









# تورق ۲۲ بولید ۱۹۵۲ نورق ۲۲ بولید ۱۹۵۲ مینوات تاریخناالقومی فی سَنْع سَنْوات ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹

بقلم عَبِرُمْن إِرَافِعِي ﴿

> الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م

| BIBLIOTHECA ALEXANDRINA مغتبة الأسكندرية |
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|



رقم النمد عبل المراج ال

راجع هذا الكتاب المستشار حلمى السباعى شاهين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق



عبد الرحمن الرافعي عبد الرحمن الرافعي ولد في ٨ من فبراير سنة ١٩٦٦ – وتوفى في ٣ من ديسمبر سنة ١٩٦٦

ē. . • . • \*

#### مقدمة الطبعة الثانية

كانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ١٩٥٩، ويشمل الكتاب تاريخ مصر القومى في سبع سنوات من سنة ١٩٥٦ حتى سنة ١٩٥٩، ويهذا يكون قد كملت موسوعة تاريخ مصر القومى الحديث منذ عصر الماليك والحملة الفرنسية حتى سنة ١٩٥٩ تأليف المغفور له والدنا الأستاذ عبد الرحمن الرافعى.

والله الموفق المعين

كريمات (المؤلف) عبد الرحمن الرافعي

سنة ١٩٨٩

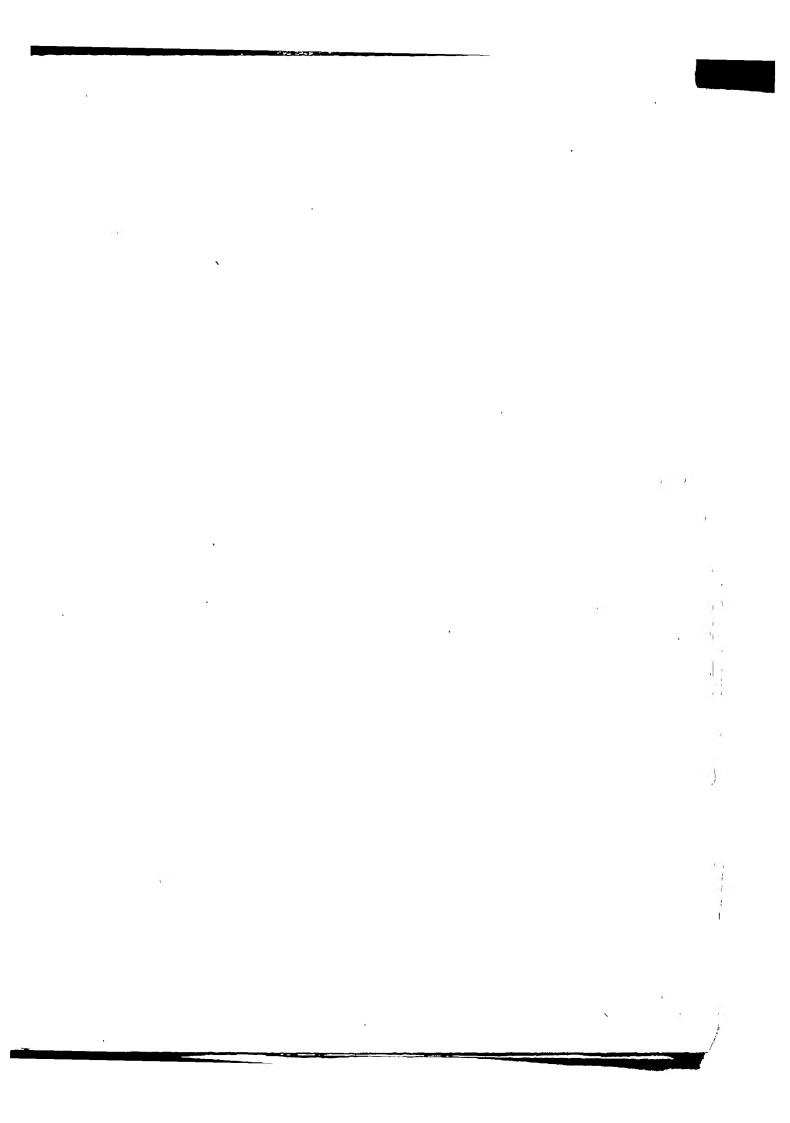

#### تقديم الكتاب

يدل عنوان الكتاب ومضمونه على أنه جامع لتاريخ مصر القومى خلال السنوات السبع منذ بدء ثورة ٢٣ يوليو حتى سنة ١٩٥٩، وأستاذنا عبد الرحمن الرافعى سبق له أن أخرج مؤلفات سابقة عن ثورات قام بها الشعب المصرى فى العصر الحديث فى مواجهة الاحتلال الفرنسى ثم على الماليك وعلى الوالى ألتركى سنة ١٨٠٥، وثورة ضباط الجيش سنة ١٨٧٩ فى عهد الخديوى إساعيل والثورة العرابية والثورة على الاحتلال البريطانى وثورة ١٩١٩.

ويشمل الكتاب فصولا بلغت تسعة عشر فصلاً، جمعت وقائع ثورة ٢٣ يوليو ومراحلها وتطورها وأعهالها ونتائجها خلال السنوات السبع منذ سنة ١٩٥٦ حتى سنة ١٩٥٩. ويقول أستاذنا عبد الرحمن الرافعي في مقدمة الطبعة الأولى إن هذه الثورة من أنجح الثورات في تاريخ مصر الحديث إذ حققت من الأهداف القومية أكثر مما حققته ثورات سابقة. ووصلت إلى نتائج كان الرافعي ينادي بها ويجاهد في سبيلها سنوات طويلة. من ذلك جلاء الاحتلال الأجنبي عن أرض مصر، وانتهاج سياسة الحياد في الشئون الخارجية والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعارية، وتقوية الجيش وتسليحه. وتأميم قناة السويس وتصنيع البلاد وبعث النهضة الاقتصادية والاجتهاعية، وغير ذلك من الأهداف والنتائج.

وبين الرافعى فى مقدمة الطبعة الأولى كذلك مضمون كل فصل من فصول الكتاب والذى يعتبر نهاية تاريخ مصر القومى الحديث منذ عصر الماليك والحملة الفرنسية حتى سنة ١٩٥٩.

وبحكم قربى للرافعى والتصاقى به وقفت منه على مدى ما عاناه من متاعب وما اعترضه من صعاب في سبيل إخراج هذا الكتاب. وأهمها ما بدا من كبار المسئولين - وبعضهم مازال على قيد الحياة من اعتراضهم على ذكر اسم الرئيس

السابق المغفور له اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية، وأصر الرافعى على وجهة نظره من ضرورة ذكر اسم محمد نجيب لأن ذلك هو التاريخ. إذ كيف يقال في فترة من فترات الثورة وبعد إعلان الجمهورية - لم يكن لمصر رئيسًا!! ثم عن مسألة ثانية وهي اتفاقية السودان ورأى الرافعي فيها. واكتفى الرافعي بتلخيص لها، وأصر على ضرورة ذكر بيان الاتفاقية وبنودها وأحكامها وجعلها ضمن الوثائق التاريخية في نهاية الكتاب. ولهذا أخرج الكتاب على هذه الصورة وظهر إلى النور بعد أن أجتاز الرافعي هذه المصاعب التي اعترضته في سبيل إخراجه.

والكتاب يعتبر أول الكتب التي تحدثت عن ثورة ٢٣ يوليو، وكان الرافعي صادقًا جريئًا في تعرضه لشرح أحداث ووقائع ثورة ٢٣ يوليو خلال هذه السنوات السبع ويجب على الشباب خاصة أن يراجعوا هذا الكتاب ويقرءوه بدقة وإمعان حتى يقفوا على تاريخ مصر القومي الحديث في السنوات الأولى للثورة، وإذ كانت هناك سلبيات أو تطورات ظهرت بعد تلك السنوات فعليهم أن يتابعوها ويقارنوا بينها وبين إيجابيات الثورة وإنجازاتها حتى يُكوِّن للقارئ منهم حكمه الصحيح.

وللرافعي جزاء جنات النعيم على ما قدمه لبلاده.

المستشار حلمي السباعي شاهين

سنة ١٩٨٩

# التثال المحالية

1

#### مهر ترمته

فى هذا الكتاب تأريخ لثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢. أورخها فى سبع سنوات منذ عام قيامها إلى سنة ١٩٥٩. وبذلك يتاح لى أن أورخ للثورات التى تعاقبت على مصر فى تاريخها الحديث، خلال نيف ومائة وخمسين عامًا.

فلقد أرّختُ للنورات التى قامت فى وجه الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. ثم أرختُ لثورة الشعب على الماليك سنة ١٨٠٤. ثم على الوالى التركى سنة ١٨٠٥. وأرخت بعد ذلك لثورة ضباط الجيش سنة ١٨٧٩ فى عهد إساعيل. ثم للثورة العرابية، ثم للثورة على الاحتلال البريطانى. ثم أرّخت لثورة سنة ١٩١٩.

وأخرجتُ منذ عامين كتابى (مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢) كتمهيد لدراستها. واستقصيت فيه أسباب الثورة ومقدماتها. وهأنذا أؤرخ لها ولوقائعها ومراحلها وتطورها وأعمالها ونتائجها خلال السنوات السبع الماضية. وهي مدة كافية لتأريخ الثورات.

ولقد كنت دائم الغبطة والابتهاج لتأريخ الثورات الماضية التي قام بها الشعب. واعتبرتها في مجموعها معالم لتاريخ الحركة القومية. ومراحل نهوض وانطلاق وجهاد في سبيل تحقيق أهدافها. وأراني اليوم أشعر نحو الثورة الحالية بنفس الشعور الذي لازمني حين أرّخت للثورات السابقة، بل أجدني أكتر غبطة وابتهاجًا لثورة ٢٣ يوليه لأنها جاءت تتويجًا للثورات الماضية وهي في مجال المقارنة والموازنة بين إ

الماضى والحاضر. وإنعام النظر فيها وصلت إليه كل ثورة من نتائج. تُعدّ أنجح النورات في تاريخ مصر الحديث. فلقد حققت من الأهداف القومية أكثر مما حققته الثورات السابقة وجاهدت واستطاعت أن تصل إلى نتائج كنا ننادى بها ونجاهد في سبيلها طوال السنين.

فجلاء الاحتلال الأجنبى عن أرض الوطن. وانتهاج سياسة الحياد في الشئون الخارجية. والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعارية. وتقوية الجيش وتسليحه. وتأميم قناة السويس وبعث القومية العربية. كل هذه الأهداف التي كنا نعمل لها قد تحققت في عهد هذه الثورة. كما سارت التورة قُدُمًا في سبيل تصنيع البلاد وبذل الجهود المتواصلة لبعث النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى جانب النهضة السياسية.

فإذا قورنت ثورة ٢٣ يوليه بالثورات السابقة كان لها الأفضلية عليها.

وإذا قورنت بنورات قامت في بلدان أخرى نجدها أيضًا تفضلها في المنهاج والنتائج، فكنير من الثورات الأخرى أصابها الانتكاس والإخفاق، أو اقترنت بالفظائع والتخريب وسفك الدماء. أو جاءت بالفوضى والفتن الداخلية تتوالى كقطع الليل المظلم فتودى بالبلاد وكيانها في حين سارت بورة ٢٣ يوليه سيرة اعتدال واتزان. وجنبت البلاد تلك الكوارث والويلات.

فمثل هذه المقارنات جديرة بأن تبصرنا بحقائق التاريخ. وتعرفنا بالثورة على حقيقتها.

وميزة هذه الثورة في تكوينها - كما ألمعتُ إلى ذلك في الفصل الأوّل - أن القائمين عليها رجال ذوو عقيدة وإيمان. متفاهبون متقاربون. وكلهم من بيئة واحدة وأفكار مشتركة يدينون بمبادئ وطنية واحدة. وقد استمروا في اتحادهم وتضامنهم، لم تفرق بينهم الأحداث والنزعات الشخصية، ولم يقع بينهم انقسام أو انشقاق مثل الذي حدث في الثورة العرابية سنة ١٨٨٨، أو ثورة سنة ١٩١٩. وبقيت كتلتهم سليمة. وتغلبت على العقبات التي اعترضت طريقهم الساق الطويل. حتى أن

الذين انفصلوا منهم لم يسعوا في تأسيس هيئة أخرى مناوئة لهيئتهم الأولى. كما فعل أعضاء الوفد سنة ١٩٢١ وما تلاها. بل ظلوا رغم انفصالهم موالين ومؤيدين لزملائهم السابقين العاملين أو ساكتين لا يفكرون في خروج أو انشقاق. وكان هذا ولا ريب من أسباب نجاح التورة.

وثمة ميزة أخرى. وهى أنهم لم يكونوا من قبل أعضاء فى حزب سياسى. فساروا فى الثورة سبرة قومية. ولم يتأثروا بالأهواء الحزبية أو العصبية. وكان ذلك من سداد الرأى وعلامات التوفيق.

وأوّل مادلٌ على بعد نظر الثورة أنها منذ قيامها قد استفادت من عبر الماضى وعظاته، ودرست تاريخ الثورات الماضية وتجنبت أخطاءها. ورسمت الخطط فى مختلف الشئون بعد بحث وتمحيص واجتنبت السطط والتردد وأنصاف ألحلول. فأحرزت انتصارات نابتة فى تاريخ مصر القومى.

وكان أوّل نصر حققته النورة خلع فاروق الملك السابق عن العرش وتحرير البلاد من حكمه وإسقاط أسرة محمد على قاطبة بعد أن حكمت البلاد أكثر من مائة وخمسين عامًا ثم إعلان الجمهورية.

ولم يكن إسقاط فاروق نم إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية بالأمر السهل الهين، لقد بدا هينًا بعد نجاح النورة، ولكنه كان عملًا رائعًا، اقتضى ما تقتضيه الثورات الناجحة من الشجاعة والتضحية، وإحكام الخطط، وحشد القوى وتنظيمها، والتغلب على ستى العقبات التى تعترض طريقها. ولولا ذلك لفشلت الثورة فيها قصدت إليه كها فشلت ثورات أخرى من قبل.

#### \* \* \*

شرحتُ في هذا الكتاب خطوات النورة ووقائعها. وأعهالها ونتائجها وجعلته في تسعة عشر فصلا. تحدثتُ في الفصل الأوّل عن قيام الثورة وانتصارها، وفي الفصل الثانى عن تاريخ الثورة في الحكم، والفصل التالث عن إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية والرابع عن محاكات الثورة، والخامس عن الثورة والإخوان المسلمين،

والسادس عن أزمة مارس سنة ١٩٥٤ واستقرار الثورة، والسابع عن حلف بغداد في فبراير سنة ١٩٥٥، والثامن عن مؤتمر باندونج في أبريل سنة ١٩٥٥، والتاسع عن صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية في سبتمبر سنة ١٩٥٥، والعاشر عن الجلاء عن أرض الوطن سنة ١٩٥٦، والحادى عشر عن سياسية الحياد، والثاني عشر عن دستور سنة ١٩٥٦ وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية، والثالث عشر عن تأميم شركة قناة السويس، والرابع عشر عن العدوان الثلاثي على مصر وإخفاقه، يليه الفصل الخامس عشر عن مصر بعد فشل العدوان عليها، ثم السادس عشر عن إنشاء الجمهورية العربية المتحدة في أوّل فبراير سنة ١٩٥٨، والفصل السابع عشر عن السياسة الاقتصادية للثورة، والثامن عشر عن سياستها الاجتاعية، وفي الفصل التاسع عشر الوثائق التاريخية للثورة.

ولعلى فى هذه الفصول أكون قد أرَّخت لثورة ٢٣ يوليه فى السنوات السبع الماضية من تاريخها تأريخًا صحيحًا ورسمت صورة وافية لنهوض البلاد وتطورها فى هذه الحقبة من الزمن.

اسأل الله أن يجعل الحق رائدنا فيها نقول ونعمل، وأن يلهمنا الهداية والسداد. وله الحمد أوّلًا وأخيرًا.

عبد الرحمن الرافعي

أكتوبر سنة ١٩٥٩

#### سلسلة تاريخ الحركة القومية

نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات الخمسة عشر التي ظهرت في تاريخ الحركة القومية

#### تاريخ الحركة القومية

#### الجزء الأوّل

ظهور الحركة القومية في تاريخ مصر الحديث والمقاومة الأهلية التي اعترضت الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القومي في هذا العهد

الفصل الأوّل: نظام الحكم في عهد الماليك.

الفصل الثاني : تطور نظام الحكم في عهد الحملة الفرنسية.

الفصل الثالث : نَظم الحكم التي أسسها نابليون في مصر.

الفصل الرابع : المجمع العلمي.

الفصل الخامس : المقاومة الأهلية في عهد الحملة الفرنسية، في الإسكندرية.

الفصل السادس : في البحيرة - معركة شبراخيت - نهب القرى.

الفصل السابع : في القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام.

الفصل الثامن : عود إلى الإسكندرية - واقعة «أبوقير» البحرية - ديوان الإسكندرية.

ا ۽ سانسريد

الفصل التاسع : في رشيد.

الفصل العاشر : عود إلى البحيرة ورشيد.

الفصل الحادي عشر: في القليوبية والشرقية.

الفصل الثاني عسر: عود إلى القاهرة - سياسة الحفلات.

الفصل الثالث عشر : ثورة القاهرة الأولى سنة ١٧٩٨.

الفصل الرابع عشر: في- المنوفية والغربية.

الفصل الخامس عشر : في الدقهلية ودمياط.

الفصل السادس عشر : المقاومة في الوجه القبلي.

الفصل السابع عشر : استمرار المقاومة في الوجه القبلي.

الفصل الثامن عشر : وثائق تاريخية.

الفصل التاسع عشر : مراجع البحث.

#### الجزء الثاني

#### من إعادة الديوان في عهد نابليون إلى انتهاء الحملة الفرنسية ومن جلاء الفرنسيين إلى ولاية محمد على

الفصل الأوّل: إعادة الديوان في عهد نابليون - نظام الديوان الجديد.

الفصل الثانى : الحملة على سورية.

الفصل الثالث: الحالة في مصر أثناء الحملة على سورية، بوادر الثورة في

الأقاليم.

الفصل الرابع : سياسة نابليون في مصر بعد عودته من سورية - معركة

«أبو قير» البرية.

الفصل الخامس : اضطراب الأحوال في فرنسا ورحيل نابليون.

الفصل السادس : قيادة الجنرال كليبر.

الفصل السابع : معاهدة العريش.

الفصل الثامن : نقض المعاهدة ومعركة عين شمس.

الفصل التاسع : ثورة القاهرة الثانية سنة ١٨٠٠.

ألفصل العاشر : مقتل الجنرال كليبر.

الفصل الحادي عسر: قيادة الجنرال مينو.

الفصل الثاني عشر: هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر.

الفصل الثالث عشر: نتائج ظهور العامل القومي على مسرح الحوادث

السياسية - المناداة بمحمد على واليا على مصر - السيد

عمر مكرم روح الحركة - ختام الثورة.

الفصل الرابع عشر: وثائق تاريخية.

#### عصر محمد على

#### تاريخ مصر القومي في عهد محمد على

الفصل الأوَّل : الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على.

الفصل الثانى : الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ وفشلها.

الفصل الثالث: اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان.

الفصل الرابع : انفراد محمد على 'بالحكم.

الفصل الخامس : تحقيق الاستقلال القومي - حروب مصر في عهد محمد على.

الفصل السادس : فتح السودان.

الفصل السابع : حرب اليونان.

الفصل الثامن : الحرب في سورية والأناضول.

الفصل التاسع : معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ومركز مصر الدولي.

الفصل العاشر : دعاثم الاستقلال - الجيش.

الفصل الحادي عشر: الأسطول.

الفصل الثاني عشر : التعليم والنهضة العلمية.

الفصل الثالث عشر : أعمال العمران والحالة الاقتصادية.

الفصل الرابع عشر : نظام الحكم في عهد محمد على ..

الفصل الخامس عشر: الحالة الاجتماعية.

الفصل السادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره.

الفصل السابع عشر : إبراهيم باشا.

## عصر إسهاعيل تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على الجزء الأوّل

الفصل الأوّل: الرجعية في عهد عباس الأوّل.

الفصل الثاني : النهضة الوطنية في عهد سعيد باشا.

الفصل الثالث : عصر إساعيل - سياسته الخارجية.

الفصل الرابع : قناة السويس.

الفصل الخامس: السودان في عهد إسهاعيل.

الفصل السادس : الجيش.

الفصل السابع : البحرية.

الفصل الثامن : حروب مصر في عهد إساعيل.

الفصل التاسع : التعليم والنهضة العلمية والأدبية.

#### الجزء الثانى

الفصل العاشر : أعمال العمران.

الفصل الحادي عشر : مأساة الديون.

الفصل الثاني عشر: الحركة الوطنية والحياة النيابية.

الفصل الثالث عشر : خاتمة النزاع بين الخديو إسباعيل والدائنين.

الفصل الرابع عشر : نظام الحكم في عهد إسهاعيل.

الفصل الخامس عشر: الحالة المالية والاقتصادية.

الفصل السادس عشر : الحالة الاجتهاعية.

الفصل السابع عشر : شخصية الخديو إسهاعيل.

#### الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي

الفصل الأوّل: حالة مصر في أوائل حكم الخديو توفيق.

الفصل الثاني : مقدمات الثورة العرابية وأسبابها.

الفصل الثالث : بدء الثورة: واقعة قصر النيل.

الفصل الرابع : أوج الثورة: واقعة عابدين.

الفصل الخامس : وزارة شريف باشا.

الفصل السادس : إنشاء مجلس النواب.

الفصل السابع : أزمة يناير سنة ١٨٨٢.

الفصل الثامن : وزارة البارودي.

الفصل التاسع : دستور سنة ١٨٨٢.

الفصل العاشر : أعمال مجلس النواب.

الفصل الحادي عشر : ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس النواب.

الفصل الثاني عشر : مذبحة الإسكندرية.

الغصل الثالث عشر: مؤتمر الأستانة.

الفصل الرابع عشر: ضرب الإسكندرية.

الفصل الخامس عشر: القتال والمعارك في الحرب العرابية.

الفصل السادس عشر: التسليم.

الفصل السابع عشر : محاكمة العرابيين.

الفصل الثامن عشر : شخصيات زعاء الثورة.

الفصل التاسع عشر : لماذا أخفقت الثورة العرابية.

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال تاريخ مصر القومي من سنة ١٨٨٢ إلى سنة ١٨٩٢

الفصل الأوّل: سياسة إنجلترا في السنوات الأولى للاحتلال.

الفصل الثاني : إلغاء الرقابة الثنائية وتعيين مستشار مالى بريطاني.

الفصل الثالث : إلغاء مجلس النواب.

الفصل الرابع : إنشاء المخاكم الأهلية سنة ١٨٨٣.

الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شئون مصر المالية سنة ١٨٨٥.

الفصل السادس : مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء سنة ١٨٨٥ – ١٨٨٧.

الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الآستانة سنة ١٨٨٨.

الفصل الثامن : مسألة السودان واستقالة شريف باشا.

الفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نوبار.

الفصل العاسر : اقتسام أملاك مصر في السودان.

الفصل الحادي عشر: مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق.

الفصل الثاني عشر: النتائج العامة للاحتلال الأجنبي.

الفصل الثالث عسر: وثائق تاريخية.

#### مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية تأريخ مصر القومى من سنة ١٨٩٢ إلى سنة ١٩٠٨

الفصل الأول: نشأة الفقيد والعصر الذي ظهر فيه.

الفصل الثاني : المرحلة الأولى من الجهاد.

الفصل الثالث : المرحلة الثانية من الجهاد.

الفصل الرابع : جهاده سنة ١٨٩٥.

الفصل الخامس : جهاده سنة ١٨٩٦.

الفصل السادس : جهاده سنة ١٨٩٧.

الفصل السابع : حادثة فاشودة وجهاد الفقيد سنة ١٨٩٨.

الفصل الثامن : جهاده سنة ١٨٩٩.

الفصل التاسع : ظهور اللواء سنة ١٩٠٠ والجهاد الأكبر.

الفصل العاشر : الاتفاق الوديم بين فرنسا وانجلترا سنة ١٩٠٤.

الفصل الحادي عشر: نادي المدارس العليا وتطور الأفكار سنة ١٩٠٥ و١٩٠٦.

الفصل الثاني عشر: حادثة دانشواي سنة ١٩٠٦.

الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد عام سنة ١٩٠٧.

الفصل الرابع عشر : تأسيس الحزب الوطنى - حزب الجلاء.

الفصل الخامس عشر : القضاء المحتوم سنة ١٩٠٨.

الفصل السادس عشر : الخديو عباس حلمي الثاني.

الفصل السابع عشر : مصطفى كامل والخديو عباس الثاني.

الفصل الثامن عشر : مصطفى كامل وتركيا.

الفصل التاسع عشر : مجلس شورى القوانين.

الفصل العشرون : مصطفى كامل ومعاصروه.

الفصل الحادي والعشرون: شخصية الزعيم."

الفصل الثاني والعشرون : غاذج من خطب الفقيد.

### محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية تاريخ مصر القومي من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩١٩

الفصل الأول: نشأة الفقيد العائلية والوطنية.

الفصل الثاني : المرحلة الأولى من الجهاد.

الفصل التالث : المرحلة الثانية من جهاده.

الفصل الرابع : جهاد الفقيد سنة ١٩٠٩.

الفصل الخامس : جهاد الفقيد سنة ١٩١٠.

الفصل السادس : مؤتمر بروكسل سنة ١٩١٠.

الفصل السابع : محاكمة الزعيم وجهاده سنة ١٩١١.

الفصل الثامن : جهاد الزعيم سنة ١٩١٢.

الفصل التاسع : الزعيم في منفاه.

الفصل العاشر : نادى المدارس العليا والحركة التعاونية.

الفصل الحادي عشر: جهاد الفقيد سنة ١٩١٣ وتطور الحياة النيابية.

الفصل الثاني عشر: جهاد الفقيد سنة ١٩١٤.

الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد أنناء الحرب العظمى الأولى.

الفصل الرابع عشر : مرضه ووفاته.

الفصل الخامس عشر : رثاء الزعيم وحفلات التأبين.

الفصل السادس عشر: صلتى بالفقيد.

الفصل السابع عشر : شخصية الزعيم.

#### ثورة سنة ۱۹۱۹ تاريخ مصر القومي من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة ۱۹۲۱

#### الجزء الأول

الفصل الأول : مصر في أثناء الحرب العظمى الأولى ١٩١٤ – ١٩١٨.

الفصل التاني : أسباب الثورة.

الفصل الثالث: تأليف الوفد المصرى وتطور الحوادث.

الفصل الرابع : مقدمات الثورة.

الفصل الخامس : الثورة.

الفصل السادس : الثورة في الأقاليم.

الفصل السابع : ذكرياتي عن الثورة.

الفصل الثامن : مواجهة الثورة.

#### الجزء الثاني

الفصل التاسع : مهادنة الثورة.

الفصل العاشر : استمرار الثورة.

الفصل الحادي عشر: محاكبات الثورة.

الفصل الثاني عشر: لجنة ملنر والحوادث التي الأبستها.

الفصل الثالث عشر: مفاوضات ملنر.

الفصل الرابع عشر: استشارة الأمة في مشروع ملنر.

الفصل الخامس عشر: التبليغ البريطاني بأن الحماية علاقة غير مرضية.

الفصل السادس عشر : هل نجحت الثورة ؟ وفيم نجحت ؟.

#### فى أعقاب الثورة

#### الجزء الأول

تاريخ مصر القومي من سنة ١٩٢١ إلى سنة ١٩٢٧

الفصل الأول: الانقسام الداخلي. سنة ١٩٢١.

الفصل الثاني : الموقف السياسي بعد قطع مفاوضات عدلي.

الفصل الثالث : تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢.

الفصل الرابع : وزارة ثروت سنة ١٩٢٢.

الفصلِ الخامس : مصر في مؤتمر لوزان ١٩٢٢ – ١٩٢٣.

الفصل السادس : وزارة محمد توفيق نسيم.

الفصل السابع : دستور سنة ١٩٢٣.

الفصل الثامن : الانتخابات العامة والبرلمان الأول سنة ١٩٢٤.

الفصل التاسع : وزارة سعد زغلول.

الفصل العاشر : وزارة زيور والانقلاب الأول.

الفصل الحادي عشر: اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية.

الفصل الثاني عشر: الوزارات الانتلافية.

الفصل الثالث عشر: شخصية سعد زغلول.

الفصل الرابع عشر: الدستور والحكم المطلق.

#### الجزء الثاني

#### تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ١٩٢٧ إلى وفاة الملك أحمد فؤاد سنة ١٩٣٦

الفصل الأول: استمرار الائتلاف بعد وفاة سعد زغلول.

الفصل الثاني : نقض الائتلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الثاني.

الفصل الثالث : مفاوضات محمد محمود - هندرسن.

الفصل الرابع : وزارة إسهاعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب الثالث.

الفصل الخامس : الجبهة الوطنية وعودة الحياة الدستورية.

الفصل السادس: شخصية الملك فؤاد.

الفصل السابع : النهضة الاقتصادية.

الفصل الثامن : النهضة الاجتماعية.

#### الجزء الثالث

#### تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۳۱ إلی سنة ۱۹۵۱

الفصل الأول : الحالة السياسية في أوائل عهد فاروق.

الفصل الثاني : معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦.

الفصل الثالث : إلغاء الامتيازات الأجنبية.

الفصل الرابع : وزارة محمد محمود النانية.

الفصل الخامس : مصر في الحرب العالمية الثانية.

الفصل السادس : حادث ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ ووزارة مصطفى النحاس.

الفصل السابع : وزارة أحمد ماهر.

الفصل الثامن : مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الفصل التاسع : الوفد في الحكم - عودة الحكم المطلق.

#### مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢

الفصل الأوّل: إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ والكفاح في القناة.

الفصل الثاني : حريق القاهرة ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢.

الفصل الثالث : وزارات الموظفين.

الفصل الرابع : أسباب الثورة.

الفصل الخامس : فاروق يجهد للثورة.

\* \* \*

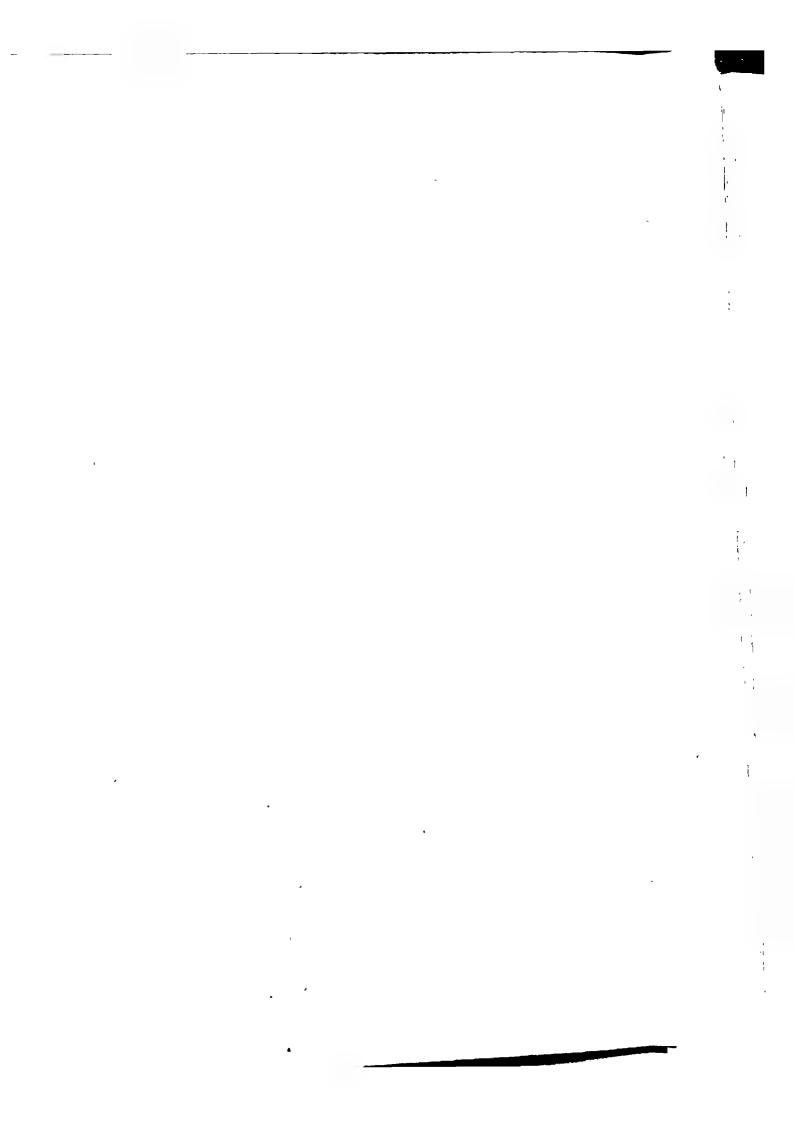

### الفص للأول شبوب الثورة وانتصارها

لكل ثورة أسبابها ومقدماتها، وقد تكلمتُ بإفاضة في كتاب (مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢) عن أسباب هذه الثورة. فتحدثت عن أسبابها السياسية، والاقتصادية، والاجتهاعية، وأوضحتُ كيف أن جذورها عميقة في تاريخ مصر، وهي قبل كل شيء ثورة على الاحتلال والاستعار الأجنبي، وعلى فساد الحكم الذي تمثل أخيرًا في فاروق، وكانت حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ من البواعث على الثورة ومن مقدماتها الواقعية ومن الظروف المعجلة لها، هذا إلى أن تاريخ الجيش منذ بدء الاحتلال البريطاني كان من الأسباب الجوهرية لقيام الثورة ضد الاحتلال، وثمة أسباب اقتصادية، وأخرى اجتهاعية، كانت من عوامل الثورة. وكانت سيرة فاروق تهيدًا لها، فقد انحدر الحكم في عهده إلى مدى بعيد من الانحلال، وكان تاريخه يتطور يومًا بعد يوم إلى حيث يجعل الثورة أمرًا محتومًا، وتصرفاته كانت تدفع الشعب والجيش إلى الثورة دفعًا(١٠).

#### الضباط الأحرار

كان الضباط الأحرار في الجيش هم نواة هذه الثورة، وراسمو خططها، ومشعلو جُذُوتها. وعلى أيديهم حدث التجاوب بين الشعب والجيش في كفاحه وأهدافه، وقد بدأ هذا التجاوب منذ الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ – ١٩٤٥)، فإن صفوة ضباط

<sup>(</sup>۱) راجع فى تفصيل ذلك الفصل الرابع (أسباب ثورة ٢٣ يوليه) من كتابنا (مقدمات ثورة ٢٣ يوليه) من كتابنا (مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢) ص ١٧٤ إلى ٢١٣. طبعة سابقة.

الجيش كانوا يشعرون في خاصة نفوسهم بما كان يشعر به المواطنون جميعًا، وكانوا يألمون لما كانت تعانيه البلاد من عدوان الاستعار وفساد نظام الحكم، ولما انتهت تلك الحرب سنة ١٩٤٥، وهبّ الشعب يكافح من جديد في سبيل حريته واستقلاله، وسفكت دماء الشهداء في ميادين الجهاد، ازداد الجيش تجاوبًا مع الشعب، وكان من نتائج هذا التجاوب أن امتنع ضباطه وجنوده عن الاشتراك في قمع المظاهرات والحركات الوطنية، ولما دخل الجيش حرب فلسطين في مايو سنة ١٩٤٨ كشفت المعارك عما كان يجرى من خيانة ورشوة وفساد في إدارة الجيش وتسليحه وتموينه، وتبين أن الجيش لم يُزوَّد بالسلاح الكاني بادئ الأمر، ثم زُوِّد بأسلحة وذخائر فاسدة، واستفزت هذه المآسى في نفوس الضباظ روح النقمة على ذلك النظام الذي يعرض الجيش والوطن للويلات والكوارث، فكانت حرب فلسطين هي الشرارة التي ألهبت فيهم جذوة التحرير والثورة.

تعهدت هذه الجذوة فئة من خيرة الضباط، على رأسهم جمال عبد الناصر، فألفوا من بينهم جماعة باسم «الضباط الأحرار» جعلوا هدفهم إنقاذ البلاد بواسطة الجيش والشعب من الانهيار الذي أوصلها إليه الاستعبار وصنائعه.

كانت فكرة هذه الجماعة موجودة خلال الحرب العالمية الثانية، على أنها لم تدخل في دور التكوين إلاّ في حرب فلسطين، وبدأت في التنظيم سنة ١٩٤٩.

اجتمعت الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر سنة ١٩٤٩، وكانت تضم في البداية: البكباشي جمال عبد الناصر، والصاغ عبد الحكيم عامر، والصاغ كال الدين حسين، والصاغ صلاح سالم، وقائد الجناح جمال سالم، وقائد الأسراب حسن إبراهيم، وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي. والصاغ خالد محيى الدين، والبكباشي أنور السادات (٢).

وفى يناير سنة ١٩٥٠ أجريت الانتخابات لرياسة هذه الهيئة، فانتخب جمال عبد الناصر رئيسًا لها بالإجماع، ثم سنة ١٩٥١ وسنة ١٩٥٢، وفي تلك السنة اتفقوا

<sup>(</sup>٢) عن كتابنا (مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢) ص ١٠٤-١٠٤. طبعة سابقة.

على اختيار اللواء محمد نجيب لكى يكون قائدًا للحركة فى يوم تنفيذها، وبقى هذا الاختيار سرًّا مكتومًا بينهم، ولم يفضوا به إلى محمد نجيب إلَّا قبيل معركة انتخابات نادى الضباط فى ديسمبر سنة ١٩٥١(٣).

وهذه الهيئة هي قوام ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، وصارت فيها بعد مجلس قيادة الثورة (٤٠).

وميزة هذه الهيئة أنها مؤلفة من رجال ذوى عقيدة وإيمان، وعلى جانب كبير من الإقدام والشجاعة ورباطة الجأش، ولذلك اضطلعوا بمهمة الثورة على خير وجه، وليست هذه المهمة سهلة ولا ميسرة، بل هى مهمة خطيرة تكتنفها الأهوال والمفاجآت، وكان ممكنًا أن تفشل الثورة، أو يكتشف سرها قبل شبوبها، فيكون قادتها ولا ريب هدفًا لأوخم العواقب، بل للهلاك المحقق، فهى في حاجة إلى مواهب وشخصيات جبّارة تعلو على الظروف والأحداث، وكانوا فوق ذلك أصدقاء، مخلصين أوفياء، وشركاء في الجهاد والنضال، متقاربين متفاهبين، وجميعهم من بيئة واحدة، وأفكار مشتركة، يدينون بمبادئ واحدة، وأعارهم تكاد تكون واحدة، وقد استمروا في اتحادهم وتضامنهم، لم تفرق بينهم الأحداث أو النزعات الشخصية، ولم يقع بينهم انقسام أو انشقاق مثل الذي أصاب الوفد سنة ١٩٢١، بل بقيت كتلتهم سليمة، وتغلبت على العقبات التي اعترضت طريقهم الشاق الطويل، بقيت كتلتهم سليمة، وتغلبت على العقبات التي اعترضت طريقهم الشاق الطويل، طلوا رغم انفصلوا منهم لم يسعوا في تأسيس هيئة أخرى مناوئة لهيئتهم الأولى، بل ظلوا رغم انفصالهم موالين ومؤيدين لزملائهم السابقين العاملين، أو ساكتين ظيفكرون في خروج أو انشقاق، وكان هذا ولا ريب من أسباب نجاح الثورة.

وثمة ميزة أخرى لهؤلاء القادة، وهي أنهم لم يكونوا من قبل أعضاء في حزب سياسي. فساروا في ثورتهم سيرة قومية، ولم يتأثروا بالأهواء الحزبية والعصبية، وكان ذلك من سداد الرأى ومن علامات التوفيق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٧. طبعة سابقة.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٠٤. طبعة سابقة.

#### اجتماعات الهيئة التأسيسية

كان أعضاء الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار يجتمعون بين حين وآخر ليتدارسوا الموقف ويضعوا الخطط ويرسموا الطريق لتنفيذ الثورة، وكانوا يحيطون اجتهاعاتهم وخططهم بالسرية والكتهان الشديد، ويغيرون أماكن اجتهاعاتهم مرة بعد مرة، حرصًا على السرية، ويبحتون الوقت المناسب للبدء بالثورة.

#### ساعة الصفر

وفى صباح يوم الثلاثاء ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٢ اجتمعوا بمصر الجديدة، وقرروا أن تكون ساعة الصفر (بدء الثورة) الليلة – ليلة الأربعاء ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، واتفقوا على أن يكون مركز شبوب الثورة فى منطقة ثكنات الجيش من نهاية شارع العباسية إلى مصر الجديدة (أنظر الخريطة ص ٣١)، ووضعت الخطة بحيث يشترك فى تنفيذها وحدات من جميع أسلحة الجيش، واتفقوا على الترتيبات الأخيرة للثورة.

وكانوا من قبل قد حددوا ساعة الصفر بالساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الخميس ٢٤ يوليه سنة ١٩٥٢، ولكن كانت الشائعات قد وصلت إلى بعض الأسياع بأن التذمر في صفوف الجيش آخذ في الازدياد، فقررت اللجنة تقديم موعد التنفيذ أربعًا وعشرين ساعة، أي في الساعة الواحدة والنصف من صبيحة يوم الأربعاء ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، وأصدرت الهيئة أمرها إلى جميع الضباط الأحرار في الجيش أن يكونوا على استعداد للبدء بالثورة في هذا الموعد، والتأهب لها قبل الموعد المذكور بوقت كاف.

واجتمع فريق من الهيئة التأسيسية في مساء ٢٢ يوليه، ثم انصرفوا من الاجتباع في نحو الساعة التاسعة مساء إلى منازلهم ثم إلى ثكناتهم متفتين على خطوات التنفيذ.

وكانت خطة الثورة تقضى باحتلال المراكز الهامة لأسل ترالجبش ووضع ضباط

من الأحرار على رأس هذه المراكز، وبذلك يتم الاستيلاء على الجهاز الحربي الذي تتركز فيه قوّة الجيش، وقسمت القاهرة إلى أربعة قطاعات، وانتدبت الهيئة التأسيسية لكل قطاع بعض الضباط الأحرار تصحبهم قوّة من الجند بأسلحتهم ومصفحاتهم للسيطرة عليه.

#### اعتقال الضباط القدامي

وقضت تعليهات قيادة الثورة باعتقال كبار الضباط القدامي من قواد الأسلحة ومن في حكمهم قبل ساعة الصفر بوقت مناسب، لأن قيادة الثورة خشيت أن يكون وجودهم أحرارًا سببًا في فشل الحركة.

وقد نُفذت هذه التعليهات منذ منتصف الليل، واعتقل أولئك الضباط الكبار في منازلهم أو مراكزهم أو في الطريق إليها، دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم، ونقلوا مع الاحترام الواجب إلى الكلية الحربية، وحجز كل منهم في غرفة بها.

وكان الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش موجودًا وقتئذ في مبنى رآسة الجيش بكوبرى القبة، إذ كان قد بلغته أنباء غامضة عن وجود تذمر بين بعض ضباط الجيش أو حركة يريدون القيام بها، فاجتمع عند منتصف ليلة بهر رآسة الجيش ببعض كبار اللواءات من قواد الأسلحة، فكانت فرصة سانحة لاعتقالهم هناك، فذهب إليهم بعض الضباط الأحرار ومعهم قوّة من جنود الثورة، واعتقلوا حسين فريد كها اعتقلوا من معه من كبار اللواءات وأرسلوهم مخفورين إلى الغرف التى أعدّت لاعتقالهم في الكلية الحربية، واحتلوا مبنى رآسة الجيش، فكان ذلك انتصارًا للثورة، وحدثت هناك مقاومة يسيرة، إذ أطلق الحرس الجين أمام مبنى الرآسة النار دفاعًا عن الدار، فرد الضباط الأحرار بإطلاق النار، وقتل في هذه الحركة اثنان من الجنود، أحدهما من حرس حسين فريد وهو الأونباشي عطية سيد أحمد دراج من نهطاي مركز زفتي غربية من قوّة رآسة الجيش، وواحد من جنود الثورة وهو المرحوم الأونباشي عبد الحليم محمد الشر في من الكتيبة الأولى من قوّة مدافع الماكينة ومن مواليد منقباد بأسيوط، وجرح اثنان من الكتيبة الأولى من قوّة مدافع الماكينة ومن مواليد منقباد بأسيوط، وجرح اثنان

آخران. وهي المقاومة الوحيدة التي حصلت للثورة في تلك الليلة.

ولما تلقت وحدات الجيس الموالية للحركة الأوامر بالتحرك من ثكناتها بادرت بتنفيذ هذه الأوامر، وبلغت قوّتها في بداية الحركة نحو ثلاثة آلاف جندى يقودهم نحو مائتين من الضباط الأحرار.

وكان الضباط على استعداد للتحرك منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء ذلك اليوم، ومن الساعة الحادية عشرة بدأت الحركة، وأخذت القوّات الثائرة تعززها الدبابات والمصفحات والسيارات تحتل المراكز الهامة في منطقة الثكنات، واستمرت إلى الساعة الثانية من صبيحة يوم الأربعاء ٢٣ يوليه حيث استولت على جميع هذه المراكز.

وحينها بدأ تنفيذ الخطة المرسومة سدَّ رجال الجيش الطريق بين العباسية من أوَّل شارع الخليفة المأمون (٥) إلى منشية البكرى ومعهم الدبابات والمصفحات والمدافع الرشاشة، وحاصروا هذه المنطقة، وكان الضباط الأحرار يوقفون السيارات في طريق مصر الجديدة ويتحققون من شخصية أصحابها، ولم يسمحوا بالمرور لأحد من المدنيين، أما الضباط فكانوا يعتقلون منهم من لم يكن مواليا للثورة.

وأرسلت قيادة الثورة عدة قوّات إلى أماكن مختلفة للاستيلاء عليها، فحاصرت إحداها سلاح الحدود، وحاصرت قوّة أخرى المطارات لمراقبة الداخلين والخارجين، واحتلت سرايا من الجيش حديقة الأزبكية والمرافق العامة بالمدينة مثل محطة القاهرة ومصلحة التلغرافات والتليفونات، والكبارى الهامة عند مداخل العاصمة.

وسارت فصائل أخرى إلى بعض الميادين العامة في العاصمة فعسكرت فيها، وسيطر الضباط الأحرار على العاصمة في مختلف نواحيها.

وتكلم الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة وقتئذ بالتليفون من

 <sup>(</sup>٥) كان هذا الشارع يصل إلى أوّل شارع العباسية. والآن سمى الجزء الأخير منه شارع ٢٣٠ يوليه.

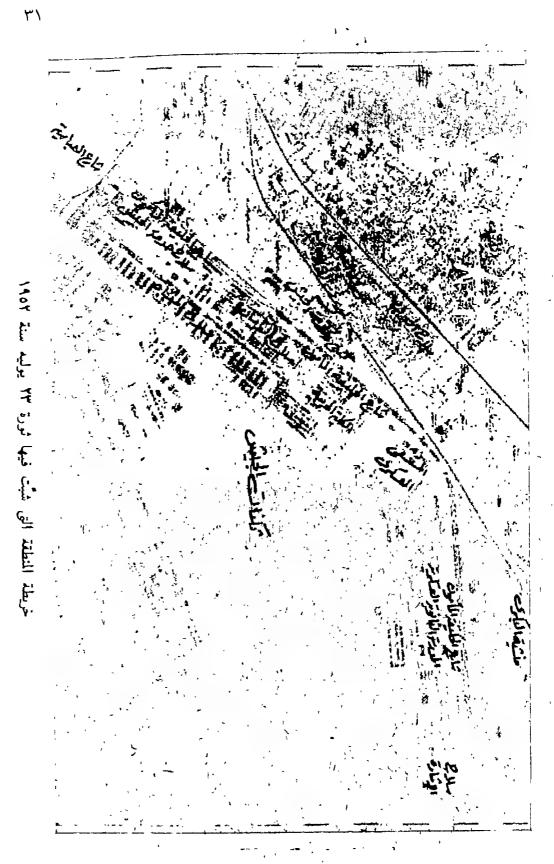

الإسكندرية حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (صبيحة ٢٣ يوليه) وطلب التحدث إلى اللواء حافظ بكرى مدير سلاح المدفعية، إذ بلغه أن هناك حركة تمرد، وكان حافظ بكرى في تلك اللحظة معتقلًا، فردّ عليه أحد الضباط الأحرار وطمأنه على الحالة، وكانت المساعة وقتئذ الواحدة والربع، وكانت المدافع قد أخذت تغادر الثكنات ووراءها عربات الجنود بأسلحتهم وذخائرهم.

وتحدث حيدر بالتليفون من الإسكندرية مرة ثانية بعد نلث ساعة وطلب حافظ بكرى. فرد عليه الضابط الحر – وكان برتبة يوزباشي – وقال حيدر لمحدثه إن الأخبار التي وصلته من البوليس السياسي تقول إن بعض الدبابات والمدافع نزلت فعلاً إلى الشوارع ليلاً، فقال اليوزباشي الذي مثل دور حافظ بكرى إن هذه مجرد إشاعات. وطمأنه من جديد ا

ثم تحدث حيدر في منتصف الساعة الثالثة، وكان كل شيء قد تم في هذه المرة.

#### احتلال دار الإذاعة والبيانات الأولى للثورة

واتجهت قوّة مصفحة في قلب العاصمة، فاحتلت دار الإذاعة المصرية ومقر شركة ماركوني بشارع علوى، واحتلت قوّة أخرى مبنى الإذاعة في أبّى زعبل. وتم احتلال دار الإذاعة في الساعة الرابعة من صبيحة يوم ٢٣ يوليه.

#### بيانات الثورة

وفى الصباح الباكر، دخل البكباشى أنور السادات أحد قادة الثورة غرفة المذيع التى تتلى فيها نشرة الأخبار الصباحية، وأذاع بنفسه على الشعب البيان الأول للثورة بلسان القائد العام للقوات المسلحة فى الساعة السابعة والنصف من صبيحة ٢٣ يوليه. وهذا نصه:

«اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب

المرتشون والمعرضون في هزيمت في حرب فلسطين. وأما قدرة ما يعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل لفساد، وتأمر لحولة على لحيس، وتولى أمره إما جاهل أو فالله حتى تعلج مصر بلا حيش يحميه، وعلى دلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خُلقهم وفي وطليتهم، ولا بدّ أن مصر كلها استتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.

«أما من رأيت اعتقافه من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن يناهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب، وإني أؤكد للشعب المصرى أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردًا من أية غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف؛ لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونًا مع البوليس، وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم، والله ولى التوفيق».

وفى الساعة الثامنة والنصف صباحًا أذيع البيان التالى من دار الإذاعة عن القائد العام للقوات المسلحة موجهًا إلى ضباطها:

«تعلمون جميعًا الفترة العصيبة التي تجتازها البلاد ورأيتم أصبع الخونة تتلاعب بمصالح البلاد في كل فرع من فروعها وتجرأت حتى تدخلت في داخل الجيش وتغلغلت فيه وهي تظن أن الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين.

«وإننا في هذا اليوم التاريخي نطهر أنفسنا من الخونة والمستضعفين ونبدأ عهدًا جديدًا في تاريخ بلدنا. وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر. ولا أظن أن في الجيش من يتخلف عن ركب النهضة والرجولة والتضحية التي هي واجب كل ضابط منا والسلام».

ثم أذاع القائد العام للقوات المسلحة من دار الإذاعة البيان التالى: «باسم القوات المسلحة أبعث بتحيتي إلى جميع الذين توجوا بهدوتهم وثباتهم

العمل الذي قمنا به لمصلحة الوطن دون إراقة دماء – لقد طفت بشوارع القاهرة في صباح اليوم وسرني كل السرور أن وجدت الأمن يسود كافة أرجائها والهدوء علا قلوب كل سكانها والتعاون لإنجاح مهمة القوّات المسلحة يربط الجميع من رجال الأمن والمدنيين وإخواننا الأجانب والعسكريين برباط قوى متين، ورجائي إلى مواطني ألّا يستمعوا إلى الإشاعات المغرضة فالحالة هادئة في كل مكان. حقق الله لمصر ما تصبو إليه من آمال وجعل النصر حليفها».

#### فرحة الشعب بالثورة

من هذه البيانات التي استمع الناس إليها من المذياع علم الشعب أنها الثورة، فقابلها بالبشر والارتياح وفرح لها المواطنون؛ إذ كان فساد الحكم قد بلغ ذروته، وكان الشعب يتطلع إلى الثورة كوسيلة لتحريره من النظم والأوضاع الفاسدة.

وفى صباح ٢٣ يوليه استقلَ اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبد الناصر سيارة مكشوفة من سيارات الجيش تتقدمها سيارة جيب وتتبعها نحو عشر عربات، وسار الركب يخترق الشوارع والميادين، فاستقبلته جموع الشعب بالتحية والتصفيق والهتاف، وتجلت مظاهر الغبطة والابتهاج على المواطنين.

وفى يوم الخميس ٢٤ يوليه أذاع القائد العام البيان التالى موجهًا إلى أبناء وادى النيل:

«إخوانى أبناء وادى النيل – لشدّ ما يسرنى أن أتحدث إليكم مع ما أحتمله فى هذه اللحظات من مسئوليات جسام لا تخفى عليكم فقد حرصت على أن أحدثكم بنفسى لأقضى على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات مغرضة حقيرة.

«لقد أعلنًا من البداية أغراض حركتنا التي باركتموها من أوّل لحظة. ذلك لأنكم لم تجدوا فيها ظلًا لشخص ولا كسبًا لفرد بل إننا ننشد الإصلاح والتطهير في الجيش وفي جميع مرافق البلاد ورفع لواء الدستور.

«إن حركتنا قد نجحت لأنها باسمكم ومن أجلكم ويهديكم، وما يملأ قلوبنا من إيمان إنما هو مستمد من قلوبكم.

«بنى وطنى – إن كل شيء يسير على ما يرام وقد أعددنا لكل شيء عدّته فاطمئنوا إلى نجاح حركتنا المباركة واتجهوا بقلوبكم إلى الله العلّى القدير وسيروا خلفنا إلى الأمام.

«والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يطهر نفوسنا وأن يعيننا على أن نسموا بوطننا إلى المكانة التى تنشدونها له، وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم أن كل شيء يسير على ما يرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

### استقالة وزارة الهلالى ۲۳ يوليد سنة ۱۹۵۲

كانت وزارة أحمد نجيب الهلالى مجتمعة فى دار الوزارة بالإسكندرية ببولكلى (إيزيس الآن) منذ الصباح الباكر يوم ٢٣ يوليه، وأخذ الوزراء يبحثون موقفهم بعد شبوب الثورة، ولم يكن مضى على تأليف هذه الوزارة سوى ساعات معدودة، إذ قد ألفت يوم ٢٢ يوليه وحلف أعضاؤها عين الوزارة الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم.

واتصل الهلالى تليفونيا من الإسكندرية بالقائد العام بالقاهرة وأبلغه أنه مستعد لإجابة طلبات الجيش، ولكن القائد العام أجابه بأن الجيش يريد تغيير الوزارة، وفهم الهلالى من حديثه أنهم يريدون من على ماهر أن يؤلف وزارة جديدة. فلم ير الهلالى بدًا من تقديم استقالته يوم ٢٣ يوليه، فقبلها فاروق.

# تألیف وزارة علی ماهر ۲۶ یولیة سنة ۱۹۵۲

فى صباح يوم ٢٣ يوليه زار بعض ضباط القيادة على ماهر فى داره بالجيزة، وأطلعوه على أهداف الثورة ورغبة الثورة فى أن يؤلف هو الوزارة، فطلب أن يكون تولية الوزارة الجديدة بالطريق الطبيعى وقتئذ، أى بطلب فاروق، وفى الساعة الثانية بعد ظهر ٢٣ يوليه حضر إليه القائد العام صحبة بعض زملائه ضباط قيادة الثورة وأبلغوه أنهم اختاروه لتأليف الوزارة الجديدة، واتفق وإياهم على أن يسافر إلى الإسكندرية فى صبيحة اليوم التالى (الخميس ٢٤ يوليه).

وقد سافر إليها في الموعد المذكور، وقابل فاروق بقصر المنتزة، وكلّفه الملك السابق تأليف وزارة جديدة، فألفها يوم الخميس ٢٤ يوليه على النحو الآتى:

على ماهر للرآسة والداخلية والخارجية والحربية والبحرية. إبراهيم شوقى للصحة. إبراهيم عبد الوهاب للتجارة والصناعة والتموين. سعد اللبان للمعارف. محمد على رشدى للعدل. عبد الجليل العمرى للهالية والاقتصاد. ألفونس جريس للزراعة. محمد زهير جرانه للشئون الاجتهاعية والمواصلات. محمد كامل نبيه للأشغال. فؤاد شيرين للأوقاف. عبد العزيز عبد الله سالم للشئون البلدية والقروية.

وعين على ماهر يوم ٢٤ يوليه حاكها عسكريا لأن الأحكام العرفية كانت معلنة في أواخر عهد وزارة النحاس منذ حريق القاهرة.

#### منع المظاهرات

ورأت قيادة الثورة أن المظاهرات قد تؤدّى إلى اندساس خصوم الثورة بين المتظاهرين فقررت منع المظاهرات إطلاقًا.

#### فاروق يذعن

حينها قامت الثورة وفازت وصار إليها زمام الأمور، كان فاروق مقيبًا في الإسكندرية بقصر المنتزة يعبث ويلهو، وفوجئ بالثورة من الأنباء التليفونية التي وردت إلى القصر، فقد وصلت الأخبار قبل قيام الثورة عن تحركات لبعض وحدات الجيش، ولم يصدقها فاروق، واستبعد وقوع ثورة، إلى أن تحقق النبأ بعد قيام الثورة فعلًا وإبلاغه أنباءها العامة، وفي الصباح الباكر علم أن الجيش سيطر على العاصمة، وعرف تفاصيل الثورة من طريق مخابراته ومن الإذاعات التي توالت من دار الإذاعة بالقاهرة.

ولم يكن فاروق يعرف ماذا كان غرض الثورة، ولم تكن البيانات الأولى للثورة تحدد ما اعتزمت عليه، فكان ظنّه أن حركة ٢٣ يوليه لا تعدو أن تكون انقلابًا عسكريًا محدود المدى يعقبه انقلاب وزارى يستهدف الإصلاح فحسب، ثم لا يلبث أن يلاحقه فاروق بالدسائس والمؤامرات فيعبث عبثه ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى والفساد.

ولكن قادة النورة كانوا مصممين منذ الساعة الأولى على خلع فاروق، ورسموا الخطط الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الأول في حزم وحسن تدبير، بعيدًا عن الاضطرابات والمفاجآت، قدر ما استطاعوا، وبأقل عدد من الضحايا، ونجحت خططهم، فكانت حقًا ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء.

وفي صباح ٢٣ يوليه، وقبل أن يعرف فاروق ماذا اعتزمته الثورة، بعث برسول خاص هو إيلى عامل اللاسلكى بالقصر إلى المستر جفرسون كفرى Jefferson خاص سفير الولايات المتحدة في مصر يدعوه لمقابلته، فجاء كفرى إلى قصر المنتزه، وتحدث معه حديثًا وجيزًا، انتهى بقول السفير إنه سيتصل بحكومته ويبلغه نتيجة اتصاله، فعلم فاروق أن لا فائدة ترجى من تدخله.

وانتقل القائد العام وفرين من قادة الثورة من القاهرة إلى الإسكندرية يوم

الجمعة ٢٥ يوليه، تقلّهم طائرة حربية، وظل بقية أعضاء الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار برآسة جمال عبد الناصر في القاهرة.

وزحفت قوة من الجيش المنضوى تحت علم الثورة على الإسكندرية بمدافعها ودباباتها وأسلحتها وذخائرها تمهيدًا لإملاء إرادة الثورة، وكان السبب الظاهرى لهذا الزحف تقوية الحامية الموجودة بالإسكندرية لحفظ الأمن والنظام فيها، أما السبب الحقيقي للزحف فقد كان خلع فاروق، وتولى زكريا محيى الدين قيادة التحركات الحربية بالإسكندرية، وانضمت قوّات الجيش والبحرية بالإسكندرية إلى الثورة، وكان قادة الثورة كما أسلفنا مصممين على خلع فاروق، ولم يكن هدفهم تطهير الجيش فحسب بل القضاء على حكم فاروق، وإنما نفذوا هدفهم تدريجيًا وعلى مراحل.

ففى يوم ٢٥ يوليه طلبوا من الملك السابق إبعاد ستّة من حاشيته وهم: أنطون بوللى مدير الشئون الخصوصية لفاروق، ومحمد حسن أمينه (خادمه) الخاص، وإلياس أندراوس المستشار الاقتصادى للخاصة الملكية، ويوسف رشاد كبير أطباء اليخوت الملكية، وحسن عاكف طيار الملك الخاص، والأميرالاي محمد حلمي حسين مدير إدارة السيارات الملكية.

وقد أبلغ على ماهر إلى فاروق هذه الرغبة، فأذعن لها بعد تردد؛ إذ كان حريصًا على استبقاء هؤلاء الأشخاص في خدمته، ثم خضع وأذعن للأمر الواقع، وقدموا استقالتهم وقُبلت.

وكان المطلوب إبعاد كريم ثابت أيضًا، ولكن تبين أنه استقال من قبل. وقد تبين أن ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ كانت أبعد من أن تكون حركة محدودة المدى، فعندما قامت كانت قيادتها تعلن أن غرضها إصلاح الجيش من الفساد، وفرضت اللواء محمد نجيب قائدًا عامًا للقوّات المسلحة، فأذعن فاروق، وسكت وسكتت الحكومة على ذلك.

ولم يكد يتم النصر الأوّل حتى فاجأته الثورة بتنحية وزارة الهلالي عن الحكم

فقبل طلبها ونحى وزارة الهلالي عن الحكم.

ثم فاجأته الثورة بأنها تريد على ماهر رئيسًا للوزارة، فأذعن لطلبها، وتألفت وزارة على ماهر، وظنّ فاروق أن الأمر سيقف عند هذا الحد.

ثم طلبت الثورة إخراج من رأت إخراجهم من حاشية فاروق من مناصبهم، فأذعن، وخرج أولئك المنبوذون واستقالوا من وظائفهم.

ولعل قادة الثورة قصدوا من هذه المطالب المتعاقبة أن يخفوا قصدهم الحقيقى الذى صمموا عليه قبل قيام الثورة، وهو خلع فاروق؛ لأنهم لو أعلنوا هذا القصد منذ الساعة الأولى لكان محتمًلا أن تضطرب الأمور وتسفك الدماء وتسود الفوضى، ولم يكن ذلك ضمن برنامجهم.

ولو كانت الثورة تستهدف إسقاط وزارة وقيام وزارة أخرى، أو إخراج بعض حاشية فاروق، لانتهت عند هذا الحدّ، ولكن تعاقب المطالب وإجابتها مطلبًا بعد مطلب يدل حقًّا على أن – رأسًا مدبرًا – كان يرسم الخطط لنجاح الثورة واستقرارها.

وما من شك في أن هذا الرأس كان منذ الساعة الأولى هو: جمال عبد الناصر.

# انتقال فاروق من قصر المنتزه إلى سراى رأس التين

انتقل فاروق من قصر المنتزه إلى سراى رأس التين يوم ٢٥ يوليه ليلاً، وليس معروفًا على وجه التحقيق لماذا اختار هذا الانتقال، ولعله ظنّ أن وجوده فى سراى رأس التين يجعله أكثر أمانًا على نفسه وأقرب إلى الفرار بطريق البحر إذا حدثته نفسه بذلك، أو لعلها حركة عصبية قد ساورته دون تدبير أو تفكير سليم فى هذه الساعات العصيبة، وحين غادر قصر المنتزه ركبت معه زوجته ناريان ونجله أحمد فؤاد ومربيته، وتولى هو قيادة السيارة وإلى جواره حسن عاكف طياره الخاص، ووصل إلى سراى رأس التين، ثم تبعته بناته فى سيارة أخرى.

وقد ساورته وقتاً ما فكرة الهرب منذ أن قدّم الجيش إليه بواسطة رئيس الوزارة طلبه إخراج السبعة المذكورين من رجال حاشيته، ولكنه وجد أنه لا يستطيع الرحيل بطائرته الخاصة؛ لأن القوات الجوية المصرية كانت مسيطرة على الإسكندرية، والمطارات كلها في يد الجيش، ولم يستطع الرحيل بواسطة المحروسة لأن قيادة الثورة أصدرت إليها الأوامر بعدم التحرك، كما أمرت بعدم مغادرة أى سفينة من سفن البحرية ميناء الإسكندرية.

#### خلع فاروق ۲۲ یولیه سنة ۱۹۵۲

فى يوم السبت ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ ذهب القائد العام يصحبه البكباشى أنور السادات إلى دار الوزارة بيولكلى (إيزيس الآن) وقابلا على ماهر فى الساعة التاسعة صباحًا وسلّماه إنذارًا إلى فاروق بالتنازل عن العرش، وقد وضع مجلس قيادة الثورة صيغة هذا الإنذار. وهذا نصه:

«من الفريق (أركان الحرب) محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأوّل.

«إنه نظرًا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمّت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته.

ي أهولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير.

«ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من

فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم.

«لذلك، قد فوضنى الجيش الممثل لقوّة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت الموافق ٢٦ من يوليو سنة ١٩٥٢ والرابع من ذى القعدة سنة ١٣٧١) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج».

الإسكندرية في يوم السبت ٤ ذو القعدة سنة ١٣٧١ هـ

يوليو سنة ١٩٥٢

محمد نجيب

فريق أركان حرب

وطلبا أن يتم التنازل قبل ظهر ذلك اليوم (٢٦ يوليه) وأن يغادر فاروق البلاد قبل الساعة السادسة مساء.

وقد ذهب على ماهر في الساعة العاشرة صباحًا إلى سراى رأس التين وقابل فاروق وأبلغه شفويًّا إنذار قيادة الثورة، ونصحه بقبول طلبات الجيش.

وفى الظهر ذهب سليهان حافظ وكيل مجلس الدولة إلى قصر رأس التين يحمل وثيقة التنازل عن العزش، وقدمها إلى فاروق ليوقعها، فقرأها فاروق ووقعها بإمضائه، وكان ذلك فى القيلا الأنيقة المقامة بالجهة الغربية من الديوان الملكى، وقد لاحظ فاروق أن يده اهتزت حين التوقيع، فوقع الوثيقة مرة ثانية بأعلاها، وفي هذه اللحظة التاريخية سقط التاج والملك عن فاروق بل عن أسرة محمد على كلها. وهذا نص وثيقة التنازل:

# أمر ملكى رقم ٦٥ لسنبة ١٩٥٢

«نحن فاروق الأوّل ملك مصر والسودان.

«لَّمَا كُنَّا نطلب الخير دائبًا لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها.

«ولمّا كنّا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولًا على إرادة الشعب.

«قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهن باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل عقتضاه.

«صدر بقصر رأس التين في ٤ ذي القعدة سنة ١٣٧١ – ٢٦ يولميه سنة ١٩٥٢ فاروق».

وفيها يلي الصورة الزنكوغرافية لهذه الوثيقة الهامة التي أنهت حكم فاروق.

# أرىكدن 1000 المريدة 1000 أرىكدن 1000 من المروق الأدل ملكث مصر والسودان

لما كذا شطلب المير دائما لابشنا ونبشق سعادتها درقيها ولماكذا زغب رنبر أكيدة في تخبيب البلاد المصاعب التي تواجهها ف هذه لفادف لمقينة ذزدلاعل ارادة الشعب

( الصورة الزينسكجرافية لتنازل فاروق عن العرش – ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ )

لم تستعمل الثورة القوّة مع فاروق لإكراهه على النزول عن العرش، ولم يكن الأمر في حاجة إلى قوّة معه، على أن قوّات الجيش ومعها أسلحتها ودباباتها قد حاصرت منذ ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ٢٦ يوليه قصر رأس التين، وقصر المنتزه، وحاصرت قوّات الجيش في القاهرة قصر القبة وقصر عابدين.

وقبل أن تخرج القوّات من ثكناتها إلى القصور عززت الحراسة في أنحاء الإسكندرية والقاهرة بمزيد من الدبابات والمصفحات والجنود حرصًا على الأمن ولمواجهة الموقف.

ولما حاصرت قوّات الثورة القصور الملكية فكر فاروق في المقاومة، ولكنه رآها غير مجدية، ووجد أن الشعب لا يؤيده، ورأى منه تأييدًا للثورة وابتهاجًا بها، فعدل عن المقاومة إذ رآها تعرض حياته للخطر، وفي أثناء حصار قصر رأس التين حيث كان فاروق في لحظاته الأخيرة، خرجت رصاصة طائشة من مدفع كان مركبًا بأحد أبراج القصر، فلم تر القوّات المحاصرة بدًّا من إسكات هذا المدفع بعد أن أصيب ستة من جنود الحرس بجراح ولم يصيب أحد من رجال الجيش بسوء.

واستسلم فاروق واستعدّ لتنفيذ إنذار الجيش والرحيل عن البلاد قبل الموعد المحدد في ذلك الإنذار.

#### رحيل فاروق عن البلاد

غادر فاروق قضر رأس التين، وسار إلى رصيف الميناء، وكان يرافقه لتوديعه على ماهر، وحضر أيضًا المستر جفرسون كفرى سفير الولايات المتحدة لوداعه؛ إذ طلب منه أن يكون إلى جواره ساعة رحيله ضمانًا لحياته. وهو السفير الأجنبى الوحيد الذى قابله فى الصباح وودّعه فى المساء، وقبل أن يصل فاروق إلى الميناء أنزل العلم الخاص به من فوق سارية القصر وطوى ثم سلم إلى على ماهر فسلمه إلى فاروق.

واستقلّ فاروق لنشًا لتوصيله إلى المحروسة.

وفى الساعة السادسة إلا خمس دقائق وصل اللنش إلى سلّم الباخرة المحروسة، وصعد إليها فاروق، وجاء محمد نجيب فى زورق خاص أقلّه إلى «المحروسة» مباشرة وصعد إليها ومعه مرافقوه: قائد الجناح جمال سالم والبكباشى حسين الشافعى واليوزباشى إسهاعيل فريد، فودّع فاروق على ظهر اليخت، وقد صحبه فى رحلته إلى المنفى زوجته (ناريمان) وبناته.

وفى الساعة السادسة تمامًا من مساء ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ غادرت الباخرة المحروسة الميناء تقلّ الملك المخلوع، وخرجت من البوغاز فى الساعة السابعة والنصف وسارت إلى ميناء نابولى بإيطاليا.

والمحروسة هي بذاتها التي أقلّت جدّه الخديو إسهاعيل إلى نابولي بعد خلعه عن العرش سنة ١٨٧٩ (٢٠).

وعلى أثر إذاعة البيان الخاص بتنازل فاروق عن العرش خرج بعض ضباط الجيش في سيارات مزودة بمكبرات الصوت وأخذوا يطوفون بأنحاء الإسكندرية والقاهرة حاثين المواطنين على التزام الهدوء والسكينة.

ونادى مجلس الوزراء يوم ٢٦ يوليه بأحمد فؤاد بن فاروق ملكًا، وأعلن أنه سيباشر سلطات الملك الدستورية إلى أن يسلمها إلى مجلس الوصاية.

# إعادة انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار

فى اليوم التالى لرحيل فاروق عن البلاد - أى فى ٢٧ يوليه سنة ١٩٥٢ - اجتمعت الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار بالقاهرة برآسة جمال عبد الناصر وكان قد انتخب مرتين من قبل رئيسًا للهيئة بالإجماع.

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك في كتابنا عصر إسهاعيل ج ٢ ص ٢٧٦. طبعة سابقة.

وكان هذا هو أوّل اجتماع للهيئة بعد انتصار الثورة، فقدم جمال عبد الناصر استقالته من الرآسة.

فرُ فضت استقالته بالإجماع، فأصر جمال على الاستقالة، فأجرى الانتخاب، فأعيد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا بالإجماع.

وتوالت اجتهاعات الهيئة التأسيسية، وكان اجتهاعها في مبنى رآسة الجيش بكوبرى القبة.

# لم يحدث تدخل أجنبي

إن فاروق هو العاهل الوحيد من أسرة محمد على الذي خُلع بإرادة الشعب.

لقد سبق أن خلع الخديو إساعيل سنة ١٨٧٩، ولكن خلعه كان بإرادة الدول الأوروبية وتواطئها مع الحكومة العثانية (٢). وخُلع الخديو عباس الثانى فى ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ بقرار من الحكومة البريطانية فى إبان الحرب العالمية الأولى (٨).

أما فاروق فكان خلعه بإرادة الشعب.

ولم يحدث تدخل أجنبي للحيلولة دون خلعه أو لإعادته إلى العرش.

وبدا الفرق واضحًا بين موقف بريطانيا إزاء الثورة العرابية سنة ١٨٨١ – ١٨٨٨، وموقفها إزاء ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢.

ففى الثورة العرابية حاربت مصر بحجة الدفاع عن الخديو توفيق، ولم تقبل أن تمسّه الثورة العرابية بسوء، أما فى سنة ١٩٥٢ فقد لزمت جانب الصمت والسكوت بإزاء خلع فاروق.

<sup>(</sup>٧) عصر إسماعيل جزء ٢ ص ٢٧٣. طبعة سابقة.

<sup>(</sup>٨) ثورة سنة ١٩١٩ ج ١ ص ١٩. طبعة سابقة.

ولا شك أن هذا الفارق راجع إلى أن الاستعبار الأجنبي قد تراخت قبضته عن مصر وعن الشرق عامة، فلم يقو على التدخل سنة ١٩٥٢ كما تدخل سنة ١٨٨٢.

كان في سنة ١٨٨٢ يملي إرادته بالقوّة على مصر وشعب مصر.

أما في سنة ١٩٥٢ فكانت مصر قد خطت خطوات واسعة في القوّة وفي الحركة القومية، وكانت قوّة الدول الاستعارية أضعف من قبل، فيقظة الأمة وقوّتها، وما أصاب الاستعار من الضعف والوهن، هما العاملان الجوهريان للحيلولة دون التدخل الأجنبي في يوليه سنة ١٩٥٢، ولو أراد الاستعار أن يتدخل لما وجد الوقت الكافي ليضرب ضربته؛ إذ أن الثورة كان لها فضل تدبير خططها وإنفاذها في سرعة حاسمة جعلت بريطانيا أمام الأمر الواقع، فآثرت السكوت والتربص انتظارًا لما يأتي به الغد، وقد تراءي ضعف المخابرات البريطانية والأمريكية في عدم اكتشافها لأسرار الثورة قبل أن تنشب، ففوجئت بثورة الجيش بحيث لم يكن في استطاعة بريطانيا أن تضع أمامها العقبات والعراقيل مثلما فعلت سنة استطاعة ما حدث سنة ١٩٨٨ - ١٨٨٨، فلقد كانت تكتشف خطوات الثورة العرابية خطوة فخطوة، على خلاف ما حدث سنة ١٩٥٨.

وبعد انتصار الثورة اتصلت قيادتها بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وأبلغتاهما أن حركة الجيش هي حركة داخلية هدفها الإصلاح، وأنها لا تتصل من قريب أو بعيد بأية عوامل خارجية، واتصلت أيضًا بالسفارات الأجنبية وطمأنتها على أرواح الأجانب وأموالهم، وأكدت حرص الجيش على الأمن والنظام، فلزمت السفارات الأجنبية عامة موقف الصمت والحياد.

واستبان من موقف الحكومة البريطانية بالذات أنها رأت من الحكمة أن لا تتدخل في الأزمة إذا استمر الهدوء والنظام وعدم الاعتداء على الرعايا الإنجليز وعدم حدوث حركات شيوعية، وكان ونستون تشرشل Winston Churchill على رأس الوزارة البريطانية وقتئذ.

وكان السفير البريطاني رالف ستيفنسون Ralph Stevenson يضى أجازته في

بريطانيا عند قيام الثورة، وقابل فى لندن سلوين لويد Selwyn Lioyd وزير الدولة المعنى بالشئون الخارجية، كما قابل أنتونى إيدن Anthony Eden وزير الخارجية، واتفقوا على التريّيث والانتظار.

وقفت الدول الأجنبية ولاسيها بريطانيا وأمريكا إذن وقفة الصمت والتريث إزاء خلع فاروق، واعتبرتا أن هذه الثورة من شئون مصر الداخلية، ولذلك لم تتدخل في الأمر.

وأذاعت وزارة الخارجية البريطانية يوم ٢٦ يوليه بيانًا رسميًّا قالت فيه: إن بريطانيا ترقب بحذر شديد الموقف القائم في مصر في الوقت الحاضر ولكنها لا تنوى أن تتدخل في هذه الحركة التي تعتبرها من صميم شئون مصر الداخلية ولن تتردد بريطانيا في إتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعرض الأرواح والمصالح البريطانية للخطر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الأمريكي جفرسون كفرى أبلغ الحكومة المصرية أن الولايات المتحدة تعتبر الأحداث التي وقعت في مصر مسألة داخلية.

وأعلن أنتونى إيدن في مجلس العموم البريطاني يوم ٢٨ يوليه أن الحكومة المصرية أبلغت بأن ليس لدى بريطانيا أية رغبة في التدخل في شئون مصر الداخلية.

ولم تبد صحف العالم أى عطف على فاروق.

وصرح يوم ٣١ يوليه متحدث رسمى بلسان وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا شتتمسك بموقفها الحيادى وبعدم تدخلها في شئون مصر الداخلية، ثم قال ولكن بريطانيا لم تغفل واجبها فيها يتعلق بحهاية أرواح رعاياها المقيمين في مصر وكذا مصالحهم، فسلمت مصر وقتئذ من التدخل الأجنبي.

# زعماء الأحزاب يهنئون قيادة الثورة

فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت ٢٦ يوليه ذهب بعض زعاء الأحزاب إلى ثكنات مصطفى باشا برمل الإسكندرية (١) حيث اتخذتها قيادة الثورة مقرًا لها، وقابلوا القائد العام ليعبروا له عن تمنياتهم للثورة بالتوفيق والنجاح، وهم: أحمد لطفى السيد، إبراهيم عبد الهادى، محمد حسين هيكل، بهى الدين بركات، أحمد خشبه، طه السباعى، أحمد عبد الغفار، رشوان محفوظ، إبراهيم دسوقى أباظه، أحمد على علوبه، محمود محمد محمود، عبد السلام الشاذلى، وهم يمثلون السعدين والمستوريين والمستقلين.

وعلى أثر توجههم هناك قابلهم القائد العام. وأعرب أحمد لطفى السيد نيابة عن زعاء الأحزاب عن شعورهم الطيب نحو الحركة المباركة وشكرهم للضباط والجنود الذين أدّوا واجبهم بأمانة لتطهير البلاد، فردّ عليهم القائد العام شاكرًا.

وكذلك ذهب مكرم عبيد لتهنئة القائد العام بالنيابة عن حزب الكتلة الوفدية.

وكان مصطفى النحاس رئيس الوفد المصرى يصطاف فى أوروبا، فبادر بالعودة إلى مصر، فعاد ومعه فؤاد سراج الدين فى منتصف الساعة الثانية من صباح يوم ٢٧ يوليه وقابلا القائد العام وقال له النحاس: على أثر وصولى إلى أرض الوطن رأيت أن أوّل واجب على أن أزور محرر الوطن وأن أرى من أنقذ شرف الوطن اوظن وذهبتُ أنا أيضًا لتهنئة القيادة باسم الحزب الوطنى.

<sup>(</sup>٩) هي الثكنات التي بمحطة مصطفى باشا (فاضل) من محطات ترام الرمل، وتسمى الآن ثكنات مصطفى كامل.

<sup>(</sup>١٠) وقابلت القائد العام فى القاهرة مع الأستاذ فكرى أباظه، وكررنا التهنئة بانتصار الثورة، وشكرته على قرار الثورة بالإفراج عن كتابى (الزعيم أحمد عرابى). وقال لى إن كتبى كانت الأساس للحركة التى قام بها الجيش وأنها ذخيرة وطنية للأمة.

#### إلغاء مصيف الوزارة بالإسكندرية

قررت الوزارة بجلسة ٢٤ يوليه إلغاء تصييف الحكومة بالإسكندرية وانتقالها إلى القاهرة ابتداءً من يوم الاثنين ٢٨ يوليه، وعقد أوّل اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة يوم ٣٠ يوليه سنة ١٩٥٢.

ومن يومئذ ألغى مصيف الوزارة بالإسكندرية.

#### إلغاء الرتب والألقاب المدنية

وقرر مجلس الوزراء فى ٢ أغسطس سنة ١٩٥٢ إلغاء الرتب والألقاب المدنية، فلم يعد هناك بيك أو باشا، وأن يلقب رؤساء مجالس الوزراء العاملين والسابقين بلقب (الرئيس).

#### تعيين مجلس وصاية للعرش

وفى ٣٠ يوليه عين القائممقام محمد رشاد مهنّا وزيرًا للمواصلات، وكان ذلك تمهيدًا لتعيينه عضوًا بمجلس الوصاية للعرش.

وفى ٢ أغسطس قرر مجلس الوزراء تأليف هيئة الوصاية المؤقتة للعرش من الأمير محمد عبد المنعم، ويهى الدين بركات، ومحمد رشاد مهنا.

وفى ٢ أغسطس أيضًا صدر مرسوم بالعفو الشامل عن جرائم العيب فى الذات الملكية أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش أو توجيه اللوم إلى الملك على عمل من أعهال الحكومة والتى تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا المرسوم.

# تشريعات مالية - زيادة الرسوم الجمركية وزيادة الضريبة على الدخل

فى ٦ أغسطس سنة ١٩٥٢ زادت الوزارة الرسوم الجمركية على بعض الواردات ومنها الدخان لتغطية العجز فى إيرادات الجهارك.

وقررت أيضًا في ٦ أغسطس فرض رسم إنتاج إضافي على بعض الأصناف من منتجات الصناعة المحلية.

وفى ١٢ أغسطس سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون بفرض ضريبة عشرة فى المائة على المبالغ والتحويلات المرخص بها للمسافر إلى الخارج.

وفى ١٢ أغسطس زيدت الضريبة على الدخل بصدور مرسوم بقانون، قضى بزيادة الضريبة العامة على الإيرادات بالنسبة للشرائح العليا وزيادة الضريبة النوعية على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

وصدر في ١٨ أغسطس مرسوم بقانون بفرض ضريبة على التركات مستحقة من يوم الوفاة، وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة، إليه، وزيدت ضريبة الأيلولة.

ومعنى ذلك أنه في أغسطس سنة ١٩٥٢ صدرت تشريعات مالية ترمى إلى الحدّ من الدخول الكبيرة بزيادة فئات الضرائب المباشرة.

#### الدعوة إلى التقشف

ولمناسبة تحضير الميزانية الجديدة ١٩٥٢ - ١٩٥٣ دعا وزير المالية عبد الجليل العمرى إلى سياسة التقشف.

# الدعوة إلى تطهير الأحزاب ورفضها

أذاع القائد العام بعد منتصف ليلة ٣١ يوليه سنة ١٩٥٢ بيانًا دعا فيه الأحزاب والهيئات إلى تطهير صفوفها كما فعل الجيش، وأن تعلن الأحزاب برامجها محدودة واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره.

ولكن هذه الدعوة لم تقابل من الأحزاب مقابلة جدية، وظنت الأحزاب أن ثورة ٢٣ يوليو ما هي إلّا انقلاب وزارى محدود المدى، قصير العمر، وأنه لا يلبث أن تطوى صفحته فتعود سيرتها الأولى من التطاحن على مقاعد الحكم واحتراف السياسة.

وحمل على ماهر على الأحزاب، وقال بلزوم تطهيرها، وقال إن النظام البرلماني لم يستطع خدمة البلاد لتأثره بمناورات الأحزاب التي تستهدف مصالحها الخاصة.

وصرح في حديث له بأن الأحزاب تكون قوّة تركيز للوحدة القومية، ولكن الأحزاب الحالية في مصر هي قوّة تركيز للتدخل الأجنبي، وأننا أوضحنا للأحزاب القواعد الصحيحة التي يجب أن تقوم عليها، فإذا لم تنفذها ولم يعملوا بها فإننا نفرضها عليهم.

وأذاع في ١٠ أغسطس بيانًا خطيرًا حمل فيه على الأحزاب حملة شعواء وقال إن الشعب يضيق ذرعًا بالأحزاب، وأن الخصومة الحزبية وصلت إلى حدّ الجريمة، وإن الحياة البرلمانية لن تتطهر إلا بتطهير الأحزاب، وقال في موطن آخر: إن الأحزاب بوضعها الراهن مقضىً عليها، فإما تنظيم وازدهار، وإما زوال وانهيار!

وأذاعت قيادة الثورة في الوقت نفسه بيانًا بأن الانتخابات ستجرى في شهر فبراير سنة ١٩٥٣ لإعطاء فرصة كافية للأحزاب لتطهير صفوفها تطهيرًا كامًلا.

وكان لإذاعة القيادة وإذاعة على ماهر في يوم واحد معنى واضح مفهوم، ودعوة صريحة للأحزاب أن تطهر نفسها.

على أن الأحزاب لم تفكر جديا في تطهير صفوفها، وظلت تنتظر وتتربص أن يجيء الوقت المناسب للتخلص من الثورة فتعود إلى الحكم.

وأخذت تتظاهر بقبول دعوة التطهير وتنشر برامجها وتعلن عن نفسها بعبارات برّاقة جوفاء، وظهر تجاهلها اللثورة في كونها بدأت تعاملها كها كانت معاملتها السابقة للقصر الملكي فيأخذونها بالصبر والمطاولة حتى ينالوا بغيتهم.

ففى ٤ أغسطس سنة ١٩٥٢ قرر الوفد المصرى فصل اثنى عشر عضوًا من أعضاء الهيئة الوفدية اتضح أنهم أعضاء ثانويون ليسواهم المقصودين بدعوة التطهير، وهم: من الوزراء السابقين عبد اللطيف محمود، حامد زكى، حسين الجندى، ومن الشيوخ والنواب أحمد قرشى، أحمد عثمان حزاوى، محمود عثمان حزاوى، شحاته متولى، سليمان عبد الفتاح، أمين المغربى، عبد الرحيم مكاوى، يحمد مصطفى، حسن السيد فوده، مهنى إمام قرشى، مهنى شريف قرشى.

وقد تلا فؤاد سراج الدين سكرتير عام الوفد قرار فصل هؤلاء الأعضاء، فكان هذا القرار استجابة صورية لدعوة التطهير مع إبقاء كيان الوفد كها كان من قبل.

وأصدر الحزب السعدى يوم ٢٨ أغسطس بيانًا بأن إبراهيم عبد الهادى رئيس الحزب تنحى عن رياسته وأن حامد جودة تنحى عن وكالة الحزب.

وقررت لجنة الحزب الرئيسية وقف صدور صحيفة الأساس (لسان حال الحزب السعدى)، وألفت لجنة مؤقتة لمكتب الحزب برآسة محمود غالب تمهيدًا لرآسته للحزب، ونشرت صحيفة الأساس لسان الحزب هذه القرارات، وزار فريق من أعضاء مجلس إدارته القائد العام يوم ٢٨ أغسطس وأبلغوه ما صدر من قرارات، فرحب بها وبالروح الطيبة التي استجابت بسرعة إلى داعى الوطنية والإصلاح.

وفى مساء ٢٨ أغسطس توجه مندوب القيادة إلى نادى سعد زغلول (نادى الحزب السعدى) وقابل إبراهيم عبد الهادى وشكر له موقفه فى التنجّى عن رآسة الحزب.

ولكن حامد جودة ما لبث أن أعلن أنه لم يتنعّ عن وكالة الحزب، ثم تنصل

إبراهيم عبد الهادى بعد ذلك عن تنحّيه هو أيضا.

أما حزب الأحرار الدستوريين فقد صرح رجاله بأنهم ليسوا في حاجة إلى التطهير!

وظهر أن دعوة تطهير الأحزاب لم تلق مجيبًا، فكان لهذا الموقف أثره في قيادة الثورة، فصرح القائد العام بأنه من المحتمل أن يصبح تدخل الجيش أمراً ضروريا إذا فشلت الأحزاب السياسية في تطهير نفسها وأن إبعاد عناصر الفساد شرط جوهرى للعودة إلى حكومة برلمانية أمينة.

وقال متحدث باسم قيادة الثورة تعقيبًا على ما جاء في الصحف من أن الجيش سيتدخل وقت اللزوم إذا لم يتم تطهير الأحزاب على الوجه الأكمل: إن الجيش لأيهزم، وحينها قال الجيش إنه سيمضى في معركة التطهير كان يعنى ما يقول، وقال إن النتيجة الحتمية لعدم السير في التطهير هي حلّ الأحزاب.

وقال القائد العام إننا لن نتهاون في أى أمر من أمور التطهير مهما يكن، وإننا ننصح ثم نحذر ثم ننذر، وإلا فلنا مع الأحزاب شأن آخر وإن برامج الأحزاب المصرية واحدة وهي تقوم على الأشخاص دون المبادئ.

لم تكترث الأحزاب لهذه النذر وظلت سادرة في أوهامها تنتظر الوقت المناسب لتنقض على الثورة. ·

وقد عبر جمال عبد الناصر تعبيرًا دقيقًا عن هذه الحالة بقوله فى خطبة له بشبرا الخيمة يوم ٢٠ ديسمبر سِنة ١٩٥٣: «إننا لم نقم بهذه الثورة لكى نحكم أو نقود، بل أقول أكثر من ذلك إنه كان من أوّل أهدافنا أن نعيد الحياة النيابية الحقة، وقد نجحت الثورة وخرج الملك، وبدأنا ننفذ أوّل خطوة وهى إعادة البرلمان الذى كان منحلا وبدأنا نتصل بهؤلاء الناس، ولكننا فوجئنا بالمساومات والمطالب والمناورات والحداع، كان الواحد منهم يجىء ويجلس معنا، ثم يخرج فيقول: أنا حطيتهم فى جيبى، دول شوية عيال، حينذاك اتجهنا إلى تطهير البلاد وإقامة حكم يمثل المشاعر القومية، لقد جَئنا بعلى ماهر إلى الحكم فوجدنا رابطة أصحاب الأملاك تطالب

بإلغاء مشروع قانون تحديد الملكية الزراعية بكل جرأة وبكل صراحة، فرأينا أن حكم هذا البلد لا يمكن أن يقوم على طبقة محترفي السياسة ومحترفي الحكم».

# الدسائس والمؤامرات الأولى لإحباط الثورة حوادث الشغب في كفر الداور

منذ اليوم الأول للثورة بدأت الدسائس والمؤامرات تعمل لإحباطها، وأخذ خصومها تحت ستار الصمت والسكوت والتظاهر بالرضاء عن نجاحها يدبرون لها المكايد ويترقبون أن تضطرب الأمور وتعود سيرتها الأولى من الفوضى والانتكاس، فلم تكد تمضى عشرون يومًا على شبوب الثورة حتى ظهر في الأفق النذير الأول لمحاربتها من ناحية الجبهة الداخلية، ذلك أنه في ١٢ و ١٣ أغسطس سنة ١٩٥٢ حاول بعض المغرضين الإخلال بالأمن العام ودفع الطبقات العاملة إلى الفتنة والهياج، فقاموا بإثارة الشغب بين عيال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار أدّى إلى حدوث مظاهرات وإضراب عام بين العبال البالغ عددهم نحو عشرة آلاف عامل، وأعقب الإضراب إشعال النار في سيارات الشركة بينها انهمك فريق آخر من المشاغبين في إحراق مكاتب الشركة ومهاجمة المصنع بقصد إتلافه، ولما استفحلت الفتنة استنجد رجال الإدارة بالجيش في الإسكندرية ورجال المطافىء، ووقع اشتباك بين العبال المضربين المعتصمين داخل المصنع ورجال الجيش والبوليس قتل فيه جنديان من أفراد الجيش وجندى بوليس واحد، وثلاثة من العالى المشاغبين وجرح ٢٨ مصابًا.

عالجت الثورة هذه الحوادث بالحزم والشعور بالمسئولية، واستطاعت أن تسيطر على الموقف، وشكلت محكمة عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين فيها والمسئولين عنها، وتبين من التحقيق أن حوادث الشغب هذه لم تكن مرتجلة بل دبرت بإحكام، وأن العال المشاغبين والمضربين لم تكن لهم مطالب جماعية قبل هذه الحوادث، وأنهم كانوا من أحسن الطبقات العاملة أجورًا ومسكنًا ومعيشةً، وأن الشركة كانت

تعاملهم معاملة حسنة، ولا يمكن أن تكون ثورة هؤلاء العبال قد نتجت من سوء المعاملة، فقد كانت تعطيهم أجورًا مجزية، وبنت لهم منازل سكنية تؤجرها لهم بأجور زهيدة بما فيها المياء والنور، كما أنشأت لهم مطعًا يقدم لهم الوجبات بأجور جد زهيدة، وأعدت لهم عيادة طبية وصيدلية تصرف لهم الدواء بالمجان، وأنشأت لهم ناديا رياضيا، ودارًا للسينها، هذا فضلا عن أن الشركة مؤسسة مصرية صميمة تابعة لبنك مصر، ولم تتقدم منهم شكوى من ناحية معاملتهم، فعلام إذن كان إضرابهم؟ وفيم كان إشعالهم الحرائق وإتلاف محتويات المصنع وآلاته التي هي مورد أرزاقهم؟

لا شك أن ثورة هؤلاء العمال كانت حركة مدبرة من بعض المحرضين الذين أرادوا محاربة ثورة ٢٣ يوليه والتمهيد لفشلها بإحداث اضطرابات وفتن في داخل البلاد تظهرها بمظهر العجز عن حفظ الأمن.

قد يكون المحرضون لهؤلاء العال بعض الإقطاعيين ممن كانت لهم صلة بمجالس إدارة بعض الشركات في تلك المنطقة، وكلهم كانوا من أعوان السراى وبعض موظفى الإدارة من صنائع العهد الماضى. وقد قبضت النيابة على رئيس لجنة الوفد بكفر الدوار بتهمة التحريض على حوادث الشغب، ولكن أفرج عنه لعدم كفاية أدلة الاتهام.

وتبين من سرعة تعاقب حوادث الشغب أنه لولا قوّة الجيش وتدخله السريع لقمع الفتنة لتعددت وقائع الشغب في أنحاء متفرقة وتجددت أحداث مشابهة لحوادث حريق القاهرة. تلك الحوادث التي لم تقمع إلّا حين تدخل الجيش وأعاد النظام في يناير سنة ١٩٥٢.

وقد حكمت المحكمة العسكرية العليا في ٨ أغسطس بالإعدام على محمد مصطفى خميس أحد عال المصنع وقائد الشغب، وعلى محمد حسن البقرى، ونفذ فيها حكم الإعدام بسجن الحدرة بالإسكندرية.

وحكم على آخرين بالسجن والغرامة.

فاستتب الأمن والنظام في هذه المنطقة وفي غيرها.

#### تعديل في وزارة على ماهر

فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ استقال من الوزارة محمد كامل نبيه وزير الأشغال، وعبد العزيز عبد الله سالم وزير الشئون البلدية والقروية، وأدخل فى الوزارة إبراهيم بيومى مدكور وزيرًا لوزارة جديدة هى وزارة الإنشاء والتعمير، ومحمود محمد محمود وزيرًا للمواصلات، ومراد فهمى وزيرًا للأشغال، ونور الدين طراف وزيرًا للشئون البلدية، ومريبت غالى وزيرًا للشئون القروية.

ویلاحظ أنه لم یکد یحدث هذا التعدیل فی وزارة علی ماهر یوم ٦ منه حتی استقالت هی کلها فی الیوم التالی (٧ سبتمبر) کها سیجیء بیانه.

\* \* \*

# *الفصلالث ئى* الثورة فى الحكم

استقالة على ماهر ٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢

لم يتجاوب على ماهر مع الثورة فى أوّل مشروع إصلاحى تقدمت به، وهو تحديد الملكية الزراعية.

وإذ رأت الثورة أنه قد أبطأ في إصدار قانون تحديد الملكية الزراعية، وبدا منه أنه يضع العقبات أمام صدوره ويجتمع بكبار الملاك من معارضي هذا القانون، مما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع، وكان يساندهم في ذلك رجال الأحزاب الذين يريدون خلق العقبات لزعزعة مركز الثورة، فلم تر الثورة بدًا من تنحية على ماهر لتحقيق أهدافها ومشروعاتها.

ففى يوم الأحد ٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ قدم على ماهر استقالة وزارته إلى مجلس الوصاية، وقبلت فورًا.

وصرح للصحفيين بعد استقالته أنه رأى أن الوقت أصبح مناسبًا لأن تجتمع السلطة في يد واحدة، وفي قوّة واحدة، وأن استقالته تمت بالاتفاق التام مع قيادة الثورة.

وتدل الظروف والملابسات على أن تباطؤ وزارة على ماهر في إصدار قانون الإصلاح الزراعي كان من أهم أسباب استقالته، وأن معارضة الأحزاب السياسية للتطهير ومعارضة كبار الملاك لمشروع قانون الإصلاح الزراعي، قد أخذت تشتد وتتبلور، مما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسها، لأنها رأت أن على ماهر يبدى

عطفًا كبيرًا على كبار الإقطاعيين، واجتمع وإياهم في قاعة مجلس الوزراء، ما شجعهم على إقامة العقبات في سبيل قانون الإصلاح الزراعي.

#### حركة اعتقالات كبرى

وكان أوّل عمل هام لقيادة الثورة بعد استقالة على ماهر اعتقال عدد كبير من الشخصيات من رجال السراى ومن رجال الأحزاب بحجة أنهم كانوا يقومون بدعاية واسعة النطاق ضد الثورة ومشاريعها، مثل: عباس حليم، وسعيد حليم، وإلهامى حسين، وإبراهيم عبد الهادى، وأحمد نجيب الهلالى، وفؤاد سراج الدين، وحافظ عفيفى، ومرتضى المراغى، ووحيد شوقى، وحسن يوسف إلخ.

وبلغ عدد المقبوض عليهم ٧٤ شخصًا بعد من أضيف إليهم في الأيام اللاحقة من الأسرة المالكة وزعماء الأحزاب والوزراء السابقين ورجال الحاشية، وقد اعتقلوا جميعًا بالمدرسة الثانوية العسكرية.

وقد نشرت القيادة العامة للقوّات المسلحة بعد هذه الاعتقالات بيانًا قالت فيه إن الأحزاب والهيئات تقاعدت عن تنفيذ التطهير ولجأت إلى المراوغة والتحايل مما اضطر القيادة إلى القبض والتحفظ على بعض الأفراد ممن تحوم حولهم الشبهات لتعطى الجهات المختصة الفرصة لإجراء عمليات التطهير في جوّ لا يسوده تأثيرهم ونفوذهم وحتى يستطيع كل من لديه معلومات أو بيانات ضدّ أحدهم أو غيرهم أن يدلى بها في جوّ من الحرية والاطمئنان.

وفى نوفمبر وديسمبر سنة ١٩٥٢ أفرج عن بعض المعتقلين ثم أفرج تدريجًا عن الآخرين بعد انتهاء التحقيق معهم، ولم يبق إلا من وجهت إليهم تهم معينة في قضية مقتل حسن البنا ومقتل الضابط عبد القادر طه.

# تألیف وزارة محمد نجیب ۷ سبتمبر سنة ۱۹۵۲

في اليوم الذي استقالت فيه وزارة على ماهر، ألف محمد نجيب وزارة مدنية برياسته، وقد شكلت من كل من: محمد نجيب للرآسة والحربية والبحرية، وسليان حافظ نائبًا لرئيس الوزارة ووزيرًا للداخلية، عبد الجليل العمرى للمالية، عبد العزيز عبد الله سالم للزراعة، مراد فهمى للأشغال، نور الدين طراف للصحة، أحمد حسنى للعدل، إسباعيل القباني للمعارف، حسين أبو زيد للمواصلات، أحمد فراج طايع للخارجية، عبد العزيز على للشنون البلدية والقروية، أحمد حسن الباقورى للأوقاف، محمد فؤاد جلال للشئون الاجتاعية، محمد صبرى منصور للتجارة والصناعة، فريد أنطون للتموين، فتحى رضوان وزير دولة، واحتفظ محمد نجيب بالقيادة العامة للقرّات المسلحة في مرسوم تأليف الوزارة، وقال في كتاب نجيب بالقيادة العامة للقرّات المسلحة في مرسوم تأليف الوزارة، وقال في كتاب لرجال السياسة، وقد كنا في هذا نعلن ما نبطن، ولكن اقتضت ضرورات الإسراع بالأعال التي استهدفتها الحركة أن ننسق العلاقة بين الجيش والسياسة، فنزلت على مقتضى هذا الحال وقبلتُ أن أرأس الوزارة وأن أنهض بأعباء وزارة الحربية والبحرية مع احتفاظي بالقيادة العامة للقرّات المسلحة ضنًا بالوقت من أن يضيع في مشاورات بين القيادة والوزارة لا غنى عنها في ذاتها».

### قانون الإصلاح الزراعى ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢

كان أوّل عمل لوزارة محمد نجيب إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وهو القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٦، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية (رقم ١٧٩ لسنة ١٩٥٢) وقد صدرا في يوم واحد – ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢.

وقانون الإصلاح الزراعي قد حدّد نصاب الملكية الزراعية، فقضى بأنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتي فدان، وله فوق ذلك أن يتصرف إلى أولاده في مساحة أخرى لا تزيد على مائة فدان.

وللشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها.

ويجوز كذلك للأفراد أن يمتلكوا أكثر من ماثتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها، ويجوز للشركات الصناعية أن تمتلك مقدارًا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولوزاد على مائتى فدان.

وتستولى الحكومة على الزائد عن هذا النصاب، وحددت فترة الاستيلاء بخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية.

ولا يعتد بتصرفات المالك عمومًا منذ ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، وتصرفاته لفروعه منذ يناير سنة ١٩٤٤.

وقدر ثمن الفدان من الأراضى المستولى عليها بعسرة أضعاف القيمة الإيجارية، وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان.

وأجاز القانون للهالك فى خلال خمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية مالم تستول عليه الحكومة من أطيانه الزائدة على مائتى فدان إلى صغار الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عشرة أفدنة.

وللمالك الذى تستولى الحكومة على الزائد من ملكه الحق فى تعويض تؤديه له الحكومة يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، مضافًا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار، وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية. ويؤدّى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها ٣٪(١)

<sup>(</sup>١) بموجب القانون وقم ١٦٨ لسنة ١٩٥٨ عدلت الفائدة إلى ١,٥٪ تستهلك خلال أربعين سنة.

تستهلك في خلال نلاثين سنة، وللملاك أن يؤدّوا من هذه السندات ضريبة التركات والضرائب الإضافية على الأطيان وثمن الأراضي البور التي قد يسترونها من الحكومة لاستصلاحها.

وتوزع الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة، ويشترط فيمن توزع عليه الأراضى أن يكون مصريا حرفته الزراعة وأن يقل ما يملكه عن خمسة أفدنة، وتقدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعويض الذى تؤدّيه الحكومة في سبيل الاستيلاء عليها مضافًا إليه فائدة سنوية ٣٪ ومبلغ إجمالي قدره ١٥٪ ويؤدّى الثمن أقساطًا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عامًا.

ولا ريب أن هذا القانون هو إصلاح هام حققته النورة، وهو علاج اقتصادى واجتماعى لحالة كانت تشكو منها البلاد، ووسيلة تقلل الفوارق الجسيمة بين الطبقات.

لقد كانت البلاد تشكو سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية، ويظهر سوء التوزيع من إلقاء نظرة على عدد الملاك قبل سنة ١٩٥٢ ومقدار ما كانوا يملكون، ونسبة صغار الملاك إلى كبارهم في مجموع هذه الأراضى، ومن هذا الإحصاء يتضح ما يلى:

كانت مساحة الأرض المنزرعة ٥,٩٦٢,٦٦٢ فدانًا، وكان مجموع ملاكها ٢,٧٦٠,٦٦١ مالكا.

فإذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن:

۱ – ۱,٤٥٩,١٦٧ مالكا يملك كل منهم لغاية نصف فدان مجموع ملكياتهم دانًا.

٢ - ٥٢٢,١٦٢ مالكًا يملك بكل منهم أكثر من نصف فدان ومجموع ملكياتهم ٣٥٦.٦٩٥ فدانًا.

٣٢٧,٦١٢ مالكًا يملك كل منهم أكثر من فدان إلى فدانين ومجموع

ملكياتهم ٤٤٩,١٨٦ فدانًا.

٤ – ١٥٣,٢٩٣ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ٢ لغاية ٣ أفدنة ومجموع ملكياتهم ٣٥٤,٨٥٥ فدانًا.

 ٥ - ٨١,٣٦٦ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ٣ لغاية ٤ أفدنة ومجموع ملكياتهم ٢٤٧,٠١٧ فدانًا.

٦ - ٥٦,٥٨٩ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ٤ لغاية ٥ أفدنة ومجموع ملكياتهم
 ٢٤٧.٠١٧ فدانًا.

ومعنى ذلك أن ٢٨٠ مالكًا كانوا يملكون ٥٨٣,٤٠٠ فدان ومجموع ملكياتهم ٧٪ من الأراضي المنزرعة.

وأن ٢,٣٠٨,٩٥١ يملك كل منهم أكثر من فدانين ومجموع ملكياتهم المرتب الأرض. المرتب المرتب

ومجموع ملكياتهم ٢,١٠١,٢٧٦ أى أن ٩٤٪ من الملاك يملكون ٣٥٪ من الأرض.

وإذا نظرنا إلى الملكيات الكبرى فإننا نجد أن:

٦١ مالكًا كان يملك كل منهم أكثر من ٢٠٠٠ فدان ومجموع ملكياتهم ٢٧٧,٢٠٨ فدانًا.

۲۸ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ۱۵۰۰ فدان إلى ۲۰۰۰ فدان ومجموع ملكياتهم ٩٧,٤٥٤ فدانا.

۹۹ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰ فدان ومجموع ملكياتهم الابر ۱۲۲٬۲۱۶ فدانًا.

۹۲ مالكًا يملك كل منهم أكثر من ۸۰۰ فدان إلى ۱۰۰۰ فدان ومجموع ملكياتهم أ ۸٦,٤٨٣ فدانا. ومعنى ذلك أن ٢٨٠ مالكا كانوا يملكون ٥٨٣,٤٠٠ فدان. أى أن ١ على ١٠,٠٠٠ من الملاك يملكون حوالى ١٠٪ من الأرض. وإذا نظرنا إلى الملكيات التى تزيد على ٢٠٠ فدان فإننا نجد أن: ٢٢١٥ مالكا يملكون ١,٢٠٨,٤٩٣ فدانا.

أَى أن ٨ على ١٠,٠٠٠ من الملاك يملكون ١٩٪ من الأرض (٢٠).

وواضع من هذا البيان مبلغ سوء توزيع الملكية الزراعية، وهذا التوزيع السيىء جعل الغالبية العظمى من صغار الملاك الزراعيين يملك الواحد منهم نحو ربع فدان، وهو مقدار لا يكفى لسد حاجة هذه الطبقة من السكان، إذ لا يزيد دخل الفرد منهم فى السنة عن مبلغ تافه لا يكفى فلقوت الضرورى للمالك وعائلته، أما غير الملاك وهم الغالبية العظمى من السكان فلا يجدون هم وعائلاتهم ما يكفى لقوتهم الضرورى، لأنهم لا يملكون شيئًا، وهذا لا ريب من أسباب انتشار الفقر فى البلاد، خصوصًا إذا لوحظ أن الملكية تتفتت بالتوريث، فتهبط نسبة ملكية الفرد من هذه الطبقة تدريجا على توالى السنين.

ذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن علاج هذه الحالة إنما يكون باستصلاح الحكومة الأراضى البور وتوزيعها على صغار الملاك بأسعار وشروط سخية، وهذه الوسيلة مع نفعها لا يمكن أن تؤدّى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقر، لأنها محصورة فى دائرة ضيقة لا تتجاوز بضع مئين من الأفراد، ومع الزمن آلاف منهم، على حين أن المشكلة تعمّ الملايين، ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات صغيرة ومتوسطة فى أوسع دائرة، لأن المجتمع يرقى بها ماديا وأدبيا، ومالم تتسع رقعة الملكيات المتوسطة والصغيرة فإن مشكلة الفقر تبقى مضروبة على البلاد.

والعلاج الرئيسي لسوء توزيع الملكية الزراعية هو وضع حد لزيادة الملكيات

<sup>(</sup>٢) هذا الإحصاء مأخوذ عن المذكرة التفسيوية لقانون الإصلاح الزراعي، وهو يختلف قليلا عن الإحصاء الوارد في الجزء الثاني من كتابنا (في أعقاب الثورة) ص ٣٥٣ (طبعة سابقة) بسبب الفروق التي ظهرت بين إحصاء سنة ١٩٤٦ وإحصاء سنة ١٩٥٢ عام صدور هذا القانون.

الكبيرة، ووقف هذه الزيادة، ذلكم هو السبيل لنشر الملكيات الصغيرة، ثم إنه الوسيلة الفعالة لمنع استمرار الارتفاع في أسعار الأطيان، فإن تهافت كبار الملاك على زيادة ما يمتلكون من شأنه أن يرفع أسعار الأطيان ارتفاعًا لا يتناسب مع غلتها الحقيقية، وارتفاع أسعارها يؤدى إلى ارتفاع الإيجارات، وهذا يدعو إلى غلاء المعيشة، وبالتالى إلى ازدياد الضيق في البلاد، وعلاج هذه الحال يكون بتحويل إجبارى لرءوس الأموال من استثهارها في شراء الأطيان إلى استثهارها في الصناعة، ولا يتم ذلك إلا بتحديد نصاب الملكية الزراعية، وبذلك يتحول استثهار الأموال إلى الميادين الصناعية، فتزداد ثروة البلاد ويرتفع تبعًا لذلك مستوى المعيشة بين الأهلين.

ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعى؛ لأن التعاون لا ينجح إلا بين ملكيات صغيرة أو متوسطة، وقلما يلقى نجاحًا بين أصحاب الملكيات الكبيرة، لأنهم ليسوا في حاجة إليه، ولا جدال في أن التعاون هو من الوسائل الناجعة للتقدم الاجتاعى والاقتصادى.

وقد يعترض بعضهم على تخصيص الملكية الزراعية بالتحديد دوو الملكية الصناعية والتجارية مثلا، ويتساءلون إذا كان مبدأ تحديد الملكية عادلاً فلهاذا لا يطبق على الصناعة والتجارة؟

والردّ على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الكبير، بخلاف الزراعة فإنها تجود في الملكيات المتوسطة التي يباشر أصحابها زراعتها بأنفسهم أكثر مما تجود في الملكيات الكبيرة، فالإنتاج القومي يزداد كلما كثرت الملكية المتوسطة والصغيرة، على أن لا تتفتت هذه إلى الدرجة التي ترادف الفقر، بخلاف الإنتاج الصناعي، فإنه ينمو كلما اتسع مداه وزادت رءوس أمواله، وتوحدت إدارته، اعتبر ذلك في المصانع الكبرى، وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع الصغيرة أو الصنائع اليدوية، فإنك ولا شك تجد أن الإنتاج يتضاعف في ظل الإنتاج الصناعي الكبير.

لذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومى ولا من العدل الاجتماعى تفتيت الملكية في الصناعة، وكذلك الشأن في التجارة، وبخاصة التجارة الخارجية، وهذا هو الفارق بين الزراعة والصناعة والتجارة.

هذا إلى أن الأساس الاقتصادى السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن تكون وسيلة للعيش الرغد لا وسيلة لاستغلال المال، وإذا زادت رقعة الأرض عن حدًّ معين انقلبت وسيلة لاستغلال المال تؤدّى إلى استعباد الزراع. وهذا ما لا ينبغى أن يكون.

ولكن السعى إلى تحديد الملكية الزراعية قد باء بالفشل في عهد النظام الملكى، وكانت كل محاولة من هذا القبيل مقضيًا عليها بالإخفاق؛ لأن النظام الملكى، وخاصة إذا اقترن بالاستبداد والاعتساف، كما كان في مصر، يتعارض والعدل الاجتماعي.

لقد بُذلت في سنة ١٩٤٥ محاولة تشريعية لتحديد الملكية الزراعية، ولكنها انتهت بالإخفاق، ففي تلك السنة تقدم المرحوم محمد خطاب إلى مجلس الشيوخ - وكان عضوًا فيه - بمشروع متواضع في تحديد نصاب الملكية الزراعية، وأحيل المشروع إلى لجنة الشئون الاجتهاعية بالمجلس، وانتهت إلى قراره في وضع مخفف يقضى بعدم جواز زيادة ملكية الفرد على مائة فدان مما يدفع عنه أعلى ضريبة أو أرضًا زراعية يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب، ونص المشروع على عدم سريان القانون على الملاك الموجودين وقت صدوره، ولا على ورثتهم.

ومع أن المشروع كما ترى لم يكن يسرى على الماضى، فإنه لقى معارضة شديدة فى مجلس الشيوخ، إذ عارضته أغلبية أعضائه، وكان معظمهم من كبار الملاك، كما عارضته الحكومة، فقرر المجلس رفضه بجلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤٧.

وقد قلتُ في سنة ١٩٤٩ تعقيبًا على هذا الرفض في الجزء الثاني من كتاب (في أعقاب الثورة): «ومن يومئذ كتب على هذا المشروع أن لا يرى حتى الآن وجه النهار، ولعل الزمن كفيل ببعثه من جديد، في يوم غير بعيد (٢)».

ولم يكن هذا اليوم منتظرًا ولا ممكنًا والنظام الملكى قائم يتولاه فاروق، فكان لا بدّ من ثورة لتحديد الملكية الزراعية.

<sup>(</sup>٣) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٥٨ (طبعة سابقة).

هذا، وبموجب قانون الإصلاح الزراعى قد استولت الهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى على ٢٠٠,٠٠٠ فدان كانت زائدة عن الحد في ملكية ١٧٦٨٠ مالكا بخلاف ١٤٥,٠٠٠ فدان تخضع للقانون وتصرف فيها ملاكها السابقون في حدور ملكيات صغيرة مساحتها خمسة أفدنة لصغار الزراع. وتقرر أيضًا ضمّ أراضى وزارة الأوقاف إلى الإصلاح الزراعى لتوزيعها وتزيد مساحتها على ٢٠٠,٠٠٠ فدان وبذلك تكون مساحة الأراضى التي تقرر توزيعها ما يقرب من ٨٠٠,٠٠٠ فدان وبانتهاء التوزيع يكون قد انتفع بتملك الأرض الزائدة عن الحد المقرر في ملكية الملاك ١,٥٠٠,٠٠٠ من المواطنين بما فيهم أفراد عائلات الملاك الجدد.

# قانون تنظيم الأحزاب السيأسية

أما قانون تنظيم الأحزاب السياسية فقد صدر كما أسلفنا في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٧، ونصّ على أن المقصود بالحزب السياسي كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهداف معينة عن طريق يتصل بالحكم، وقضى بأن من يرغب في تكوين حزب سياسي عليه أن يحيط بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يشفع هذا الكتاب ببيان عن نظام هذا الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده المالية، ولوزير الداخلية حق الاعتراض على تكوين الحزب في خلال شهر من تاريخ إخطاره، وفي حالة الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الإداري لتفصل في جلسة تحدد أسبوعين من وقت تقديم الاعتراض.

وألزم القانون الأحزاب بإيداع أموالها في مصارف ليتمّ الصرف منها، ونصت المادة ١٦ منه على أن الأحزاب القائمة عند العمل به تعيد تكوينها وفقًا لأحكامه.

وقضى القانون بعقاب الأمناء على أموال الحزب بالحبس إذا تخلفوا عن إيداع أموالد في المصارف العمومية عن خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به. وحظر على رئيس الحزب أو أعضاء مجلس إدارته أن يكون أيهم عضوًا مديرًا أو

عضوًا في مجلس إدارة شركة من الشركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة.

وقد قدم الوفد إخطاره تنفيذًا لهذا القانون، وجعل مصطفى النحاس رئيسا فخريًّا له، وبذلك تنحّى عن رآسة الوفد الفعلية، وقدم عبد السلام فهمى جمعه إخطار إعادة تكوين الوفد إلى وزير الداخلية.

وكذلك قدّم الإخوان المسلمون إخطارهم عن جماعته، وقدمت الأحزاب الأخرى إخطاراتها.

وبلغ عدد الأحزاب التى قدمت الإخطارات ستة عشر حزبًا، تكاد برامجها تكون واحدة، وبرهنت بذلك على أنها كانت أداة انقسام وتفكك في الجبهة القومية، وأن تكوينها قائم على الأشخاص لا على المبادئ.

#### قضايا الأحزاب

وكان من أهم القضايا التى قدمت لمحكمة القضاء الإدارى تنفيذًا لهذا القانون قضية اعتراض وزير الداخلية (سليهان حافظ) على المرحوم إبراهيم دسوقى أباظة سكرتير عام حزب الأحرار الدستوريين، واعتراضه على عبد الفتاح الطويل أحد الأعضاء البارزين في حزب الوفد، واعتراضه على الرياسة الشرفية لمصطفى النحاس للوفد، وقال وزير الداخلية: إن في ذلك مخالفة لقانون تنظيم الأحزاب.

ولوفاة المرحوم إبراهيم دسوقي أباظة أثناء نظر الدعوى، ولحلَّ الأحزاب السياسية كما سيجيء بيانه، قضى بانتهاء الخصومة في هذه القضايا.

#### قضية الحزب الوطني

وفى نوفمبر سنة ١٩٥٢ طلب الحزب الوطنى إلغاء الحزب المسمى بالحزب الوطنى الجديد الذى ألَّفه فتحى رضوان، واختصم الحزب الوطنى فى هذه القضية

سليهان حافظ وفتحى رضوان، وسميت هذه القضية قضية (الإغارة على الحزب الوطنى)، وقد ترافعت فيها مع المرحوم محمد زكى على أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٢، وقلت إن تأليف الحزب الوطنى الجديد هو محاولة للاستيلاء على الحزب الوطنى، لا على اسمه فقط، وقد أيدنا مفوض مجلس الدولة في وجهة نظرنا وقال في مذكرته إن على المحكمة أن تمنع الغاصب من استعمال اللفظ البارز في الاسم.

وقد تأجلت القضية من جلسة إلى جلسة، إلى أن أجلت للحكم لجلسة ٢٦ يناير سنة ١٩٥٣، لصدور سنة ١٩٥٣، لصدور قانون حل الأحزاب السياسية.

#### إلغاء الوقف على غير الخيرات

فى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٣ صدر القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات، فحققت الثورة بإصداره أمنية عامة كانت تجول فى نفوس المفكرين ودعاة الإصلاح والمستحقين فى الأوقاف الأهلية منذ عشرات من السنين، فقد أدّى نظام الوقف الأهلى إلى لحبس الأعيان الموقوفة عن التداول، وأضحى عقبة فى سبيل تطور الحياة الاقتصادية، وصار المستحقون فى الأوقاف وخاصة الفقراء منهم ضحية هذا النظام، ذلك أن نصيبهم من غلّة الأوقاف قد تضاءل مع الزمن حتى صار عديم الجدوى، هذا إلى أن حبس أعيان الوقف حال دون استثهارها، فجاء قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات محررًا للأعيان الموقوفة من التجميد الذي كان مفروضًا عليها ومن عبث كثيرين من نظار الأوقاف.

وقد قضى هذا القانون بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصًا لجهة من جهات البر، ويصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، كلَّ بقدر حصّته فى الاستحقاق، وصار المستحقون فى الأوقاف ملاكا لما كان موقوفًا عليهم.

#### تخفيض إيجار المساكن

وفى ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ صدر قانون بتخفيض إيجارات المساكن بمقدار ١٥ فى المائة عن المبانى التى أنشئت منذ أوّل يناير سنة ١٩٤٤، أى التى لم تخضع لنظام تثبيت الأجور، وينطبق على المنازل والمحال التجارية، وقد قصد بهذا التشريع التيسير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار.

# فصل موظفى الحكومة بغير الطريق التأديبي

وفى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، نصّ على أن الموظفين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلق بهم سبهات قوية تمسّ نزاهة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة يفصلون بغير الطريق التأديبي.

وألفت لجان لفصل هؤلاء الموظفين.

وفصلت الحكومة عددًا كبيرًا من الموظفين بغير محاكمة وقبلت استقالة كثيرين آخرين.

وأحيل إلى المعاش نحو ٤٥٠ ضابطًا من ضباط الجيش، وألحق كثير من ضباط الجيش موظفين بمختلف الوزارات أو الشركات.

#### إنشاء وزارة للقصر

فى ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بإنشاء وزارة للقصر لأوّل مرة بعد أن كانت ملغاة.

وندب وزير العدل لهذه الوزارة.

# الجلاء عن كوبرى الفردان أكتوبر سنة ١٩٥٢

فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٥٢ انسحبت القوّة البريطانية المعسكرة بجمرك المعدية عند كوبرى الفردان، وأنزل العلم البريطاني ورفع العلم المصرى على مبانى الجمرك التي تسلمها الموظفون المصريون.

وقد حيًا الإنجليز العلم المصرى عند رفعه: وقال أحد كبار ضباطهم للضابط المصرى: إن علمكم الآن جدير حقا بالاحترام.

ولما تم إصلاح كوبرى الفردان بدل الذى تلف أثناء معارك القتال سنة الموبرى الجديد، فرفضت المحبت بريطانيا تتحكم في الكوبرى الجديد، فرفضت مصر استعال الكوبرى الجديد إلا إذا سحبت بريطانيا هذه القوّة.

ثم انسحبت القوَّة البريطانية من نقطة الحراسة التي كانت بجوار الكوبرى في أكتوبر سنة ١٩٥٢.

# استمرار المؤامرات ضد الثورة قضية عدلى لملوم

تمثل هذه القضية مقاومة طبقة الإقطاعيين لقانون تحديد الملكية الزراعية (الإصلاح الزراعي)، فعدلى لملوم من عائلة عريقة في الإقطاع، وقد كبر عليه أن يذعن لقانون الإصلاح الزراعي، فثار على المنفّذين له وتحدّى الحكومة وحرّض أتباعه على تأليف عصابة مسلحة لمقاومة تنفيذ القانون، وقد حوكم أمام محكمة عسكرية عليا عقدت بالمنيا، وكانت قضيته موضع اهتام الرأى العام، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤتة أو بالأشغال الشاقة المؤتة أو السجن.

#### قضية حسين سرى عامر

كان اللواء حسين سرى عامر مديرًا لسلاح الحدود وموضع ثقة الملك السابق، وكان يرشحه للقضاء على حركة الضباط الأحرار، وقد حاول بعد الثورة إحداث فتنه بين جنود الحدود، وحاول الهرب من الأراضى المصرية ليستمر في مؤامراته، وقد حوكم أمام محكمة عسكرية عليا قضت عليه بالليهان المؤبد (وقد أفرج عنه صحيًا).

## قضية رأفت شلبي

وقبض في سبتمبر سنة ١٩٥٢ على رأفت شلبى الذى كان صف ضابط بالجيش واشتغل ممثلًا في المسرح الشعبى بتهمة النحريض على إغراء بعض العسكريين على الخروج على النظام وإحداث فتنة بين القوّات المسلحة وإعادة الملك السابق.

وألفت محكمة عسكرية لمحاكمته في سبتمبر سنة ١٩٥٢، وقد حكم عليه (بعد التخفيف) يالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

#### الضغط الاقتصادي على مصر

لم يبدأ الضغط الاقتصادى على مصر منذ أن عادينا المعسكر الغربى كما يظن الواهبون، بل بدأ في لحظة مبكرة منذ قيام الثورة، وتجلّى هذا الضغط في إحجام بريطانيا عن شراء القطن المصرى. فهى مؤامرة مبكرة على الاقتصاد المصرى، وليس أدلّ على هذه الحقيقة مما جاء في النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى، وهى مجلة معترمة وموثوق بها في عالم الاقتصاد والمال، فقد قالت تحت عنوان (مصر وندرة الإسترليني) ما يلى: (1)

 <sup>(3)</sup> النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى - العدد الثالث من المجلد الخامس (يوليه - أغسطس - سبتمبر سنة ١٩٥٢).

«نفدت أرصدة مصر من الإسترليني الحر في لندن تمامًا منذ بضعة أسابيع، مما حدا بالبنك الأهلي إلى بيع دولارات في نيويورك للحصول على جنيهات في لندن، وقد بلغت خسارة مصر من الإسترليني في الاثني عشر شهرًا المنتهية في أوّل سبتمبر الماضي (سنة ١٩٥٢) ما قيمته ٦١,٧ من ملايين الجنيهات المصرية... ولعله يجدر بنا أن نوجه الأنظار إلى ما طرأ من تغييرات مهمة على صادرات مصر من القطن إلى مختلف البلاد، فقد بلغ مجموع صادرات القطن في موسم (١٩٥١ / ١٩٥٢) ٥٫٨ من ملايين القناطير مقابل ٦,٤ من الملايين في الموسم السابق، وقد يعتبر هذا الهبوط الذي لا يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ قنطار في مجموع الصادرات قليل الشأن في حدّ ذاته، ولكن واردات المملكة المتحدة (بريطانيا) من القطن المصرى هبطت إلى ما دون خمس ما كانت عليه في الموسم السابق. أي بنقص لا يقل عن مليون ونصف من القناطير، وهو نقص يعادل وحده مرتين ونصف من صافى النقص في مجموع صادرات القطن في موسم ١٩٥١/ ١٩٥٧ بالنسبة للموسم السابق، ومن ذلك يتضح أنه في الوقت الذي كانت المملكة المتحدة تتعمد فيه النحوّل بمشترواتها إلى أسواق أخرى، كان من حظ مصر أن تجد من العملاء الآخرين من يضاعف حجم مشترواته من أقطانها، فلا غرو أن تحوّل الميزان التجاري مع المملكة المتحدة أخيرًا إلى غير صالح مصر، بعجز لا يقل عن ١٥,٦ من ملايين الجنيهات في الثانية أشهر الأولى من العام الحالى (١٩٥٢) في مقابل فايض يقدر بنحو خمسة ملايين من نفس الفترة من العام الماضي، وهكذا فقدت مصر في ثمانية شهور فقط عشرين مليون جنيه من حصيلة إيراداتها بالإسترليني من مصدر واحد نتيجه لذلك التغيير المفاجئ في سير تجارتها مع المملكة المتحدة، وهو أمر يكفي وحده لإلحاق أبلغ الأضرار بأرصدة مصر من الإسترليني الحرّ مها كانت الظروف والأحوال.

«والأمر الذى لا شك فيه هو أتنا لا نقصد من وراء ذلك أن ننتقص من حرية المملكة المتحدة في تصريف أمورها التجارية، وإنما نسجل هنا هذا التغيير المتعمد في سياستها التجارية إزاء مصر، وإلى جانب ذلك لم تلق مصر من حسن المعاملة ما يليق بعميل له أهميته، فقد عرضت مصر في يونيه الماضي أن تحصل على قروض استرلينية مؤقتة في لندن بضانات دولارات حرة. ولكن هذا العرض قوبل

بالرفض القاطع، مما يدل على أن هناك سياسة مبيتة لإنضاب موارد مصر من الإسترلينى، ولم تقتصر هذه السياسة على التوقف عن شراء القطن، بل تعدّت ذلك إلى إصدار تعليات سرية بعدم قبول طلبات الاستيراد من المملكة المتحدة إلا إذا دفع الغطاء كاملا بالإسترلينى، والتوقف كذلك عن القيام بعمليات التأمين على الصادرات إلى مصر، وقد نجحت هذه السياسة بلاريب، ولكن علينا أن نذكر المسئولين والمصدرين بالمملكة المتحدة أن السوق الوحيدة التي كانت تكفل لسلعهم الحرية التامة لجأت أخيرًا بفضل هذه السياسة إلى فرض قيود شديدة على الواردات الإسترلينية وأنها ستتجه في الاستيراد نحو أسواق أخرى لا تشترط السداد بالإسترليني».

وقالت هذه المجلة في عدد أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر سنة ١٩٥٢:

«لا جدال في أن أرقام الشهور العشرة الأولى تدلّ على أن مجموع واردات بريطانيا من القطن قد هبطت في عام ١٩٥٢ بنحو خمسين في المائة بما كانت عليه في العام الماضى بالنسبة لمتوسط التيلة وإلى نحو الثلث بالنسبة لطويل التيلة، ولكن وارداتها من مصر هبطت في نفس الفترة إلى الخمس بالنسبة للأقطان متوسطة التيلة وإلى السدس بالنسبة للأقطان طويلة التيلة. بل إن مشتروات بريطانيا من القطن المصرى من أوّل الموسم الحالى حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر سنة ١٩٥٢ لم تزد عن ٢٪ من مجموع صادرات مصر في هذه الفترة. بينها المفروض أن بريطانيا هي أوّل عملاء القطن المصرى. وإذا سلمنا بأن هبوط واردات بريطانيا من مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار. فهل لنا أن نذكر أن أسعار القطن المصرى في الوقت يرجع إلى ارتفاع الأسعار. فهل لنا أن نذكر أن أسعار القطن الأمريكي. أضف الماضر (١٩٥١) تقل فعلاً عن المستوى المقدر لها بالنسبة للقطن الأمريكي. أضف الأسعار التي كانت سائدة في سوق الإسكندرية هذا العام كها كان الحال في الأعوام الماضية».

فبريطانيا بدأت منذ الساعة الأولى تحارب مصر اقتصاديا، وتحاربها في محصولها الرئيسي وهو القطن، ولعلها أرادت أن تخلق للثورة العقبات والصعوبات في تجارتها الرئيسية حتى يزداد الضيق الاقتصادى في البلاد فتتحول النفوس عن الثورة.

#### إقالة الوصى محمد رشاد مهنا

في صبيحة يوم ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٢ أقيل القائممقام محمد رشاد مهنّا من منصب الوصيّ على العرش بقرار من مجلس الوزراء، وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانًا بأسباب إقالته فحواه أنه كان يتدخل في شئون الحكم ولا يلتزم حدود منصبه كوصى على العرش وأنه يتصل رأسًا بالوزراء طالبًا منهم إجابة مطالب شتى، ويتصل بالصحف موحيًا إليها القيام بدعاية واسعة، وأنه نُبّه إلى الكف عن ذلك فتجاهل هذا التنبيه، ومن ثم قررت القيادة إعفاءه من منصب الوصاية على العرش.

#### استقالة بهي الدين بركات

وأعقب إقالة رشاد مهنًا أن استقال بهى الدين بركات من عضوية مجلس الوصاية يوم ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٢ أيضًا، ولم تكن استقالته اختيارية بل أرادتها الثورة وأبلغته هذه الرغبة بواسطة سليان حافظ، وبقى الأمير السابق محمد عبد المنعم وصيًّا وحده وقتًا ما.

#### عفو خاص

فى ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٢ صدر عفو عن المحكوم عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة فى قضية مقتل المستشار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى تُتل مظلومًا لأنه حكم بالإدانة فى بعض جرائم الإخوان المسلمين، وأطلق سراحها.

وصدر أيضا في نفس هذا التاريخ عفو عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة الاشتراكهم في مقتل المرحوم النقراشي الذي كان قد حلّ جماعة

الإخوان (٥)، وعن المحكوم عليهم في قضية قنابل المدرسة الخديوية.

وقد أفرج عن هؤلاء قبل أن يصدر قانون العفو الشامل الذي سيجيء بيانه، وذهبوا على أثر إطلاق سراحهم إلى مبنى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة لأن هؤلاء المحكوم عليهم كانوا جميعًا من هيئة الإخوان.

واستبان أن الغرض من الإفراج عن هؤلاء الأشخاص قبل صدور قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية هو إرضاء جماعة الإخوان المسلمين، فقد كانوا مستائين من أنهم لم يمثلوا في وزارة محمد نجيب، فأرادت الثورة إرضاءهم بالإفراج عن بعض زملائهم قبل صدور قانون العفو الشامل، تمييزًا لهم وتقديرًا!

#### العفو عن آخرين

وعفى أيضًا فى نفس هذا التاريخ عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية للعقوبات المحكوم بها من محكمة جنايات الإسكندرية سنة ١٩٤٧ فى قضية قنابل الإسكندرية.

# العفو الشامل عن المحكوم عليهم أو المتهمين في الجرائم السياسية

ثم صدر في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٢ المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من توقيع معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ إلى ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٧ أو المتهمين في قضايا سياسية خلال هذه المدة ولم تزل قضاياهم أمام المحاكم، ونصّ في المادة الثانية من هذا القانون على أن النائب العام يعلن في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفًا بأسهاء من شملهم هذا العفو.

<sup>(</sup>٥) راجع كتابنا (في أعقاب الثورة) الجزء الثالث ص ٢٦٦ و٢٧١. (طبعة سابقة).

وقد نشر النائب العام كشفًا بأساء من شملهم هذا العفو وقد بلغت عدّتهم ٩٣٤ شخصًا.

# حوادث خارجية انتخاب ايزنهاور رئيسًا للولايات المتحدة

في نوفمبر سنة ١٩٥٢ حدث حادث خارجي له علاقة بتطور الأحوال في الشرق الأوسط عامة، وهو فوز الجنرال دويت أيزنهاور Dwight Eisenhower الشرق الأوسط عامة، وهو فوز الجنرال دويت أيزنهاور المتحدة الأمريكية، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات رآسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز على منافسه أدلاي ستيفنسون Adlai Stevenson مرشح الحزب الديقراطي. وقد تبين من تطور الحوادث أن الحزب الجمهوري لا يختلف عن الحزب الديقراطي في مناصرة الاستعبار والصهيونية العالمية وتأييد دولة إسرائيل في وجودها وفي مطامعها العدوانية ضد الدول العربية، فلم يفد العرب من رجحان كفة الجنرال أيزنهاور في تلك الانتخابات.

وفى نفس الشهر الذى تولى فيه أيزنهاور مهام الرآسة عين جون فوستر دلاس John Foster Dulles وزيرًا للخارجية، وقد انتهج دلاس هذا أسوأ سياسة للولايات المتحدة بإزاء الشرق الأوسط، وكان طوال سنى توليه لوزارة الخارجية الأمريكية حربًا على حركات التحرر في الدول العربية ونصيرًا متعصبًا للصهيونية.

# إنشاء وزارة الإرشاد القومى نوفمبر سنة ١٩٥٢

فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الإرشاد القومي، ومهمتها توجيه أفراد الأمة وإرشادهم إلى ما يرفع مستواهم المادى والأدبى. وتقوية روحهم المعنوية وشعورهم بالمسئولية. وحفزهم إلى التعاون

والتضعية ومضاعفة الجهد في خدمة الوطن، وإرشادهم بما يجب لمكافحة الأوبئة - والآفات الزراعية والعادات المؤذية، وبصفة عامة ما يعين على جعلهم مواطنين صالحين، وتيسير سبل الثقافة الشعبية، وتنظيم السياحة في مصر وتنشيطها، وتزويد الرأى العالم العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بأصدق البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر.

وقد ضمّت إلى هذه الوزارة إدارات من مختلف الوزارات، وأسندت بادى الأمر إلى فتحى رضوان وكان وزير دولة في الوزارة.

# إجراءات القيادة لا تخضع للمحاكم

فى ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون بشأن التدابير المتخذة لحهاية ثورة ٢٣ يوليه يقضى باعتبار كل تدبير اتخذه أويتخذه القائد العام للقوات المسلحة «باعتباره رئيس حركة الجيش» بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها من «أعهال السيادة» إذا اتخذت هذه التدابير في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء الثورة أى من ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ إلى ٣٣ يناير سنة ١٩٥٣.

وكنتيجة لهذا المرسوم لا يجوز الطعن أمام القضاء في تدابير القائد العام التي يتخذها أثناء الستة الأشهر المذكورة.

ومدة الستة الأشهر هي القدر الذي رأته حكومة الثورة وقتئذ لازمًا لتأمينها لكي تستطيع إعادة النظر في هذه الإجراءات والأعمال لتوقف منها ما تزول دواعيه.

ثم مُدّت هذه المدة ستة أشهر أخرى بموجب المرسوم بقانون الصادر في ١٨ يناير سنة ١٩٥٣.

#### إلغاء مجلس البلاط الملكي

فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون قضى ضمن ما قضى به بإلغاء مجلس البلاط الملكى الذى كان مختصًّا بنظر الأحوال الشخصية لأفراد الأسرة المالكة، وإحالة القضايا المنظورة أمامه إلى الجهة المختصة أى المحاكم العادية.

# شئون اقتصادية إنشاء مجلس تنمية الإنتاج القومي

ق ٢ أكتوبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون بإنشاء مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي، ومهمته بحث المشروعات الاقتصادية التي تكون من شأنها تنمية الإنتاج القومي في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية، وما يتعلق بها من مشروعات الرى واستصلاح الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وتنويع المحصولات، وتحسين وسائل الزراعة، وتخصيص المناطق الزراعية، وتنمية الإنتاج الحيواني، ومشروعات توليد القوى الكهربائية، وإنشاء الطرق وتحسين وسائل النقل الأخرى، والبحث عن البترول وغيره من المعادن، وتشجيع الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة، وتقوية حركة التصنيع بما يجعل الصناعة موردًا رئيسيًّا للبلاد، وتنظيم الأسواق الداخلية، والبحث عن أسواق خارجية للصادرات، والنظر في تدبير الوسائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات، وسبيل الاستعانة بالمصارف الدولية والأجنبية، والانتفاع برءوس الأموال المصرية والأجنبية، وبحث نظام الضرائب والرسوم الجمركية بما يساير نهضة الإنتاج، واقتراح ما يلزم من المشروعات لتحقيق هذه الأهداف.

#### تعدیل وزارة محمد نجیب دیسمبر سنة ۱۹۵۲

في ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٢ حدث تعديل كبير في وزارة محمد نجيب، فاستقال أربعة من الوزراء وهم: عبد العزيز عبد الله سالم وزير الزراعة، وأحمد فراج طايع وزير الخارجية، وعبد العزيز على وزير الشئون البلدية والقروية، وفريد أنطون وزير التموين. وعُين كل من محمد فؤاد بجلال وزير الشئون وزيرًا للإرشاد القومي، وصبري منصور وزير التجارة والصناعة وزيرًا للتموين، وفتحي رضوان وزير الإرشاد القومي وزير دولة، ومحمود فوزي وزيرًا للخارجية، وحلمي بهجت بدوي وزيرًا للتجارة والصناعة، ووليم سليم حنا وزيرًا للشئون البلدية والقروية، وعباس عار وزيرًا للشئون البلدية والقروية، وعباس عار وزيرًا للشئون البلدية والقروية، وعباس عار وزيرًا للشئون البلدية والقروية،

ومجلس قيادة الثورة هو الذي رأى هذا التعديل، وقد طلب إلى الوزراء الأربعة أن يستقيلوا فاستقالوا.

والوزراء الجدد في هذا التعديل هم: محمود فوزى، وحلمي بهجت بدوى، وعباس عهار، ووليم سليم حنا، وعبد الرزاق صدقى.

وفى يونيه سنة ١٩٥٣ استقال صبرى منصور وزير التموين وأسندت أعهاله إلى وزير التجارة والصناعة.

#### إعلان سقوط دستور سنة ١٩٢٣

فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ أعلن محمد نجيب باسم الشعب سقوط دستور سنة ١٩٢٣ فى بيان أوضح فيه: أنه أصبح لزامًا أن تغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كانت سندها دستور سنة ١٩٢٣ وأن لا مناص سترأن نستبدل بذلك الدستور دستورًا آخر جديدًا يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق

مصدر السلطات، وأن الحكومة آخذة في تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد. وصرح على ماهر في محاضرة له يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٧ أنه يرجو أن نواجه حياتنا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور سنة ١٩٢٣ عن مسايرة الديمقراطية الحرة في تطورها، وأن دستور سنة ١٩٢٣ قام على المبادئ التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، ولم يعد صالحًا للبقاء على حالته في العصر الحديث.

#### محكمة جرائم الغدر ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٢

فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون بمحاكمة المسئولين عن جرائم الغدر واستغلال النفوذ من الموظفين العموميين أو أعضاء البرلمان أو كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو كانت له صفة نيابية وارتكب بعد أوّل سبتمبر سنة ١٩٣٦ جرية من جرائم الغدر، والعقوبات هي الحرمان من الحقوق السياسية وتولى وظائف الشركات ورد الأموال.

وقدم إلى محكمة الغدر كريم ثابت والدكتور أحمد النقيب ومحمد حسن وغيرهم وأصدرت المحكمة أحكامًا بالحرمان من الحقوق السياسية ومن التوظف لمدد متفاوتة.

#### لجنة الدستور

فى ١٣ يناير سنة ١٩٥٣ صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد «يتفق وأهداف الثورة» وقد ألفت اللجنة من خمسين عضوًا هم بترتيب ورودهم فى المرسوم بحسب حروف الهجاء:

إبراهيم شكرى، الدكتور إبراهيم فهمى المنياوى، اللواء أحمد حمدى هبت، الدكتور أحمد فكرى، اللواء أحمد فؤاد صادق، أحمد لطفى السيد، أحمد محمد حسن،

أحمد محمد خشبه، الدكتور السيد صبرى، الدكتور حامد سلطان، حبيب المصرى، الشيخ حسن مأمون، حسن محمد العشاوى، حسن مختار رسمى، زكى عريبى، صالح عشاوى، الدكتور طه حسين، عبد الحميد الساوى، الدكتور عبد الرخن الراقعى، السنهورى، عبد الرزاق القاضى، الشيخ عبد الرحمن تاج، عبد الرحمن الرافعى، الدكتور عبد الرحمن بدوى، عبد السلام فهمى جمعة، عبد القادر عودة، الدكتور عبد الوهاب مورو، الدكتور عثان خليل عثان، على الشمسى، على المنزلاوى، اللواء على حلمى، على زكى العرابى، على ماهر، عمر عمر، فريد أنطون، الشيخ محمد الأودن، محمد السيد يس، محمد صلاح الدين، محمد على علوبة، محمد كال خليفة، فكرى أباظة، محمد عبد الله لملوم، محمد مجمود جلال، محمود عزمى، محمود غيرس، يواقيم غبريال.

وهؤلاء الخمسون يمثلون مختلف الاتجاهات والأحزاب والطوائف، منهم ثلاثة من أعضاء لجنة دستور سنة ١٩٢٣ وهم: على ماهر، ومحمد على علوبه، وعلى المنزلاوى. وأربعة من الوفديين وهم: عبد السلام فهمى جمعه، وعلى زكى العرابي، ومحمد صلاح الدين، وعمر عمر. واثنان من الدستوريين وهما أحمد خشبة، ومحمود محمد محمود. واثنان من السعديين وهما محمود غالب، وعبد الحميد الساوى. وثلاثة من الإخوان المسلمين وهم: عبد القادر عودة، وصالح عشاوى، وحسن محمد العشاوى. وثلاثة من الحزب الوطنى وهم: عبد الرحمن الرافعي، وفكرى أباظه، ومحمد محمود جلال. واثنان من الحزب الوطنى «الجديد» وهما عبد الرحمن بدوى، ويواقيم غبريال. وثلاثة من رؤساء القضاء وهم: أحمد محمد حسن رئيس محكمة ويواقيم غبريال. وثلاثة من رؤساء القضاء وهم: أحمد محمد حسن رئيس محكمة النقض، وعبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة، والشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة العليا الشرعية، وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وهم: المحكمة العليا الشرعية، وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وهم: اللواءات أحمد حمدى همت، وأحمد فؤاد صادق، وعلى حلمى.

وقد انتخبت اللجنة على ماهر رئيسًا لها.

وانتخبت لجنة فرعية من ١٥ عضوًا سميت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع

الدستور، وعدة لجان أخرى، وانتخبت لجنة الخطوط لجنة من خمسة أعضاء هم: عبد الرزاق السنهورى، عبد الرحمن الرافعى، مكرم عبيد، السيد صبرى، عثمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم أوّلا، وهل يكون ملكيًّا أو جمهوريًّا.

وقد قدمت اللجنة الخاسية تقريرها، وهو يتضمن قرارها بالإجماع أن يكون نظام الحكم جمهوريًّا، على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق استفتاء الشعب.

# تقرير لجنة الخمسة عن النظام الجمهوري

ونقتبس فيها يلى الخطوط الرئيسية لتقرير لجنة الخمسة عن نظام الحكم الواجب قيامه في مصر، وهو النظام الجمهوري. قالت:

«قامت الملكية في أصلها التاريخي على زعم أن الملوك يستمدون سلطتهم من عند الله. وأنهم خلفاء الله في أرضه، ومن تم نبتت نظرية الحق الإلهٰي للملوك.

«ولم تتهذب الملكية لتهاشى تطور الحضارة، ولتلائم مقتضيات هذا التطور إلا في كثير من المشقة والعسر، وإلا بعد مراجل متدرجة تخللها كثير من أعهال العنف، انتهت في الغالب إلى ثورات دامية رفعت لواءها الشعوب في وجه النظام الملكى، وقد نجحت هذه الثورات عند بعض الأمم في ترويض الملكية لتنزل على إرائة الشعب. إما بأن تصبح صورة رمزية يكون فيها الملك رمزا للدولة ولا يزيد على ذلك، وإما بأن تنقلب على الأقل صورة متوازنة تتعادل فيها سلطات العرش مع سلطات الأمة، والأمم التي استعصت فيها الملكية على الترويض والتهذيب لم يسعها وهي في عنفوان ثورتها إلا أن تعصف بعروشها، وأن تقتلع هذه العروش من أصولها لتستبدل بها النظام الجمهوري، ومن ثم لا تكون الملكية شبه المطلقة والملكية المتوازنة والملكية الرمزية في الواقع من الأمر إلا مراحل تدريجية في تطور النظام الملكي، وهي سلسلة قد تتواصل حلقاتها كها وقع في إنجلترا، أو قد تنقطع ليحل النظام الملكي كها وقع في فرنسا.

«ذلك بأن النظام الملكي يقوم في أصوله الأولية على إنكار سيادة الشعوب،

«وقد نبة علماء الدستور إلى ما بين النظام الملكي والحكم الديمقراطي من مجافاة وتعارض فالملكية الوراثية تحمل صاحبها على تقوية نفوذه يومًا بعد يوم، ولو على حساب النصوص الدستورية، وتدفعه إذا واتت الفرصة إلى اغتصاب ما يستطيع اغتصابه من حقوق شعبية ظفرت بها الأمة بعد جهاد مرير، ويعتبر الملك ذلك الاغتصاب المتجدد استردادًا لحقوق آبائه وأجداده، وهذا إن لم ير فيه انتقامًا لنفسه مما قد يكون أصابه هو أو أصاب أحد أسلافه من ضرّ أو عنت خلال الجهاد الشعبي، والملوك يتجهون أوّل ما يتجهون إلى دعم سلطانهم، وتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أسرتهم، وضهان أيلولة الملك في المستقبل إلى ذراريهم، ويغلَّبون هذه المصالح الخاصة على مصالح شعوبهم، وبذلك يفقد الحكم أهم مميزاته وأساس وجوده، وهو أن يكون من الشعب ولصالح الشعب، وقد أثبت التاريخ أن الملوك وأولياء العهود يربّون تربية خاصة تتجه أساسًا إلى تعليمهم كيف يحتفظون بالتاج بجميع الوسِائل، ويلقنون هذه الدروس داخل قصورهم، تحيط بهم أسباب العزة والسلطان، وتتملق كبرياءهم مظاهر الخضوع، فلا يستشعرون بحق الشعب في توليتهم، ولا بسلطته في محاسبتهم ومن ثم يتملكهم شعور الاستعلاء على الشعب ويتحيفون حقوقه. ويكون تاريخهم في الغالب نضالًا بينهم وبين الشعب. ويتعذر أن يستقر في نفوسهم أن الشعب هو مصدر السلطات. هذه هي المدرسة التي يتخرج

فيها الملوك. أما رؤساء الجمهوريات، فيتخرجون في مدرسة الشعب، بعد أن تعركهم الأحداث، وتصقلهم التجارب، ويحسّون بآلام الشعب، وتختلج نفوسهم بآماله، ويشعرون بأنه هو الذي إختارهم، وبأنهم مسئولون أمامه، وبذلك يتحقق مبدأ سلطان الأمة، الذي هو أساس الحكم الديمقراطي.

«يتبين مما تقدم أن النظام الملكى من حيث إنكاره لسيادة الشعوب يقوم على أصول فاسدة، ومن حيث اعتباده على مبدأ الوراثة، يقوم على منطق غير صحيح. إلى أن قالت اللجنة:

«ونظام على هذا النحو مآله حتبًا إلى الزوال، وقد أخذت الدول فعلًا في العصر الحاضر تهجره إلى النظام الجمهوري، وبعد أن كان النظام الملكي هو النظام السائد في أوروبا طوال القرن التاسع عشر، تقلّص ظلّه منذ بداية القرن العشرين، وانزوى حتى انطوى في ذكريات التاريخ عند كثير من الأمم، ويقدر سكان البلاد التي يقوم فيها النظام الملكي بنحو ٢٠٠ من الملايين، بينا تبلغ عدد الجمهوريات في العالم ٥٢ دولة عدد سكانها نحو من ١٨٠٠ من الملايين أي تسعة أضعاف سكان البلاد ذات النظام الملكي.

إلى أن قالت عن عدم صلاحية النظام الملكي لمصر بالذات:

«والنظام الملكى أصبح غير صالح لمصر، بعد أن تعذّر عليها ترويضه فلم تستطع أن تجعله نظامًا رمزيًّا أو على الأقل نظامًا متوازنًا، وقد وثب الشعب المصرى فى تاريخه الحديث وثبات ثلاثًا حاول فيها هذا الترويض فلم ينجح.

الوثبة الأولى كانت في أواخر حكم إسهاعيل وفي أوائل حكم توفيق، فلم تجار الأسرة المالكة ونبة الشعب، بل تخلفت دونه، لا بل هي استندت إلى الأجنبي، واستعانت به في إخماد ثورة الشعب، وسلمت البلاد للاحتلال البريطاني، مما زاد الثورة اضطرامًا في النفوس.

«والوثبة التالية جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حينها اشتعلت الثورة الشعبية المصرية في وجه الأجنبي وضدّ الحكم الملكي، وهنا أيضًا لم تماس الأسرة

المالكة وثبة الشعب، وإذا كان دستور سنة ١٩٢٣ قد صدر في ذلك العهد، فإن القائم على العرش حينذاك سلّم به على كره منه، ولم يصدره إلا بعد أن طوّقه بديباجة تحدث فيها عن الأمانة التي عهد الله تعالى بها إليه منذ تبوّأ عرش أجداده، فأثار في الأذهان ذكرى الحق الإلهي للملوك، بل ولد في نفوس الناس الاعتقاد بأن الدستور منحة ملكية منه إلى الشعب، وقد تأكد هذا الاعتقاد عند ما عطل هذا الدستور مرة وإلغاه مرة أخرى.

«والوثبة الأخيرة جاءت بعد أن ضاق الشعب بما انتشر من فساد في الحكم، وانتهت باقتلاع الملك عن عرشه.

«هذه الهزّات العنيفة التى اختلفت على البلاد في مراحل متعاقبة، تدل على أن النظام الملكى في مصر استشرى فساده، واستعصى على العلاج، وليس من حسنات هذا النظام أن الأجنبى، منذ وضع قدمه في البلاد، كان دائبًا يستند إلى العرش في توطيد سلطانه، وليس من حسناته أن كان موئلًا للرجعيين من جميع الطوائف والهيئات.

«على أن أحداث التاريخ تتضافر جميعها في الدلالة على أن النظام الملكى إذا فقد هيبته في بلد، مضى إلى غير رجعة، وقع ذلك في فرنسا، وحاولت الملكية أن تعود لتستقر مرة أخرى، فعادت، ولكنها لم تستقر، ثم انقطع كل أمل في عودتها بعد أن استقر النظام الجمهوري. ووقع ذلك في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى فاقتلعت النظام الملكى، وانغرس فيها النظام الجمهوري، وقد بقى فيه قائبًا إلى اليوم. ووقع ذلك في إيطاليا بعد زوال النظام الفاشيستى الذي عجز النظام الملكى عن مقاومته فاضطر إلى مهادنته، ثم إلى محالفته، فزال النظامان في وقت واحد، واستقر النظام الجمهوري في البلاد، ووقع ذلك في النمسا، وفي المجر، وفي دول واستقر النظام الجمهوري في البلاد، ووقع ذلك في النمسا، وفي المجر، وفي دول البلقان، وفي كثير غيرها من الدول. والنظام الملكي في مصر قد فقد هيبته وانحطت البلقان، وفي كثير غيرها من الدول. والنظام الملكي في مصر قد فقد هيبته وانحطت قيمته الأدبية. وذاع على الناس من تصرفات الملك السابق ما يجعل سيرته في ذاتها إيذانًا بانتهاء حكم أسرته، فقد جمع في شخصه كل العيوب التي كانت موزعة بين أيدانًا بانتهاء حكم أسرته، فقد جمع في شخصه كل العيوب التي كانت موزعة بين أسلافه، مما أي إلى تغلغل الفساد في أداة الحكم، وفي الحياة السياسية والاجتهاعية في

البلاد، فلم يكن بدَّ من أن تتطلع البلاد إلى الحكم الجمهورى ليكون بديلًا من نظام ملكى فاسد، أدَّى إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه، وليس في هذا إلاّ تطور طبيعى في حياة البلاد وانتقال إلى نظام أصلح.

«وقد يزعم أنصار النظام الملكى أن العرش فى مصر رمز ثبات واستقرار فى الداخل ومصدر توقير وإجلال فى الخارج.

«أما أن العرش رمز ثبات واستقرار في الداخل، فذلك وهم باطل، فإن مصر قد قام فيها النظام الملكى الوراثى، وقامت إلى جانبه وزارات متزعزعة، وقام إلى جانب هذا وذاك نفوذ أجنبى متغلغل، فلم ينجم عن ذلك أى ثبات أو استقرار. ولم يدع العرش، وهو يميل بطبيعته إلى الاستزادة من سلطانه، سبيلاً لاستقرار أوضاع الحكم، بل كان سببًا لحدوث أزمات مستمرة بينه وبين الشعب، يقف كل منها فيها من الآخر موقف العداء والتحدى، وعندما كان يعجز عن مقاومة الشعب، فإنه كان يتربص حتى تواتيه الفرصة لإحداث انقلاب رجعى، بتعطيل الدستور أو بإلغائه، وهكذا توالت الوزارات بين فترات قصيرة، في غير ثبات أو استقرار، حتى عدّ منها في الستة الأشهر الأخيرة من هذا النظام البالى المتهدم ما لا يقل عن خمس وزارات، تعاقبت واحدة بعد الأخرى، وقد بقيت إحداها أسبوعين اثنين، ولم تبق الأخيرة إلّا ساعات معدودات.

«وأما أن العرش مصدر توقير وإجلال في الخارج، فإن عكس ذلك هو الذي وقع في مصر، ولا يزال ماثلًا في الأذهان، بعد فضائح إساعيل، فضائح الملك السابق، وما كانت تعبّع به الصحف والمجلات الأجنبية من تفصيلات لهذه الفضائح، وقد تواترت الأخبار واستفاضت الأحاديث في ذلك، ولم يجد في الحدّ منها منع هذه الصحف من الدخول في مصر.

وأما أن الملك هو الحكم بين الأحزاب، فإن التجارب التى مرت بمصر فى هذا الصدد مريرة أليمة، فقد كان العرش يتلاعب بالأحزاب، ويوقع بينها النفور والفرقة، ويستغل بعضها للتنكيل ببعض آخر، حتى إذا عدم حزبًا يواتى رغباته، خلقه خلقًا من العدم، ثم يأتى ببطانته وحاشيته فيجعلها فوق الأحزاب، بل يرفعها

فوق البرلمان، ثم يبسط يده في الإنفاق على حساب خزانة الدولة، ويأخذ في جمع المال بكل السبل وفي استدرار مرافق البلاد لمصلحته الخاصة، والحاشية تتقرب منه بتزيين هذا الفساد له، وبمعاونته على تحقيقه، وتمعن في تملق غرائزه وشهواته، حتى تبلغ هي الأخرى مآربها من المال والجاه والنفوذ.

«من أجل ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراء، ترك النظام الملكى، والأخذ بالنظام الجمهورى، ويسرّها أن تتلاقى فى هذه النتيجة مع ما تحسّ أنه هو الاتجاه الشعبى الواضح، على أنها ترى مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه فى هذه المسألة الجوهرية، التى هى أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعور، من أن تكون مسألة فنية تتعلق بالدستور».

وقد أقرَّت اللجنة العامة هذه التقرير بالإجماع أيضًا.

هذا، وقد استطالت اجتهاعات لجنة الخطوط الرئيسية واللجان الفرعية الأخرى، واستطالت مناقشاتها.

ويبدو لى من المقارنة أن لجنة الثلاثين التى وضعت دستور سنة ١٩٢٣ كانت أكثر عملًا وأوفر نشاطًا من لجنة الخمسين. فقد ألفت لجنة الثلاثين في ٣ أبريل سنة ١٩٢٢ وأتمت مهمتها في نحو ستة أشهر وقدمت مشروع الدستور إلى الحكومة في ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٣ وهو الذي صار دستور سنة ١٩٢٣ ولم تقتصر على وضع مشروع الدستور بل وضعت أيضًا في خلال هذه المدة مشروع قانون الانتخابات.

أما لجنة الخمسين فبالرغم من أن عملها كان تعديلا لدستور سابق فإنها لم تقدم المشروع الذى انتهت إليه إلّا فى أغسطس سنة ١٩٥٤، أى بعد مضى أكثر من عام ونصف عام على تأليفها.

<sup>(</sup>٦) كتابنا في أعقاب الثورة ج ١ ص ٦٢. (طبعة سابقة).

# حلّ الأحزاب السياسية وإقامة فترة انتقال لمدة ٣ سنوات ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ – ١٦ يناير سنة ١٩٥٦

فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ أذيع إعلان من القائد العام للقوّات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصرى ندّد فيه بالأحزاب القديمة وأنها أفسدت أهداف نورة سنة ١٩١٩ وأرادت أن تسعى سعيها تانية بالتفرقة، ولم تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدول أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى حالة الفساد السابقة، بل الفوضى المتوقعة، مستعينة بالمال والدسائس في ظل الحزبية المقيتة، وأعلن حلّ الأحزاب السياسية منذ اليوم (١٧ يناير سنة ١٩٥٣) ومصادرة جميع أموالها لصالح السعب، وإعلان قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوان (تنتهى في المعب، وإعلان في تتمكن من إقامة حكم ديمقراطي دستورى سليم، وأنذر الإعلان في ختامه بالضرب بمنتهي الشدّة على يد كل من يقف في طريق أهداف المورة.

وتنفيذًا لإعلان القائد العام صدر في ١٨ ينابر سنة ١٩٥٣ مرسوم بقانون بحلَّ الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها.

وفى ١٨ يناير أيضا صدر مرسوم بقانون بحماية التدابير التى يتخذها القائد العام للقوات المسلحة «باعتباره رئيس حركة الجيش» بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليه باعتبارها من أعمال السيادة إذا اتخذت هذه التدابير فى مدة سنة من ذلك التاريخ بعد أن كانت هذه المدة سنة أشهر طبقًا لمرسوم ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٢ (ص ٧٧).

وقد طبق قانون (حلَّ الأحزاب) على الأحزاب جميعها، واستثنيت جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من أنها هيئة سياسية تتخذ الدين وسيلة لترويج دعوتها وقد كان ذلك ولا ريب محاباة لها فإنها هيئة سياسية بكل معانى الكلمة،

وكان لها نشاط سياسى وانسع النطاق، وكانت ترمى إلى تولّى الحكم إذ سمحت لها الظروف بذلك، وقد سبق لها أن نفذت قانون تنظيم الأحزاب فقدمت إخطارها إلى وزارة الداخلية بإعادة تكوينها كحزب سياسى وقال رؤساؤها في إخطارهم إنه إذا اشتغل الإخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فيها يشتغلون فإنما يشتغلون بأمر الإسلام وينزلون على حكم الدين، وأن الإسلام لا يفرق بين الدين والدولة، ولا يفصل بين الدنيا والآخرة، وإنما هو دين ودولة وعبادة وقيادة، وقال حسن المضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين في هذا الصدد: «إننا لن نتخلى عن السياسة لأنها جزء من ديننا».

# إعلان دستور فترة الانتقال ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣

وفى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ صدر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش النظام الدستورى المؤقت الذى حكمت به مصر خلال فترة الانتقال، وهو يتضمن المبادئ العامة الآتية: جميع السلطات مصدرها الأمة - المصريون لدى القانون سواء فيها لهم من حقوق وما عليهم من واجبات - الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان في حدود القانون، وللملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون، حرية العقيدة مطلقة، تسليم اللاجئين السياسيين محظور، لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

وقضى هذا النظام بأن يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعبال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم. ونصّت المادة ١١ على تأليف مؤتمر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

#### شهداء الطيران

كانت إحدى الطائرات المصرية الحربية عائدة يوم ٩ فبراير سنة ١٩٥٣ من العريش إلى القاهرة، وقد اشتدّت في طريقها العواصف، مما أدّى إلى سقوطها في منطقة الربيكي على مقربة من القاهرة، فكانت كارثة أليمة استشهد فيها ٢٩ من ركابها، نذكر منهم ثلاثة من الضباط هم: قائد السرب أحمد مسعود أحمد، والطيار الأوّل محمد عنايت البرعي، والملازم الثاني عزمي يسّى. ومن صف الضباط والجنود: فزاد أحمد محمد فضل الله، ومحمد عبد الحميد السيد، وأنور يوسف حجاج، ورءوف شفيق رومان، وتوفيق مصطفى الغباشي، ومحيى الدين محمد الوكيل، وبكر إسماعيل شعبان، ورياض البنا، ومحمد محمد سرحان، ومحمد هيبه، محمد مصطفى إبراهيم، عبد المعطى حمادة، حبيب حسن سالم، حسني شكر، أمين محمد الجزار، عبد اللطيف عوض مصطفى، السيد حسين القناوي، شحاته عبد اللطيف الجيزاوي، عبد العريز، مرزوق بولس معوض، محمد مصطفى، معوض مصطفى على، حسين عبد العزيز، مرزوق بولس معوض، محمد حامد، محمد سليان، قاسم بدوى قاسم، حسن القناوى عمر، حسن كامل، حسن شكرى.

وفي مارس سنة ١٩٥٣ سقطت طائرة حربية أخرى وهي عائدة من رحلة تدريبية إلى العراق وباكستان والهند والبحرين، واستشهد جميع من فيها. وهم عدد من خيرة الضباط والصولات. وقد عرفنا من أسائهم: قائد الأسراب أحمد محيى الدين، قائد الأسراب جمال بكير، قائد الأسراب صبرى محمد بدر، قائد الأسراب مختلا على الزمزمي، قائد السرب محمد واصف البغدادلي، اليوزباشي رضا على شاطر، الملازم الأول كال الدين جودة، الصول اللاسلكي أمين على زهران، الصول الميكانيكي شاكر دميان صمويل، الصول الملاح أيوب جرجس مقار، الصول الملاح أحمد على البنداري، الصول الملاح محمد عاطف فهمي السعيد، الصول الملاح صلاح محمد السيد يوسف، الباشجاويش الميكانيكي محمد محمد البدري.

وفى ديسمبر سنة ١٩٥٣ استشهد قائد السرب طلعت توفيق جاد، والطالب المهندس نبيل عامر في طائرة تدريب سقطت بجوار أبي زعبل.

# الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفى كامل إلى ضريحه الجديد ١٩٥٣

قررت حكومة الثورة تقديرًا للزعيم الأوّل مصطفى كامل الاحتفال بنقل رفاته من مدفنه الأوّل بحى الإمام الشافعى إلى ضريحه الجديد المقام فى ميدان صلاح الدين بالقرب من القلعة (٧)، وحددت لهذا الاحتفال يوم ١١ فبراير سنة ١٩٥٣.

و١١ فبراير هو يوم ذكرى تشييع جنازة الزعيم لأوّل مرة سنة ١٩٠٨. ففى مساء ١٠ فبراير سنة١٩٥٣ نقل رفاته من مدفنه الأوّل إلى دار اللواء بشارع نوبار (مدرسة مصطفى كامل الأميرية الآن) ووضع الجثهان الطاهر في الحجرة التي لقى فيها ربه.

وفي عصر اليوم التالى - ١١ فبراير سنة ١٩٥٣ - شيّعت الأمة جنازة الزعيم للمرة الثانية من دار اللواء إلى مدفنه الجديد في احتفال مهيب اشتركت فيه الحكومة والشعب، وكان يومًا مشهودًا، فلقد مضت خمس وأربعون سنة على انتقاله إلى الرفيق الأعلى يوم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨، وها هي الأيام والسنون قد تعاقبت على وفاته وزادت مبادئه رسوخًا، وذكراه خلودًا، وكذلك شأن المبادئ إلصالحة والأفكار السامية التي تنهض بالأمم والإنسانية، تزداد على مر الزمان ذيوعًا وثباتًا واستقرارًا. (٨)

<sup>(</sup>٧) راجع الحديث عن الضريح الجديد في كتابنا مصطفى كامل (الطبعة الثالثة ص ٣٠٩) وكتابنا (أربعة عشر عامًا في البرلمان) ص ٣٨٥ وما بعدها. طبعة أولى (ويضم هذا الضريح بجانب رفات مصطفى كامل – محمد فريد وعبد الرحمن الرافعي مؤلف هذا الكتاب).

 <sup>(</sup>A) كان لى مجهود في هذا العمل الوطنى العظيم وسرت في هذه الجنازة بجانب اللواء محمد نجيب والرئيس جمال عبد الناصر وباقى قواد الثورة.

# اتفاق السودان بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير المات ال

في صبيحة ١٢ فبراير سنة ١٩٥٣ تم توقيع اتفاق السودان بين الحكومة المصرية وبريطانيا «بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان»، وقد وقعّه عن الحكومة المصرية اللواء محمد نجيب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة، وقتئذ، وعن الحكومة البريطانية السير رالف ستيفنسون السفير البريطاني في مصر، وكان توقيعه نتيجة محادثات اشترك فيها محمد نجيب والصاغ صلاح سالم والدكتور محمود فوزى وزير الخارجية وقائد الجناح حسين ذو الفقار، والدكتور حامد سلطان وعلى زين العابدين حسنى. ومن الجانب البريطاني رالف ستيفنسون والمستر كرزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية والمستر بارور السكرتير الأول بها المختص بشئون السودان.

وقد سبق هذه المحادثات مقدمات نلخصها فيها يلى:

فى أغسطس سنة ١٩٤٧ عرضت قضية مصر والسودان على مجلس الأمن، ولم يتخذ فيها المجلس قرارًا حاسبًا، ونفض يده منها، وتركها معلقة، وأعلن ذلك رئيس المجلس بجلسة ١٠ سبتمبر سنة ١٩٤٧.

وفئ أعقاب هذا الإعلان استمر الإنجليز في سياستهم الاستعمارية بالسودان.

وكان من مظاهر هذه السياسة أن أذاع الحاكم العام للسودان (السير روبرت هاو) في ١٩ يونيه سنة ١٩٤٨ نظامًا جديدًا للحكم إذ أصدر قانونًا بإنشاء «مجلس تنفيذي» حلّ محل مجلس الحاكم العام القديم، و «جمعية تشريعية» وقد حلّت محل المجلس الاستشاري للسودان، ولم يكن لهذه الجمعية سلطة قطعية في أي أمر من الأمور بل كانت هيئة استشارية، وكانت السلطة كلها مركزة في شخص الحاكم العام للسودان وكان إنجليزيا.

وقد قرّر الأحرار السودانيون (وقتئذ) مقاطعة هذا النظام وعدم الاشتراك

أو المساهمة في تنفيذه، وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بالقمع والإرهاب، ثم تألفت الجمعية التشريعية وافتتحت يوم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٨»<sup>(٩)</sup>.

وفى غضون ذلك جرت محادثات ومراسلات بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية، ومنها محادثات عرفت بمحادثات خشبة – كامبل فى مايو سنة ١٩٤٨، ثم محادثات حكومة الوفد مع الحكومة البريطانية سنة ١٩٥٠ – ١٩٥١، ولم تأت كل هذه المحادثات بنتيجة.

وفى ٨ أكتوبر سنة ١٩٥١ أعلنت الحكومة المصرية إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وأعقب ذلك قيام حركة المقاومة فى القنال ثم حريق القاهرة فى ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢، ثم ترادفت الحوادث بعضها إثر بعض (١٠٠).

فلها شبت ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ بدأت محادثات جديدة بين الطرفين انتهت . . بوضع اتفاق ١٢ فبراير سنة ١٩٥٣.

وقد مهد الطرف المصرى للاتفاق بتوحيد كلمة الأحزاب السودانية إذ كانت على خلاف مستديم، وبعد اتفاق هذه الأحزاب استمرت المحادثات التي أسفرت عن هذا الاتفاق.

# خلاصة أحكام اتفاق السودان

وخلاصة أحكام هذا الاتفاق تحديد فترة انتقال يتوافر للسودانيين فيها الحكم الذاتى الكامل، وتعتبر هذه الفترة تمهيدًا لإنهاء الإدارة الثنائية وتصفية هذه الإدارة، واحتفظ الطرفان (مصر وبريطانيا) أثناء فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير (مادة ١ و ٢ من الاتفاق)، ويكون للحاكم العام أثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل السؤدان ويمارس سلطاته وفقًا لقانون الحكم الذاتى الذى اتفق عليه الطرفان بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام

<sup>(</sup>٩) كتابنا في أعقاب الثورة (ثورة سنة ١٩١٩) ج ٣ ص ٢٤٣ وما بعدها. (طبعة سابقة).

<sup>(</sup>١٠) كتابنا مقدمات ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ ص ١١٣ وما بعدها. (طبعة سابقة).

تؤلف من اثنين من السودانيين وعضو مصرى وعضو بريطاني وعضو باكستاني (مادة ٣ و٤).

وتقرر الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليها واحدًّا مبدًأ أساسيًّا للسياسة المشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية (مادة ٥) وتقرر تأليف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير مصير السودان، ونصّ على أن يتقرر مصير السودان

- (أ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.
- (ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام (مادة ١٢) أى الانفصال عن مصر، وأن تنسحب القوّات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير (مادة ١١).

وتعهدت الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيها يتعلق عستقبل السودان وأن تقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار (مادة ١٣).

وعدّل مشروع قانون الحكم الذاتي الذي وضعه الإنجليز تعديلًا لصالح السودانين.

#### مقبرة شهداء حرب فلسطين

فى مارس سنة ١٩٥٣ أقامت الثورة مقبرة فخمة بحى الغفير بشارع السلطان أحمد لتضم أجداث ضحايا حرب فلسطين من مصريين وعرب، على غرار مقابر الشهداء فى الدول التى تكرم ضحاياها.

وقد أعدّت في هذه المقبرة قبورًا للضباط والجنود والمتطوعين الذين استشهدوا في حرب فلسطين وعلى رأسهم البطل أحمد عبد العزيز.

وضمّت المقبرة قبور الشهداء من مسلمين وأقباط في صعيد واحد، فكانت أوّل مقبرة ترمز إلى الوحدة بين المواطنين.

واحتفل في شهر مايو سنة ١٩٥٣ بزيارة هذه المقبرة.

#### شهداء السفينة الحربية «السلوم»

غادرت السفينة الحربية «السلوم» ميناء الإسكندرية يوم ٧ مارس سنة ١٩٥٣، في مهمة إلى البحر الأحمر. وعلى بعد ١٥ ميلًا من شواطيء الإسكندرية هبّت عليها، عواصف عاتية قاومتها السفينة ثم غلبتها على أمرها وتدفقت مياه البحر الثائر إلى جوفها، وأخذت تغوص في قاع اليم. وكانت كارثة أليمة، إذ غرق فيها ٥٤ من رجالها استشهدوا حين كانوا يؤدُّون واجبهم في البحرية المصرية، منهم أربعة من ضباطها و ٤ من مساعدي المهندسين و٤٦ من صف الضباط والبحارة، وتمكنت سفينة بولندية كانت على مقربة من الكارثة أن تنقذ ٧ من ضباطها و٦ مساعدين و ٦١ بحارًا. فمن شهدائها الضباط: اليوزباشي المهندس عبد القادر حمدي، والملازم الأول المهندس السيد عثان الساعي، والملازم الثاني إبراهيم باهي الجبالي، والملازم الثاني على طلعت أحمد، والمساعدون المهندسون سيد عبد الكريم سيد، وتوفيق عبد المحسن خليل، ومحمد الطوخي بحيري، ومحمود السيد عبدالرحيم، ومن الصف والبحارة: محمد حجاج، مصطفى حسن الخلعي، فكرى بسخرون، وسعد يونس، وعبد النبي بيومي، سالم عبد الواحد، عبدالرازق محمد الضلع، فؤاد محمد اللبان، محمد محمود إساعيل الشاعر، محمد عنهان عباس، جابر عبد الباسط بدوى أبوزيد، عبد الفتاح السيد السمنودي، نصيف كامل جرجس، على صالح العباسي، محمد مصطفى إسهاعيل، مجند محمد فتحى، محمد على الخولي، السيد محمود أبوزيد مصطفى، شحاتة محمد شحاته زين، عبد السلام فتوح الكيلاني، السيد محمد محمد جمعة، محمد الحسيني مصطفى أبو العزم، رشاد محمد بركات خلف الله، السباعي عبد الرحمن السباعي الأنصاري، أحمد عطية عطا أبوزيد، عجمي فايز أحمد عبد الخالق، مرسى السيد مرسى، محمد بيومي عليان، إسهاعيل إبراهيم النمر، على محمد رخا، هريدي مصطفى هريدي، جلال عبد العزيز عبد الرازق، محمد أحمد عطية صالح، نخلة صليب مخلع، حامد عبدالباعث الشيمي، إبراهيم عثمان محمد السايس، محمود حامد محمد العسال، عفيفي محمد السيد عفيفي، عبد الرحمن محمد على الدسوقى، عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن معمد عبد المولى محمد صبره، مصطفى مصطفى حجر، محمد أحمد قطب، شعبان متولى غازى، السيد محمد راشد، سليهان عبد القادر، محمد السيد البنا، محمد محمد وهبى. وقد شيّعت البلاد حكومة وشعبًا جنازة الشهداء في احتفال قومى مهيب بالإسكندرية.

\* \* \*

# ا*لفصّل لثالث* إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على

## ۱۸ یونیه سنة ۱۹۵۳

شهدت مصر في يونيه سنة ١٩٥٣ حادثًا من أعظم حوادثها التاريخية شأنًا، وهو ميلاد الجمهورية المصرية، هذا الحادث الهام الذي كان نتنجة لثورة ٢٣ يوليه، وثمرة لتطور الشعب وكفاحه على تعاقب السنين في سبيل توطيد سلطانه، فأعلنت الثورة قيام الجمهورية وإلغاء النظام الملكي وسقوط حكم أسرة محمد على التي تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين عامًا (من مايو سنة ١٨٠٥).

وهكذا أصبحت هذه الأسرة وحكامها في ذمة التاريخ، ودخلت البلاد مرحلة مباركة من مراحل حياتها القومية.

ففى مساء ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ قرر مجلس قيادة الثورة إعلان الجمهورية، ويتضمن القرار تولى اللواء محمد نجيب رآسة الجمهورية، وأن يكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس.

وهاك نصّ القرار التاريخي:

«لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعار وأعوانه، فقد بادرت في ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذي يستند إليه الاستعار، ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكي الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاءً لا رجعة فيه.

«وإن تاريخ أسرة محمد على في مصر، كان سلسلة من الخيانات التي ارتكبت في حقوق الشعب، وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسهاعيل في ملذاته وإغراق البلاد بالتالى في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب، حتى كان ذلك سببًا

تعللت به الدول الاستعارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الأمين. ثم جاء توفيق، فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه، فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب الجالس على العرش، الذى استنجد بأعداء البلاد على أهلها، وبذا أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل النفع، فهذا يعطى القوّة لذاك في نظير هذه المنفعة المتبادلة، فاستذلّ كلّ منها باسم الآخر هذا الشعب، وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته ويقضى على كيانه ومعنوياته وحرياته.

«وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر، وطغى وتجبر وكفر، فخط بنفسه نهايته ومصيره. فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التي فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع، فنعلن اليوم باسم الشعب: أولاً: إلغاء النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.

ثانيًا: إعلان الجمهورية يتولى الرئيس اللواء «أركان الحرب» محمد نجيب قائد الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت. ثالثًا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار على الدستور الجديد. «فيجب علينا أن نثق بالله وبأنفسنا وأن نحس العزة التي اختص اللهبها عباده المؤمنين، والله المستعان والله ولى التوفيق.

حسن إبراهيم
كال الدين حسين
جال سالم
حسين الشافعي
عبد اللطيف البغدادي
خالد محيى الدين

محمد نجیب جمال عبد الناصر صلاح سالم عبد الحکیم عامر أنور السادات زكریا محیی الدین

وإذا كان من حقنا بل من واجبنا أن نحيى مولد الجمهورية ونستقبلها بالغبطة والابتهاج لانتصار الشعب في إحدى معاركه الحاسمة، فمن حق التاريخ علينا أن نلقى نظرة عامة على أسرة محمد على في الحكم، وندرجها في سلك الدول والعهود التي حكمت البلاد من قبل، ونزن أعالها وتاريخها بنفس الميزان التي تميز به أعال هذه الدول والعهود، ونذكر ما لها وما عليها. وليس أصلح للشعب من أن يجعل الحقائق أساس حكمه على الحوادث والرجال. فإنه بذلك يستفيد من عظات التاريخ، ويجعل منها دروسًا تنفعه وتزيده بصيرة في كفاحه الحاضر والمستقبل. وإنى في حديثى عن أسرة محمد على لا أذكر شيئًا جديدًا لم أقله قبل سقوطها بل هو ترديد وتلخيص لما دونته عنها وهي في أوج سلطانها. (١)

لا ريب في أن بداية أسرة محمد على كانت خيرًا من نهايتها، فقد تولّت حكم البلاد بعد فترة طويلة من الانحطاط والتأخر دامت زهاء ثلاثة قرون من عهد الفتح التركي سنة ١٥١٧، إذ كانت مصر ولاية تركية يتعاقب عليها الولاة كل سنة أو سنتين وترزج تحت نظام من الحكم كان له أسوأ الأثر في حالتها السياسية والاقتصادية والاجتهاعية.

فلما هبّت الروح القومية المصرية في أواخر القرن الثامن عشر تستنكر هذا النظام وتتطلع إلى التحرر منه، اصطدمت بالحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨ فاستثارت فيها روح المقاومة الكامنة في طبيعتها، وقاومت الاستعار الفرنسي مقاومة مجيدة. وبعد جلاء الفرنسيين عن البلاد سنة ١٨٠١ أرادت تركيا أن تستعيد سلطانها المطلق، فأبي عليها الشعب المصرى ذلك، وأدرك محمد على رغبة الشعب فسايره، وتقرب إلى زعائه إلى أن اختاروه واليًّا سنة ١٨٠٥، ووصل إلى منصب الولاية بإرادة الشعب على الرغم من دسائس تركيا وإنجلترا وقتئذ.

فبداية أسرة محمد على كانت إذن بداية حسنة، بل هي بداية شعبية؛ لأن هذه كانت أوّل مرة بعد ثلثائة عام يختار الشعب بواسطة زعائه واليًا على البلاد

<sup>(</sup>١) تراجع مؤلفاتنا التي أخرجتها في عهود الملكية.

واقترنت هذه البداية بتكوين مصر الحديثة المستقلة.

وإذا كأنت أسرة محمد على في بداية عهدها لها فضل على البلاد من هذه الناحية، فإن هذا الفضل يرجع أوّل ما يرجع إلى الشعب المصرى، فمصر هي التي خلقت محمد على. لا أن محمد على هو الذي خلق مصر الحديثة. ومن الحق أن نقول أيضًا أنه لو تولَّى الحكم في بلد آخر لما كانت نهايته تختلف عن خاتمة الباشوات الذين شقُّوا عصا الطاعة على السلطنة العثمانية القديمة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وكانت نهايتهم السنق أو السجن أو النفي والتشريد، وهذا لا يعني أنه لم يكن له فضل في الإصلاحات التي قام بها خلال حكمه. ففضله فيها لا ينكر. وخاصة في إنشاء الجيش المصرى والأسطول المصرى والثقافة المصرية وأعمال الري والعمران. ولكن من الحق أن نقول أيضًا إن مواهب الأمة المصرية وحسن استعدادها للتقدم، وماضيها في الحياة القومية كان الأساس الوطيد لهذه الإصلاحات. وإذا تأملنا فيها أنمر منها نجد إنها قامت على سواعد المصريبن، وذكائهم، فإن محمد على لم يستطع مللًا إنشاء الجيش المصرى النظامي من العناصر غير المصرية إلتي كانت تتألف منها القوّة الحربية في أوائل حكمه، لما انطوت عليه من التمرد والفوضي. ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيس الذي تفخر به مصر في تاريخها الحديث إلّا بعد أن ألفّه من صميم المصريين. وقد اقترن اسم محمد على وبخاصة اسم نجله إبراهيم بالمعارك التي خاض الجيش المصرى غيارها والتي كانت ولا تزال من مفاخر مصر، بل من مفاخر القومية العربية. فإن هذه المعارك قد أبرزت المواهب الحربية للأمة المصرية في ميادين القتال في البر والبحر. وحسبك دليلًا على مبلغ ما وصلت إليه مصر من المنعة أن أساطيل الدول الأوروبية قد تآمرت على الأسطول المصرى في واقعة نافرين سنة ١٨٢٧ فدمرته غيلة وغدرًا لكى تأمن من سلطانه وسطوته فوق ظهر البحار.

ويلزمنا أن نقرر حقيقة أخرى. وهى أن عهد محمد على على الرغم مما تخلله من مظالم كان بالنسبة لمصر عهد تقدم وعمران واستقلال، فالاستقلال القومى قد تحقق في عهده، بعد ثلتهائة عام من الخضوع للاستعمار التركي. وكان هذا الاستقلال ثمرة

الحروب التى خاضتها مصر فى ذلك العهد، وانتصرت فيها على الأتراك ثم على الإنجليز. ولئن اعترض ذلك الاستقلال قيود حالت دون جعله استقلالاً تامًا، فلم يكن ذلك عن تقصير فى جهاد الشعب، ولا فى جهاد محمد على ذاته، بل لأن الدول الاستعارية قد تألّبت على مصر بتحريض السياسة البريطانية وحرمتها فى معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ثمرة انتصاراتها. على أن هذا الاستقلال مع ما اعترضه من قيود لم يكن مشوبًا بأى احتلال أجنبي.

وعيب محمد على أنه حارب الزعامة الشعبية وأقصاها من الميدان. ولم يمكن للشعب من ممارسة سلطانه في الحكم. مع أنه هو نفسه مدين لهذا الشعب باعتلائه عرش مصر، ولو أنه اعترف للشعب بحقوقه ووطد دعائم العدل وعنى بالتمكين للأمة من الاضطلاع بمسئوليات الحكم في عهده، لما ترك الأمر فوضى في أيدى خلفائه، ولكان ممكنًا إنقاذ البلاد من كثير من المؤمرات الاستعارية.

أما خلفاء محمد على وإبراهيم فقد زلزلوا البناء الذى أقاماه. وكان أكبر مساوئهم إهماهم شئون الجيش والأسطول. وإغفاهم وسائل الدفاع الحربى عن البلاد. فتفتحت مطامع الدول الاستعارية وتأهبت لتحقيق أغراضها في أرض الكنانة. وهذا إلى أنهم في الجملة لم يرعوا حقوق الشعب ومصالحه. ومهدوا للكوارث بسياستهم الخرقاء فعباس الأول قد أغلق معظم المدارس التي أنشئت في عهد محمد على. وسعيد منح فرديناند ديليسيبس امتياز فتح قناة السويس التي كانت شؤمًا على مصر. وإساعيل قد أسرف في القروض التي كبّلت البلاد حكومة وشعبًا، وكانت سبيل التدخل الأجنبي في شئونها وتوفيق قد مالأ الاحتلال البريطاني وتعاون وإياه على إهدار استقلال مصر. وخلفاء توفيق قد ساروا على هذه السياسة المدمرة للاستقلال.

وإذا كانت ثمة إصلاحات قد تمت في عهد خلفاء محمد على وإبراهيم. فإن الفضل فيها إنما يرجع إلى رجال الدولة الأفذاذ من المصريين الذين ابتكروا هذه الإصلاحات ونفذوها واضطلعوا بأعبائها في ميادين التعليم والقضاء والرى وأعمال العمران كافة فهذه الإصلاحات هي ثمرة جهود أولئك الأفذاذ. وهم أصحاب

الفضل فيها. نذكر منهم على سبيل المثال: رفاعة رافع الطهطاوى، وعلى مبارك، ومحمود الفلكى، ومحمد شريف، ومحمد قدرى، والبارودى، ومحمد عبده، وقاسم أمين وغيرهم وغيرهم..

ومن الحق أن يسجل التاريخ على ولاة هذه الأسرة أنهم قد انفصلوا عن الأمة منذ وقع الاحتلال البريطاني سنة ١٨٨٦ وساير وه في سياسته وأغراضه. وأنهم سواء في عهد الاحتلال أو في عهد الحياية أو في عهد الاستقلال المقيد بشتى القيود كانوا أعوانًا لسياسة الاستعبار الأجنبي. ولم يبد منهم أي معاونة للشعب في نضاله ضد هذا الاستعبار. فيها عدا فترة وجيزة من عهد الخديو عباس حلمي الثاني. فهو الحاكم الوحيد الذي خُلع بأمر الحكومة البريطانية نتيجة لسياسته العدائية حيالها. وفيها عدا هذه الفترة الوجيزة فإن حكام هذه الأسرة كانوا يتنكر ون للشعب ويتعاونون مع الاستعبار على إذلاله.

ولما هبت ثورة ١٩١٩ في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقف السلطان (الملك) فؤاد حيالها موقف الجمود والتربص. بينها وقف من الإنجليز موقف المعاونة والمسالمة. لقد كان متخاذلا أمام الاحتلال. متحينا حقوق الشعب. وبالرغم من ذلك فقد استمرت الأمة تناضل عن حقوقها واستقلالها، وثابرت على مقاومة الاحتلال والحياية واحتملت في سبيل ذلك ما احتملت من تضحيات وآلام. واضطرت بريطانيا تحت ضغط الثورة الشعبية أن تتراخى في قبضتها على البلاد وتعترف لها بعض حقوقها. ومع أنه كان من الواجب على الملك فؤاد أن يدع للأمة ما نالته من حقوق كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نضالها وجهادها، ويقتصر هو على المزايا التي نالمها ضمنًا بفضل هذا النضال، فإنه في الواقع قد أراد أن يستأثر لنفسه بكل المزايا التي نالتها الأمة من جهادها وتحركت في نفسه نزعة الحكم المطلق التي عرف بها أسلافه. ومن هنا جاءت مناوأته لحقوق الأمة الدستورية وظل متجها لها طول حياته. وانتقلت هذه النزعة من بعده إلى ابنه فاروق. بحيث صار تاريخها في مجموعه نضالاً بينها وبين الأمة. ولقد تعددت مظاهر عدوانها على حقوق الشعب طيلة مدة حكمها. وغالبًا ما كان هذا العدوان نتيجة تدبيرات مبيَّتة بينها وبين ولينها وبين الأمة العدوان نتيجة تدبيرات مبيَّتة بينها وبين

الإنجليز. وقد انتهى هذا النضال بالنتيجة المحتومة. وهي خلع فاروق وسقوط أسرة محمد على.

إن العوامل التاريخية قد تضافرت على انقراض النظام الملكى في مصر، وجعلت إعلان الجمهورية نتيجة طبيعية لمنطق الحوادث. وإن سيرة فاروق كانت في ذاتها إيذانًا بانتهاء حكم أسرة محمد على. فقد جمع في شخصه كل العيوب التي كانت موزعة بين الولاة السابقين من حكام هذه الأسرة. وزاد عليها عيوبه الخاصة. مما أدى إلى تغلغل الفساد في أداة الحكم وفي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. وأساء إلى سمعتها في الخارج بحيث صارت مصر في أواخر عهده مضغة في أفواه العالم. فلم يكد بد، وقد وصلت الحالة إلى هذا الحد من الفساد والانحلال أن تعلن الجمهورية لتكون بديلاً من نظام ملكي فاسد أدى إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه وقضى عليه الشعب بإرادته واتحاد كلمته.

فسقوط أسرة محمد على وقيام الجمهورية المصرية هو تطوّر تاريخي طبيعي في حياة البلاد السياسية والاجتماعية. وهو لا ريب انتقال إلى نظام أفضل وأصلح وأقرب إلى تحقيق أهدافها واطراد تقدمها ورفاهيتها.

وإن المرء حينها يحيط بأدوار الحركة القومية ويتأمل في تطوراتها خلال المائة والخمسين سنة الماضية. لا يسعه إلا أن يعجب بحيوية هذا الشعب الذي ظلّ طوال هذه الحقبة من الزمن يدأب ويجاهد، ويكد ويثابر، ويناضل ويكافح، ويحارب في جبهتين: جبهة الاستعار الأجنبي، وجبهة الاستبداد الداخلي ومع ذلك لم ييأس ولم يتراجع، وظل يتطلع دائبًا إلى تحقيق آماله ويسير في الجملة إلى الأمام، رغم ما اكتنفه من مصاعب وعقبات وآلام.

#### عيد الجمهورية

صار يوم ١٨ يونيه من كل عام عيدًا وطنيًا من الأعياد الرسمية يسمى «عيد الجمهورية».

وخصص قصر عابدين ليكون مقرًّا لرياسة الجمهورية وأطلق عليه اسم «القصر الجمهوري».

واستقالت وزارة محمد نجيب وعين مجلس قيادة الثورة محمد نجيب رئيسُ الجمهورية رئيسًا للوزارة وجمال عبد الناصر نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

وفى اليوم نفسه عين عبد الحكيم عامر قائدًا عامًا للقوات المسلحة ورقى إلى رتبة اللواء.

وخرج من الوزارة سليهان حافظ وحسين أبو زيد وفؤاد جلال ومراد فهمى. ودخل الوزارة من أعضاء مجلس قيادة الثورة جمال عبد الناصر تائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية وعبد اللطيف البغدادي وزيرًا للحربية والبحرية، وصلاح سالم وزيرًا للإرشاد القومي.

#### تعديلات في الوزارة

فى يوليه سنة ١٩٥٣ عين المهندس أحمد الشرباصي وزيرًا للأشغال، وحسن بغدادي نائبًا لوزير التجارة والصناعة ونائبًا لوزير التموين.

وفى أكتوبر سنة ١٩٥٣ عين جمال سالم وزيرًا للمواصلات وزكريا محيى الدين وزيرًا للداخلية، واحتفظ جمال عبد الناصر بمنصب نائب رئيس الوزراء.

وفى يناير ١٩٥٤ استقال إسهاعيل القبانى وزير المعارف وعين عباس عهار وزير الشئون الاجتماعية بدله وعين كهال الدين حسين وزيرًا للشئون الأجتماعية.

وفى فبراير سنة ١٩٥٤ عين حلمى بهجت بدوى وزير التجارة والصناعة وزير دولة، وحسن بغدادى نائب وزير التجارة وزيرًا للتجارة والصناعة والتموين.

# مصادرة أموال فاروق

فى سبتمبر سنة ١٩٥٣ قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال الملك السابق فاروق وإلغاء الحراسة على أمواله.

وقد صودر ٢٤ قصرًا وتفتيشًا لفاروق و٤٨ ألف فدان، واليخت فخر البحار، واليخت فيض البحار، وملايين من الجنيهات مودعة في البنوك باسم فاروق.

#### عدوان إسرائيل واحتلال العوجه

في سبتمبر سنة ١٩٥٣ اعتدت القوات الإسرائيلية على منطقة (العوجة) واحتلتها، وهذه المنطقة تقع بجوار الحدود المصرية وهي منزوعة السلاح ومحظور على كل من المصريين واليهود احتلالها أو القيام بأية أعال عسكرية فيها، وهي المكان المحايد الذي تجتمع فيه لجنة الهدنة ويرفرف عليها علم الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لم تكترث للحياد ولا لما قررته الأمم المتحدة، اعتمادًا على تحيز الحلفاء لها.

وتدلَّ الظروف والملابسات على أن هذا العدوان كان متفقًا عليه بين إسرائيل وبريطانيا للضغط على مصر أثناء مباحثات الجلاء.

# إنشاء الحرس الوطني ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣

في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣ صدر قانون بإنشاء الحرس الوطني.

أنشنت هذه القوّة العسكرية الشعبية لتكون عونًا للجيش الأساسي في الذود عن استقلال البلاد حيث يقوم المواطنون بأعمال الدفاع المدنى، فهدف هذه القوّة معاونة القوّات المسلحة بطريقة التطوع وإنشاء جيل متعوّد على الحياة العسكرية، حياة البذل والفداء.

والبلاد العريقة في الاستقلال تنشىء مثل هذا الحرس الوطني، وقد عين كمال الدين حسين قائدًا للحرس الوطني.

وإنشاء هذه القوّة الشعبية من الأعمال المجيدة للثورة.

### مصادرة أموال أفراد أسرة محمد على وممتلكاتهم

فى ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٣ قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب من أسرة محمد على وذلك بمصادرة أموال وممتلكات أفراد هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت عنهم إلى غيرهم سواء عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة مع ترتيب معاش لمن يستحقون منهم.

وقد تبين أن كثيرين من أفراد هذه الأسرة هربوا أموالهم إلى الخارج قبل قرار المصادرة، وأنهم في طريق تهريب أموالهم الأخرى، فلم تر الثورة بدًّا من إصدار قرار المصادرة، وبلغ عدد أفراد هذه الأسرة ٤٠٧ شخصًا، وقد سمح لمن شاء منهم أن يسكنوا قصورهم مقابل إيجار زهيد يدفعونه.

## الاحتفال بنقل رفات محمد فرید إلى جوار مصطفى كامل ١٩٥٣ نوفمبر سنة ١٩٥٣

قررت حكومة الثورة الاحتفال يوم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥٣ بنقل رفات الزعيم محمد فريد إلى جوار زميله في الجهاد مصطفى كامل.

ففى هذا اليوم احتفلت مصر فى موكب رائع بنقل جثهانه من مدفنه الأوّل بحيّ السيدة نفيسة إلى جوار الزعيم الأوّل.

وهكذا شيّعت مصر جنازة محمد فريد خمس مرات: المرة الأولى في برلين يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٩، وهو اليوم التالي لوفاته؛ إذ نقل جثمانه من المصحة التي توفى بها رقم ٩٧ من شارع مارتن فى إحتفال مهيب سار فيه المصريون المقيمون ببرلين وقتئذ وعدد كبير من الشرقيين والألمان، وكان يومًا ممطرًا اكفهرت فيه الساء وهبت العواصف فكان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعيم الراحل، وسارت الجنازة إلى مقبرة المسلمين ببرلين حيث حفظ التابوت ريثها يتم نقله إلى مصر.

وقد بقى جثمان محمد فريد شهورًا قاربت السنة، حتى قيض الله رجًلا وطنيا من كبار النفوس وهو الحاج خليل عفيفى من أعيان الزقازيق، قام وحده بهذا الواجب المقدس، ونقل الرفات الطاهر على نفقته الخاصة، وشيّع جثمان الفقيد للمرة الثانية يوم ٢١ مايو سنة ١٩٢٠ إلى محطة برلين في جنازة سار فيها جميع المصريين المقيمين بها، ووضع جثمان الزعيم في عربة خاصة بالقطار وسار به إلى تريستا، حيث أقلته الباخرة (حلوان) قاصدة الإسكندرية، فوصلها صبيحة يوم ٨ يونيه، وفي هذا اليوم شيّعت جنازته للمرة الثالثة إلى محطة الإسكندرية في مشهد شعبى عظيم لا يأتى البصر على آخره.

وفى اليوم التالى (٩ يونيه سنة ١٩٢٠) شيعت جنازته للمرة الرابعة فى القاهرة فى موكب زاد فى روعته وضخامته عن موكب الإسكندرية، وأنزل جثهانه فى مدفن الأسرة بجوار مسجد السيدة نفيسة.

وفى ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥٣ احتفلت الأمة حكومة وشعبًا بتشييع جنازته للمرة الخامسة إلى مقرّه الأخير حيث يرقد بجوار زميله وصديقه في الجهاد مصطفى كامل.

لقد فرّق الموت بينها طوال السنين، منذ وفأة مصطفى كامل سنة ١٩٠٨، وبقى محمد فريد بعد وفاة الزعيم الأوّل يحمل الراية من بعده ويواصل العمل الذي بدأه مصطفى، حتى أضناه الجهاد، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٩، وظلّ الزعيان الوفيّان بعد وفاتها تفصل بين جثانيها الأيام والأعوام، حتى اجتمعا في مكان واحد، يضمها قبر واحد، التقيا بعد طول النوى، فعليها وعلى الشهداء السلام ١



الضريح الجديد لمصطفى كامل ومحمد فريد عبيدان صلاح الدين بحوار القلعة عبيدان صلاح الدين بحوار القلعة نقل إليه رفات مصطفى كامل فى فعراير سنة ١٩٥٣ (ص ١٠٦) ونقل إليه رفات محمد فريد فى نوفمبر سنة ١٩٥٣ (ص ١٠٦).

وضم إليها رفات مؤلف الكتاب (عبد الرحمن الرافعي) يوم ٤ ديسمبر سنة ١٩٦٦ غداة وفاته يوم ٣ ديسمبر سنة ١٩٦٦

### الفص لالزابع

#### محاكمات الثورة

إن وقائع الثورة وحوادثها وفلسفتها، هي المادة الأساسية في تاريخها، على أن محاكهاتها وقضاياها لا تقل عنها في هذا الصدد سأنًا، ففي هذه المحاكهات تتكشف أسرار وملابسات توضح وقائعها وتفسرها، وتعين على تفهمها، والإحاطة بأسبابها ومقدماتها، وأطوارها ومراحلها.

ومحاكات ثورة ٢٣ يوليه وخاصة القضايا التى نظرتها «محكمة الثورة»، قد أتاحت للمواطنين أن يحيطوا بشتى الوقائع والأحداث الماضية والحاضرة على لسان من اشتركوا فيها أو عاصروها، وذلك بتوجيه «محكمة الثورة» الشهود والمتهمين أمامها إلى الإفضاء بمعلوماتهم، إذ أفسحت صدرها لهؤلاء وأولئك في الإدلاء بأقوالهم، فأضافت إلى مادة التاريخ القومي مجموعة حيّة من تسجيلات شهود العيان، ولم يكن ممكنًا ولا منتظرًا أن يفضوا بما لديهم من معلومات وأسرار يطوون عليها صدورهم لولا أن رغبت إليهم محكمة الثورة أن يجهروا بها في إبانة وتفصيل، فعلم الناس منها ما لم يكونوا يعلمون.

وإن لكل ثورة محاكهاتها وقضاتها وأحكامها، وتاريخ الثورات البعيدة والقريبة تزخر بالمجلدات والأسفار عن قضاياها، وهذه الناحية خليقة بأن تكمل تاريخ الثورة، وتجعل منها صورًا ناطقة، وتسدّ بعض الثغرات في التاريخ القومى؛ لذلك يجب علينا أن نذكر في إيجاز محاكهات الثورة، وأسهاء من حكم عليهم فيها ليكون التاريخ قد استوفى حقه في هذه الناحية.

ومن الحق أن نقول في مجال المقارنة بين محاكمات ثورة ٢٣ يوليه والثورات الأخرى، في مختلف العصور والبلدان، إن محكمة الثورة في مصر قد أفسحت المجال

إلى أوسع الحدود الأقوال المتهمين والشهود، ونُشرت على الملأ هذه الأقوال، مما استنفد عدة مجلدات، في حين أن قضايا الثورة في بعض البلاد الأخرى كانت تنظر في الخفاء، ويفصل فيها في ساعات، وبعضها في دقائق معدودات، أما محكمة الثورة عندنا فقد كانت جلساتها في الغالب علنية، فجاءت هذه المحاكمات جزءًا حيًا من تاريخ هذه الحقبة من الزمن، والحقبة التي سبقت الثورة.

وإذا كانت محكمة النورة قد حاكمت أشخاصًا على تهم سابقة على النورة، فلا يقدح ذلك في سلامة المحاكمات ووجوبها، ففرنسا بعد تحررها من الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية قد حاكمت سنة ١٩٤٦ من كانوا يتعاونون مع الألمان، فكان مشروعًا ومنطقيًّا أن تحاكم الثورة من كانوا يتعاونون مع الاستعمار أو الفساد قبل نشوب الثورة.

لقد سكتت عنهم أكثر من عام؛ لأن محكمة الثورة إنما ألفت في سبتمبر سنة ١٩٥٣، ولكن سكوتها قد أتاح لهم الفرصة لمحاربتها في الخفاء، ونشر الإشاعات والأراجيف عنها، وتوزيع النشرات السرية ضدّها، وتأليب الناس عليها، والاتصال بجهات أجنبية بغية إسقاطها، وخاصة بعد أن تعثرت مباحثات الجلاء في مايو سنة ١٩٥٣، وتوثر الموقف بين مصر وبريطانيا كما سيجيء بيانه في الفصل العاشر، فقد نصحت السفارة الإنجليزية رعاياها بالرحيل من البلاد إيذانًا بأن أحداثًا خطيرة ستقع في مصر، وكان ذلك إغراء لخصوم الثورة أن يتكتلوا ويجمعوا جموعهم، فلعلهم يصلون إلى ما كانوا يبتغون من إسقاط الثورة، ومن حق الثوارت أن تحمى نفسها بهذه المحاكمات، ولم يكن مستبعدًا ولا بعيدًا عن الأفهام اتصال السفارة البريطانية أو أعوانها ببعض السياسيين القدماء في مثل تلك الظروف، فإن هذه شنشنة عرفها الناس من قبل، فقد كان الإنجليز قبل قيام الثورة كلما أرادوا إحداث انقلاب في وزارى في مصر يمهدون السبيل باتصالهم ببعض العناصر المصرية، ليتم الانقلاب في سر وسهولة، بعد تمهيد وتفاهم.

ويلاحظ أن الثورة تعقبت في محاكهاتها من كانوا يتجسسون لصالح الإنجليز على الفدائيين في القنال سنة ١٩٥١ – ١٩٥٢، أو المشتركين في تعذيبهم، وحكمت

عليهم بأقسى العقوبات، وهذا يدلّ بداءة ذى بدء على أنها أرادت الاقتصاص من كل من تعاون مع الاحتلال فى الماضى والحاضر، وقد استاءت الدوائر البريطانية من محاكمة من تعاونوا مع الإنجليز، ولامت الحكومة الإنجليزية على أنها لم تنقذ حياة «كنج صبرى» الذى سيرد ذكره فى المحاكمات، وقالت بكل جرأة وقحة إن الحكومة البريطانية مسئولة عن أرواح المصريين الذين يعملون مع الجيش البريطاني فى منطقة القنال.

#### المحاكمات الأولى قبل سبتمبر سنة ١٩٥٣

وقبل أن نعرض للمحاكبات أمام «محكمة الثورة» التي أُلفت في سبتمبر سنة ١٩٥٣، تذكر هنا المحاكبات السابقة على تأليف هذه المحكمة:

### ١ محاكمة الدمنهورى يناير سنة ١٩٥٣

اجتمع مجلس قيادة الثورة في هيئة محكمة يوم ١٠ يناير سنة ١٩٥٣ لمحاكمة البكباشي محمد حسني الدمنهوري وشقيقه اليوزباشي محمد رفعت الدمنهوري على تدبيرهما مؤامرة لإحداث فتنة بين القوّات المسلحة.

ولما كانت هذه القضية تعد أخطر مؤامرة منذ قيام الثورة فقد رأى مجلس قيادة الثورة أن ينظرها بنفسه في هيئة محكمة، فنظر القضية وتحقق من خطورة المؤامرة، فحكم على الأوّل بالإعدام رميًا بالرصاص، وخفف الحكم إلى السجن المؤبد، وعلى الثانى بطرده من الخدمة العسكرية.

وتلك كانت المحاكمة الأولى أمام مجلس قيادة الثورة.

# ۲ - محاکمة رشاد مهنّا وآخرین مارس سنة ۱۹۵۳

والقضية الثانية التى نظرت أمام مجلس قيادة الثورة هى محاكمة القائممقام محمد رشاد مهنّا (الوصى السابق على العرش) الذى اتهم ومعه أحد عشر ضابطًا وثلاثة من المدنيين بتدبير مؤامرة لإحداث فتنة بين أفراد القوات المسلحة، والاستيلاء على قيادة الجيش.

وأذاع اللواء محمد نجيب في يناير سنة ١٩٥٣ بيانًا قال فيه: «إنه ثبت لنا أن أشخاصًا لا تهمهم إلا مصلحتهم الشخصية قد اتصلوا بعدد من الطلبة والعمال مستغلين كل وسائل الإغراء من وعد وغشّ ومال محاولين إحداث فتنة واضطراب يوم ١٢ يناير سنة ١٩٥٣ يوم احتفال الجامعة بذكرى شهدائها، ولكن هذا اليوم قد مرّ بسلام، وأن بعض الضباط حاولوا أن يبّنوا في صفوف إخوانهم روح الفتنة، وقد كشفت القيادة محاولتهم.

وعقد مجلس قيادة الثورة بهيئة محكمة لمحاكمة كل من يعرض سلامة الوطن للخط.

وكان تأليف هذه المحكمة من أعضاء مجلس قيادة الثورة أيضًا راجعًا إلى خطورة التهم الموجهة إلى المتهمين وإلى أن معظمهم زملاء أو متساوون في الرتبة مع أعضاء مجلس قيادة الثورة، وقد نظرت هذه القضية عدة أيام، وأصدر المجلس أحكامه فيها في ١٩ مارس سنة ١٩٥٣ وهي تقضى بالسبجن المؤبد على رشاد مهنا(١) وعلى تسعة من الضباط وثلاثة من المدنيين بالسجن مددًا مختلفة.

<sup>(</sup>١) أفرج عنه صحيًّا، وهذه الكلمة معناها إطلاق سراح المحكوم عليه، ووصف الإقراج بأنه صحى هو مسايرة للوائح الإدارية بقدر الإمكان.

# تشكيل محكمة الثورة سبتمبر سنة ١٩٥٣

أعلن اللواء محمد نجيب في خطبة له بمؤتمر شعبى عقد في ميدان الجمهورية يوم ١٥ سبتمبر سنة ١٩٥٣ قرار مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين القدماء الذين تبين اتصالهم بدول أجنبية.

وشكلت محكمة الثورة برئاسة قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي وعضوية البكباشي أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم.

وانعقدت في مبنى قيادة الثورة بالجزيرة، وبدأت عقد أولى جلساتها يوم السبت ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٣.

وسنذكر فيها يلى القضايا التى نظرت أمامها وخلاصة التهم التى أدين فيها المتهمون، والأحكام الصادرة ضدهم.

#### أحكام محكمة الثورة

الحكم

تلخيص التهمة

الاسم

رئيس وزارة سابق

إبراهيم عبد الهادى اتصل في سنة ١٩٥٣ بجهات أجنبية إعدام (وخفف إلى تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر السجن المؤبد) وبمصلحة البيلاد العليا. وعمل في ومصادرة كل سنة ١٩٤٨ على الزج بجيش مصر في ما زاد من ممتلكاته معركة فلسطين قبل أن يتخذ الجيش وأمواله عما ورثه أهبته لخوض غمارها، وأشماع حكم شرعًا، وأفرج عنه الإرهاب أنناء رئـاسته للوزارة سنــة صحبًّا في فبرايــر ١٩٤٨ – ١٩٤٩، وهيأ لأعوانه سنة ١٩٥٤. الأسباب التي يسرت لهم قتل الشيخ حسن البنا.. إلخ.

أحمد محمد عوض عمد في سنة ١٩٥٢ إلى تقديم تقارير إعـدام وخفف إلى مستخدم بمعسكرات

البريطانيين بمنطقة قناة السويس

تستر في سنة ١٩٥٣ على آخرين عمدوا إلى الاتصال بجهات أجنبية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وعصلحة البلاد العليا.

الفدائيين في حوادث القنال.

وتبليغات إلى جهات أجنبية ضد الأشغال الشاقة

البكباشي سعد الدين السنباطي ضابط بوليس

البكباشي إساعيل تستر في سنة ١٩٥٣ على آخرين عمدوا إلى الاتصال بجهات أجنبية

بر اءة

براءة

المؤيدة.

المليجي

الاسم

تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وعصلحة البلاد العليا. ضابط بوليس

اتصل سنة ١٩٥٣ بجهات أجنبية بعد التعديل: تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر السجن ١٥ سنة وبمصلحة البلاد العليا وساهم مساهمة (وأفسرج عسنه فعالة مع جماعة سرية ذات نظام هدام صحيًا) ترمى إلى مناهضة نظام الحكم الحاضر

إبراهيم فرج وزير سابق

والإضرار بمصالح البلاد. العمل ضدّ سلامة الوطن وترويج أشغسال شساقسة

أحمد نصيف

وكييل مكتب إشاعات كاذبة. مؤ بدة.

الخبراء

العمل ضدّ سلامة الوطن وترويـج أشغـال شاقـة ١٥ إشاعات كاذبة.

أميرالاي زكيي زهر ان

بالبوليس سابقًا

العمل ضدّ سلامة الوطن وترويج أشغال شاقـة ١٠ إشاعات كاذبة. سنوات.

المهندس مصطفى شاهين

موظف سابق بالشنون الاجتماعية

محمود صبرى على التجسس لحساب الإنجليز خلال إعدام شنقًا ونفذ المعسروف بكنسج الكفاح الشعبي في القناة سنة ١٩٥٢ فيه الحكم. والاشتراك في تعذيب الفدائيين وخيانة الوطن والتعاون مع القوات المعادية

صبر ی

للبلاد.

الاسم الحكم تلخيس التهمة خيانة الموطن والتجسس والتعاون . حسن حسن محيي براءة. مع القوّات المعادية للبلاد. الدين عطيه عزيز جندى خيانة الـوطن والتجسس والتعاون ير اءة مع القوات المعادية للبلاد. حسن سيد أحمد خيانة الوطن والتجسس والتعاون أسغال شاقة (حسن قدري) مع القوات المعادية للبلاد. مؤ بدة. خيانة الـوطن والتجسس والتعاون أشغـال شاقـة ١٥ إبراهيم إساعيل مع القوات المعادية للبلاد. محمود شکری الاتصال بجهات أجنبية ومدها السجن عشر بمعلومات ضارة بالبلاد وبالمصلحة سنوات الوطنية العليا. الفريد عوض التجسس لحساب دولة أجنبية ومدها إعدام سنقًا ونفذ بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها فيه الحكم. ميخائيل صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها العليا. التجسس لحساب دولة أجنبية ومدها إعدام شنقًا ونفلذ محمد عزت محمد بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها فيه الحكم. صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها العليا. بولس مكسيموس التجسس لحساب دولة أجنبية ومدها إعدام شنقًا ونفذ بتقارير وبيانات ومستندات رسمية لها فيه الحكم.

تلخيص التهمة صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك الإضرار بسلامة البلاد ومصلحتها العليا.

> كريم ثابت لفاروق

في غضون سنة ١٩٥٣ عمد إلى الأشغال الساقة المستشار الصحفى الاتصال بجهات أجنبية تهدف إلى المؤبدة ومصادرة الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة كسل ما زاد من البلاد العليا وأتى أفعالًا ساعدت على أمواله وممتلكاته إفساد الحكم والحياة السياسية واستغل وأموال وممتلكات نفوذه استغلالًا لم يـرع فيه صـالح زوجتـه عها كـانـا الوطن في غضون المدة من سنة ١٩٤٦ علكانه قبل ٢٧

مايو سنة ١٩٤٦ (أفرج عنه صحيًّا)

> (أ) بحكم صلته الوثيقة بالملك السابق عمل على توجيهه وجهات تتعمارض ومصلحة البملاد من النواحي الخلقية والمادية والأدبية الأمر الذي كان له أسوأ الأثر في الحياة السياسية.

وما بعدها وذلك أنه:

(ب) في عام ١٩٤٩ بوصفه مستشارًا صحفيًا للملك السابق سعى من جانبه للحصول لنفسه على عمولة من إحدى الشركات الكبرى في مقابل تدخله لإبرام اتفاق في صالح تلك الشركة يضر بمصلحة البلاد.

(جـ) وفي غـضـون عـامـي ١٩٤٨

و١٩٤٩ بوصفه مستشارًا صحفيًّا للملك السابق استولى لنفسه بدون وجمه حق على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ثم على ألفي جنيه من أموال مستشفى المسواساة بالإسكندرية.

وزير سابق

محمود سليبان غنام في غضون سنة ١٩٥٣ اشترك في السجن ١٥ سنــة نشاط جماعة سرية ذات مبادئ هدامة مع وقف التنفيذ ترمى بوسائلها غير المشروعة إلى كافة الإجراءات مناهضة النظام الحاضر والأسس التي التي اتبعت في قامت عليها الثورة.

أراضى ناحيتي وفي سنة ١٩٥٠ – ١٩٥١ أتى أفعالًا مريوط وطهمواي ساعدت على إفساد الحكم والحياة ومصادرة تلك السياسية واستغل نفوذه استغلالًا لم الأراضي لصالح يرع فيه صالح الوطن أثناء توليه مهام الشعب.

وظيفة عامة في البلاد.

النقيب

المواساة

الدكتور أحمد أتى أفعالًا ساعدت على إفسادا لحكم السجن لمدة خمسة وذلك أنه في غضون سنة ١٩٥٢ عشر عامًا مدير مستشفى وما قبلها بحكم صلته الوثيقة بالملك ومصادرة كل السابق تصرف تصرفات أضرت ما زاد عن أمواله بمصلحة البلاد وسمعتها وأتى أفعالًا وممتلكاته التي استغل فيها نفوذه دون مراعاة مصلحة باسمه أو باسم الوطن وذلك أنه في غضون سنة أبنائه عها كان لديه ١٩٥٢ وما قبلها بوصفه مديرًا في شهر سبتمبر لمستشفى المواساة بالإسكندرية سنة ١٩٣٩.

الحكم

تلخيص التهمة

الاسم

تصرف في أموال المستشفى لمنفعة الملك السابق وآخرين تصرفات أضاعت على المستشفى مبلغًا ينزيد على ٦٠ ألف جنيد.

أسغال شاقة مؤبدة.

التجسس لصالح الأعداء.

زكى محمود شحاته رئيس عال مطبعة

.1988

محمد حلمي حسين استغلال النفوذ.

(اللذي رقاه الملك

السابق من سائق سيارة إلى

أميرالاي)

تجريده من رتبه العسكرية ونياشينه وإعمضاؤه مسن السجن لمسرضه ومصادرة أمواله التي آلت إليه وذويمه منذ سنة

التعاقد على صفقة من صفقات السجن ١٥ سنة

عبد الغفار عنهان قائممقام بالمعاش الأسلحة والذخيرة الفاسدة.

وتجريده من رتبــه العسكرية والنياشين والمداليات ومصادرة ما زاد من أموالـه وأملوال زوجتيله على عام ١٩٤٦.

تلخيص التهمة الاسم

محمد كامل إفساد أداة الحكم بتدخله بقصد السجن ١٥ عامًا حفظ تحقيقات الأسلحة والذخيرة مع وقف التنفيذ القاويش

محافظ القاهرة الفاسدة لتجنيب رجال حاشية فاروق وتجريده من شرف سابقًا

المواطن. المحاكمة الحنائية.

في عضون عام ١٩٥٢ قام باتصالات السجن ١٥ عامًا. شارل بولس خطيرة مع جهات أجنبية بقصد يوسف

عامل بالجيش الإضرار بالوطن ومصالح البلاد العليا.

البر يطاني

المساعدة على إفساد الحكم إلزامه برد تكاليف أحمد عبد الغفار واستغلال النفوذ لمنفعته الشخصية: وزير سابق

شق مصرف الجياز ومبلغ ٦٣ ألف جنيه قيمة ما استفاده نتيجة لإنشاء المصرف وسلجلت له المحكمة موقفه ضدّ طخيان فسؤاد

وفاروق.

الحكم

حــسـن عــزت في سنة ١٩٥٣ اتصل بجهة أجنبية السجن ١٥ سنة. ونجسس لحسابها واتصل بموظفين العدوى عموميين وحرضها على العمل معه

> لحساب تلك الجهة قاصدًا الإضرار بسلامة الوطن ومصلحة البلاد العليا.

تلخيص التهمة

الاسم عباس حليم

الحكم

في غضون سنة ١٩٥٢ وما قبلها السجن ١٥ سنــة (من أسسرة الملك عمـد إلى الاتصال بجهـات أجنبيـة مع وقف التنفيذ. بقصد الإضرار بمصلحة البلاد العليا.

السابق)

خيانة أمانة الحكم من يناير سنة السجن ١٥ سنة ١٩٥٠ إلى يناير سنة ١٩٥٢ بتوجيه ومصادرة كـل سياسة الحكومة الوفدية إلى الخضوع ما زاد من أموال والاستسلام لفاروق واستغلاله للنفوذ. وممتلكات شقيقه

فؤاد سراج الدين وزير سابق

يس سراج الدين من ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۰ إلى ۲۷ ینایر سنة ۱۹۵۲ لصالح الشعب وإبطال صفقتي استئجار كىل من قطعتى أرض بلاتشى والأرض الكائنة على ناصيق شارع الملكة ومدخل نفق شبرا (سینم فلوریدا وممتلكاتها) (أفسرج عنه صحيًا).

زينب الوكيل أتت أفعالًا ساعدت على إفساد إعفاؤها من عقوبة حسرم السيد الحكم وكان من شأنها إفساد الحياة السجن لمسرضها مصطفى النحاس السياسية وذلك خلال سنة ١٩٥٠ ومصادرة كل

محكمة الثورة من الحضور بنفسها)

(وقـد أعفتهـا و١٩٥١ وما قبلها بتدخلها في شئون الحكم في البلاد مستغلة صلتها بزوجها وممتلكاتها عما ورثته السيد مصطفى النحاس رئيس الوزراء الأسبق واستغلالها للنفوذ من الشعب فيها عدا ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ وما بعدها غير مبلغ عشرة آلاف مراعية إلا مصالحها الخاصة ومصالح جنيه الذي تنازل أفراد أسرتها بطرق غير مشروعة وقد لها عنه زوجها أفادوا جميعًا من ذلك ثروة ضخمة، السيد مصطفى والتبدخيل سنية ١٩٥٠–١٩٥١ في النحاس وهو ثمن عمليات القطن.

ما زاد من أموالها شرعًا لصالح منازله بسمناود ومصادرة كل ما زاد مين أمسوال وممتلكات أحمم الوكيل عما ورثه

وتأسف المحكمة أشدّ الأسف لموقف السيد مصطفى النحاس إزاء تصرفات زوجته وساحه لها

شرعًا وعبد الواحد

الوكيل عما كان

لديه قبل ١٢ يناير

سنة ١٩٥٠

بالتدخل في شئون الحكم والسياسة واستغلال مركزه هي وعائلتها للإثراء.

> محمود أبو الفتح وحسين أبو الفتح صحفيان

أتيا أفعالًا ضدّ سلامة الوطن ومن السجين ١٠ شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنها في سنوات بالنسبة غضون سنة ١٩٥٤ وما قبلها، الأوّل لمحمود أبو الفتسح قام بدعایات واتصالات فی الخارج ضِد وکان متغیبًا نظام الحكم القائم بقصد تقويض بأوروبا ومصادرة النشاط القومي للبلاد وأغرى موظفًا ٣٥٨,٤٣٨ جنيــه عموميًّا بطرق غير مشروعة على من أسواله، المساهمة في إتمام صفقة تجارية لمصلحته والسجن ١٥ سنة الذاتية والثاني حاول بطرق غير بالنسبة لحسين مشروعة إتمام التعاقد مع وزارة الحربية أبو الفتح مع وقف على صفقة أسلحة مراعيًا في ذلك التنفيذ. مصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن. وطبقًا لهذا الحكم

عطلت جريدة المصرى منذ يوم ٥ مايو سنة ١٩٥٤.

> أبو الخبر نجيب صحفي

في غضون سنـة ١٩٥٣ اتصــل أشغـال شاقـة ١٥ بجهات أجنبية تعمل ضد النيظام سنة والتجريد من الأجتهاعي والسياسي القائم في البلاد شرف المواطن. بقصد معاونتها على تحقيق أهدافها.

وفي غضون سنة ١٩٥٣ و١٩٥٤ عمد إلى الاتصال بطوائف العمال والطلبة وتحريضهم على التمرد والعصيان وامتهن الصحافة ولم يلتزم دستورها وأهدافها القومية.

القائممقام أحمد اتصل في مارس سنة ١٩٥٤ ببعض ضباط السجن عسر القـوّات المسلحة لتحـر يضهم عـلى سنوات (وأفرج عنه إحداث فتنة في الجيش معرضًا بذلك صحيًّا). سلامة الوطن للخطر.

شوقى

### الفص*رل تحث مس* الثورة والإخوان المسلمون

من يوم أن ألف محمد نجيب الوزارة دون أن يشرك فيها الإخوان المسلمين، بدأوا يقفون من الثورة موقف الخصومة ويدبرون لها المكايد، وقد سعى أن يشركهم في وزارته ولكنهم رشحوا أشخاصًا لم تقبلهم التورة، فوقع الجفاء بينها، ولكنهم لم يناصبوها العداء تربصًا بها وانتظارًا لما تأتى به الحوادث.

وعبثًا حاولت الثورة إرضاءهم، فقد ميزتهم على سائر الأحزاب ولم تطبق على جعيتهم قانون حلّ الأحزاب، وظلوا منفردين بالنشاط السياسى دون أن بخلصوا للثورة، ولم يرضهم منها أنها تركتهم في الميدان يزاولون نشاطهم، وأسرت ببعث قضية مقتل حسن البنا وقدمت للمحاكمة أمام محكمة الثورة خصمهم القديم إبراهيم عبد الهادى، كل ذلك لم يغير من نفسيتهم تجاه الثورة، بل كانوا لا يدعون فرصة إلّ ويدبرون لها المؤامرات في الخفاء.

فلما تعددت محاولاتهم ووصلت تدابيرهم إلى صفوف الجيش والبوليس والطلبة، وتمادوا حتى بلغ الأمر بهم أن اتصلوا بالسفارة البريطانية، لم تر الثورة بدًّا من أن تحمى نفسها من تدابيرهم التى تفاقمت واتسع مداها، فأصدرت قرارها المشهور بحل جماعة الإخوان المسلمين.

#### شغب في الجامعة

وكان آخر تدبير لهم ضدّ الثورة في محيط جامعة القاهرة، فقد انتهزوا فرصة احتفال الجامعة بذكرى شهداء القناة يوم ١٢ يناير سنة ١٩٥٤ فأحدثوا شغبًا في صفوف الطلبة وجاءوا إلى مكان الاحتفال ومعهم (نوّاب صفوى) زعيم جماعة

الفتل والإرهاب في إيران، حاملينه على الأكتاف، وفي إحضاره وحمله على الأكتاف والحفاوة به حضّ على القتل وإيذان ولا ريب بارتكاب الجرائم؛ لأن نواب صفوى هذا كان زعيم الإرهابيين في إيران. وقد اشترك في قتل الجنرال راز مارا رئيس وزراء إيران سنة ١٩٥١(١)، وقد ساد الشغب في اجتماع الجامعة وانقسم الطلبة إلى فريقين متخاصمين ينتمى بعضهم إلى الإخوان المسلمين، وترتب على ذلك احتكاك شديد بين الفريقين استخدم فيه الإخوان العصى والكرابيج وبعض الأسلحة النارية، واحرقت سيارة، وأصيب بعض الطلبة إصابات مختلفة.

ولم يتدخل رجال البوليس في هذا الصدام حتى لا يزداد التوتر بين صفوف الطلبة، ولم يكن ثم شك في أن الإخوان المسلمين كانوا هم المدبرين لهذا الشغب ليظهروا نفوذهم وسيطرتهم في محيط الجامعة وليؤلبوا فثات الشعب على حكم الثورة.'

#### حل جماعة الإخوان المسلمين وبيان مجلس قيادة الثورة ١٤ يناير سنة ١٩٥٤

وفى ١٤ يناير سنة ١٩٥٤ أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بحل جماعة الإخوان لتآمرهم مع رجال السفارة البريطائية على قلب نظام الحكم وبتطبيق أمر مجلس قيادة الثورة السابق صدوره بحلّ الأحزاب السياسية عليهم.

وأصدر بيانًا بتعداد الأسباب التي ترتب عليهم قرار الحل، شرح فيه تطور الحوادث بين الثورة والجهاعة المنحلة.

وخلاصة هذا البيان: أن الثورة حينها حلّت الأحزاب لم تطبق أمر الحل على الإخوان إبقاءً عليهم وأملًا فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير،

<sup>(</sup>١) حكم على نواب صفوى هذا بالإعدام في طهران (يناير ١٩٥٦) لاشتراكه في مؤامرة لقلب نظام الحكم في إيران، والشروع في قتل حسين علاء رئيس الوزارة الإيرانية، ونفذ فيه الحكم.

ولكن نفرًا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخّروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأهواء ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس، وقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها لإحداث انقلاب في نظام الحكم تحت شعار الدين، وسارت الحوادث بين الثورة والإخوان بالتسلسل الآتي:

١ - في صباح يوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشياوي لسان حال المرشد العام إلى مقرّ قيادة الثورة في كوبرى القبة، وكلُّف أن يطلب من المرشد العام إصدار بيان بتأييد الثورة، ولكن المرشد بقى في مصيفه بالإسكندرية لائذًا بالصمت، فلم يحضر إلى القاهرة إلا بعد أن عزل الملك، ثم أصدر بيانًا مقتضبًا طلب بعده أن يقابل أحد رجال الثورة، فقابله جمال عبد الناصر في منزل صالح أبو رقيق الموظف بالجامعة العربية، وقد بدأ المرشد حديثه مطالبًا بتطبيق أحكام القرآن في الحال، فردّ عليه جمال أن هذه الثورة قامتْ حربًا على الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والاستعار البريطاني، وهي بذلك ليست إلَّا تطبيقًا لتعاليم القرآن الكريم، فانتقل المرشد بالحديث إلى تحديد الملكية وقال إن رأيه أن يكون الحد الأقصى ٥٠٠ فدان، فرد عليه جمال قائلًا إن الثورة رأت التحديد بمائتي فدان وهي مصممة على ذلك، فانتقل المرشد بالحديث قائلًا إنه يرى لكى تؤيد هيئة الإخوان الثورة أن يُعرض عليه أيّ تصرف للثورة قبل إقراره، فردّ عليه جمال قائلًا بأن هذه الثورة قامت بدون وصاية أحد عليها، وهي لن تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحد وإن كان هذا لا يمنع القائمين على الثورة من التشاور في السياسة. العامة مع كل المخلصين من أهل الرأى دون التقيد بهيئة من الهيئات، ولم يلق هذا الحديث قبولًا من نفس المرشد.

٢ - سارعت الثورة بعد نجاحها في إعادة الحق إلى نصابه، وكان من أوّل أعمالها أن أعادت التحقيق في مقتل الأستاذ حسن البنا فقبضت على المتهمين في الموقت الذي كان فيه المرشد لا يزال في مصيفه بالإسكندرية.

٣ - طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر

عفواً شاملًا عن المعتقلين والمسجونين السياسيين، وفي مقدمتهم الإخوان، وقد نفذ هذا فعلًا بمجرد تولى الرئيس نجيب رياسة الوزارة.

٤ - حينها تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فيها الإخوان المسلمون بثلاثة أعضاء، على أن يكون أحدهم الأستاذ أحمد حسن الباقوري، وقد تم اتصال تليفوني بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد ظهر يوم ٧ سبتمبر ١٩٥٢ فوافق على هذا الرأى قائلًا إنه سيبلغ القيادة الاسمين الآخرين، ثم حضر الأستاذ حسن العشهاوي المحامي إلى القيادة في كوبري القبة، وأبلغ جمال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأستاذ منير الدلة الموظف في مجلس الدولة والأستاذ حسن العشهاوي، وقد عُرض هذا الترشيح على مجلس قيادة الثورة فلم يوافق عليها، وطلب جمال من العشاوي أن يبلغ ذلك إلى المرسد ليرشح غيرهما، وفي نفس الوقت اتصل جمال بالمرشد فقال الأخير إنه سيجتمع بمكتب الإرشاد في الساعة السادسة ويردّ عليه بعد الاجتماع، وقد أعاد جمال الاتصال مرة أخرى بالمرشد فردّ عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك في الوزارة، فلما قال له لقد أخطرنا الشيخ الباقورى بموافقتك، وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء في الساعة السابعة لحلف اليمبن، أجاب بأنه يرشح بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك في الوزارة ولا يوافق على ترشيح أحد من الإخوان، وفي اليوم التالي صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل الشيخ الباقوري من هيئة الإخوان، فاستدعى جمال عبد الناصر الأستاذ حسن العشاوى وعاتبه على هذا التصرف الذي يظهر الإخوان بمظهر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب، وهدّد بنشر جميع التفاصيل التي لازمت تشكيل الوزارة، فكان ردّ الأستاذ حسن العشاوي أن هذا النشر يحدث فرقة في صفوف الإخوان ويسيىء لموقف المرشد، ورجا عدم النشر.

مندما طلب من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها قدم الإخوان إخطارًا باعتبارهم حزبًا سياسيًّا، وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألًا يتردوا في الحزبية ويكفى أن يمارسوا دعوتهم الإسلامية بعيدًا عن غبار المعارك السياسية

والشهوات الحزبية، وقد تردّدوا بادئ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقديم الإخطارات وطلبوا اعتبارهم هيئة، وطلبوا من جمال عبد الناصر أن يساعدهم في تصحيح الأخطاء فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد في مكتب الأستاذ سليهان حافظ وزير الداخلية وقتئذ، وتم الاتفاق على أن تطلب وزارة الداخلية من الإخوان تفسيرًا عها إذا كانت أهدافهم سيعمل على تحقيقها عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات وأن يكون ردّ الإخوان بالنفى حتى لا ينطبق عليهم القانون.

7 - وفي صبيحة يوم صدور قرار حلّ الأحزاب في يناير سنة ١٩٥٣ حضر إلى مكتب جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدله وقالا له: الآن وبعد حلّ الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلّا هيئة الإخوان؛ ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في وضع يمكنهم من أن يردّوا على كل أسباب التساؤل - فلما سألهم ما هو هذا الوضع المطلوب، أجابا بأنهم يريدون الاشتراك في الوزارة، فقال لهما: إننا لسنا في محنة، وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم مخطئون، فقالوا له: إذا لم توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها، وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إن أردتم التأييد، فقال لهم جمال: لقد قلت للمرشد سابقًا إننا لن نقبل الوصاية، وإنني أكررها اليوم مرة أخرى في عزم وإصرار.

وكانت هذه الحادثة هي نقطة التحوّل في موقف الإخوان من الثورة وحكومة الثورة.

إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجمًا فيها الثورة المحكومتها في الصحافة الخارجية والداخلية، كما كانت تصدر الأوامر شفويًا إلى هيئات الإخوان بأن يظهروا دائمًا في المناسبات التى يعقدها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدى.

٧ - لما علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع جمال في مبنى القيادة بكويرى القبة وقال له: إنه لا لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمين،

فرد عليه جمال: إن في البلاد من لا يرغب في الانضام للإخوان وأن مجال الإصلاح متسع أمام الهيئتين، فقال المرشد: إنني لن أؤيد هذه الهيئة. وبدأ منذ ذلك اليوم في محاربة هيئة التحرير وإصدار أوامره بإثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد جو من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد.

٨ - وفي شهر مايو سنة ١٩٥٣ ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالاً بين بعض الإخون المحيطين بالمرشد وبين الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف في شركة النقل والهندسة، وقد عرف جمال من حديثه مع الأستاذ حسن العشاوى في هذا الخصوص أنه حدث اتصال فعلاً بين الأستاذ منير الدولة والأستاذ صالح أبو رقيق ممثلين للإخوان وبين مستر إيفانز المستشار الشرقى للسفارة البريطانية، وأن هذا الحديث سيعرض حينا يتقابل جمال والمرشد، وعندما التقى جمال مع المرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان بالإنجليز والتحدث معهم فى القضية الوطنية، الأمر الذى يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام. ولما استجوب الدكتور محمد سالم عن موضوع اتصال الإنجليز بالمرشد ومن حوله قال: إن القصة تبتدئ فى وقت أن كان وفد المحادثات المصرى جالسًا عن رسميًا مع الوفد البريطاني.

وفي أبريل سنة ١٩٥٣ اتصل به القاضى جراهام بالسفارة البريطانية وطلب منه أن يمهد مقابلة بين مستر إيفانز المستشار الشرقى للسفارة البريطانية، وبعض قادة الإخوان، وأنه أى محمد سالم أمكنه ترتيب هذه المقابلة في منزله بالمعادى بين منير الدله وصالح أبو رقيق عن الإخوان ومستر إيفانز عن الجانب البريطاني، وتناول الحديث موقف الإخوان من الحكومة وتباحثوا في تفاصيل القضية المصرية، ورأى الإخوان وموقفهم من هذه القضية – ثم قال الدكتور محمد سالم إنه جاء في رأى قادة الإخوان أن عودة الإنجليز إلى القاعدة تكون بناءً على رأى لجنة مشكلة من المصريين والإنجليز وأن الذي يقرر خطر الحرب هي هيئة الأمم المتحدة.

ولعل هذا هو السبب في تمسك الإنجليز بهذا الرأى الذي لم يوافق عليه الجانب المصرى للمفاوضات حتى اليوم.

ثم قال الدكتور محمد سالم في اجتهاع آخر مماثل في منزله أيضًا حيث طلب مستر إيفانز مقابلة المرشد، فوعد منير الدله بترتيب هذا الاجتهاع، وفعلًا تم في منزل المرشد ودار في هذا الاجتهاع الحديث عن القضية المصرية وموقف الإخوان منها وذكر الدكتور محمد سالم أن مستر إيفانز دعا منير الدله وصالح أبو رقيق لتناول الشاى في منزله، وقد أجابا دعوته مرتين.

9 - فى أوائل شهر يونيه سنة ١٩٥٣ ثبت لإدارة المخابرات أن خطة الإخوان قد تحوّلت لبثّ نشاطها داخل قوّات الجيش والبوليس، وكانت خطتهم فى الجيش تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ينحصر في عمل تنظيم سرى بين الإخوان وبين ضباط الجيش، ودعوا فيمن دعوا عددًا من الضباط وهم لا يعلمون أنهم من الضباط الأحرار، فساير وهم وساروا معهم في خطتهم وكانوا يجتمعون بهم اجتاعات أسبوعية وكانوا يتحدثون في هذه الاجتاعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى ضم أكبر عدد من الضباط ليعملوا تحت إمرة الإخوان. وكانوا يأخذون عليهم عهدًا وقسبًا أن يطيعوا ما يصدر إليهم من أوامر المرشد.

أما القسم الثانى: فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس، وكان الغرض منها هو إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضًا، وكانوا يجتمعون فى اجتهاعات دورية أسبوعية، وينحصر حديثهم فيها فى بثّ الحقد والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبثّ الدعوة بين ضباط البوليس بأنهم أحق من رجال اجيش بالحكم نظرًا لاتصالهم بالشعب، وكانوا يتّونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم لهم هدفهم، وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى الذى طالما ردّد فى اجتهاعاته بهم أنه وزير الداخلية المقبل.

وقسم ثالث: أطلق عليه قسم الوحدات، وكان الغرض منه هو جمع أكبر عدد مكن من ضباط الصف بالجيش تحت أمرة المرشد أيضًا، وكانوا يجتمعون بهم فى اجتهاعات سرية أسبوعية وكان الحديث يشتمل على بثّ الكراهية للضباط فى نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوّة الحقيقية فى وحدات الجيش، وأنهم

إذا ما نجح الإخوان في الوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كريمة.

كما كان هذا القسم يقوم ببت الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود ليكون تحت أمرة المرشد العام للإخوان.

ولما تجمعت هذه المعلومات لإدارة المخابرات اتصل جمال عبد الناصر بحسن العشباوى باعتباره ممثلًا للمرشد وصارحه بموقف الإخوان العام ثم بموقف الإخوان في داخل الجيش وما يدبرونه في الخفاء بين قوّات الجيش والبوليس وقال له: لقد أمنًا لكم ولكن هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمرًا سيجني على مصير البلاد، ولمن يستفيد منه إلا المستعمر وإنني أنذر أننا لن نقف مكتوفي الأيدى أمام هذه التصرفات التي يجب أن توقف إيقافًا كاملًا، ويجب أن يعلم الإخوان أن الثورة إغا أبقت عليهم بعد أن حلّت جميع الأحزاب لاعتقادها أن في بقائهم مصلحة وطنية، فإذا ما ظهر أن في بقائهم ما يعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد في اتخاذ ما تمليه مصلحة البلاد مها كانت النتائج، فوعد أن يتصل بالمرشد في هذا الأمر وخرج ولم يعد حتى الآن.

وفى اليوم التالى استدعى جمال عبد الناصر الصيدلى خميس حميد، نائب المرشد والشيخ سيد سابق وأبلغها ما قاله لحسن العشاوى فى اليوم السابق، فأظهرا الاستياء الشديد وقالا إنها لا يعلمان شيئًا عن هذا، وأنها سيبحثان الأمر ويعملان على وقف هذا النشاط الضار.

ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثيثًا بين صفوف الجيش والبوليس، وأصبح الكلام في الاجتهاعات الدورية يأخذ طابع الصراحة وطابع الحقد فكانوا يقلبون الخطط في هذه الاجتهاعات بحثًا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم وكان الأحرار المنبثون في هذه التسكيلات يبلغون أوّلًا بأوّل عها يدور في كل اجتهاع.

۱۰ - بعد أن تعين الأستاذ الهضيبي مرشدًا للإخوان لم يأمن إلى أفراد الجهاز السرى الذي كان موجودًا في وقت السيد حسن البنا برياسة السيد عبد الرحمن

السندى، فعمل على إبعاده معلنًا بأنه لا يوافق على التنظيبات السرية لأنه لا سرّية في الدين، ولكنه في الوقت نفسه بدأ في تكوين تنظيبات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة بل عمد إلى التفرقة بين أفراد النظام السرى القديم ليأخذ منه إلى صفّه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه السرّى الجديد - وفي هذه الظروف المريبة قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبد المطلب<sup>(٢)</sup> بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلى منزله على أنه هدية من الحلوى لمناسبة عيد المولد النبوى، وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التي انهارت نتيجة الانفجار.

وكانت المعلومات ترد إلى المخابرات أن المقربين من المرشد يسيرون سيرًا سريعًا في سبيل تكوين جهاز سرى قوى، ويسعون في نفس الوقت إلى التخلص من المناوئين لهم من أفراد الجهاز السرى القديم.

۱۱ – وكانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الإخوان واحتل فريق منهم دار المركز العام، وقد حضر إلى منزل جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل ذلك اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق الآخر، ومنع نشر الحادث، فقال لهم جمال إنه لن يستطيع منع النشر حتى لا يؤول الحادث تأويلات ضارة بمصلحة البلاد، أما من جهة التدخل فهو لا يستطيع أن يتدخل بالقوة حتى لا تتضاعف النتائج وحتى لا يشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقًا على فريق، وأنه يرى أن يتصالح الفريقان وأن يعملا على تصفية ما بينها، فطلب منه الشيخ فرغلى أن يكون واسطة بين الفريقين، وأن يجمعه مع الأستاذ صالح عشاوى. فطلب منه جمال أن يعود فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة صباحًا، وأنه سيعمل على أن يكون الأستاذ صالح موجودًا، وفى الموعد المحدد عضر الشيخ فرغلى، ولم يكن الاتصال بالأستاذ صالح عشاوى، وكان الشيخ فرغلى متلهمًا على وجود الأستاذ عشاوى، مما دعا جمال أن يطلب من البوليس ألم فرغلى متلهمًا على وجود الأستاذ عشاوى، عا دعا جمال أن يطلب من البوليس ألم فرغلى متلهمًا على المستاذ صالح عشاوى وإحضاره إلى المنزل – وتمكن البوليس ألم البحث عن الأستاذ صالح عشاوى وإحضاره إلى المنزل – وتمكن البوليس

<sup>(</sup>٢) مهندس بوزارة الأشغال اغتاله الإخوان.

الحربي في الساعة الثانية عشرة من العثور على الأستاذ صالح عشاوى وإحضاره إلى المنزل - فحضر هو والشيخ سيد سابق إلى منزل جمال وبدأ الطرفان يتعاتبان. وأخيرًا اتفقا على أن تشكل لجنة يوافق على أعضائها الأستاذ صالح عشاوى للبحث فيها نسب إلى الإخوان الأربعة المفصولين على ألّا يعتبروا مفصولين وإنما يعتبرون تحت التحقيق، والعمل على أن يسود السلام المؤتمر الذي كان مزمعًا عقده في دار المركز العام في عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق.

۱۲ - وفي يوم الأحد ۱۰ يناير سنة ۱۹۵٤ ذهب الأستاذ حسن العشهاوى العضو العامل بجهاعة الإخوان وأخو حرم منير الدله إلى منزل مستر كريزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحًا، ثم عاد لزيارته أيضًا في نفس اليوم في مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم، وهذه الحلقة من الاتصالات بالإنجليز تكمل الحلقة الأولى التي روى تفاصيلها الدكتور محمد سالم.

١٣ – وكان آخر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به جماعة الإخوان هو الاتفاق على إقامة احتفال بذكرى المنيسى وشاهين يوم ١٢ الجارى (يناير سنة ١٩٥٤) في جامعتى القاهرة والاسكندرية في وقت واحد، وأن يعملوا جهدهم لكى يظهر وا بكل قوتهم في هذا اليوم وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالاً سباسيًا في صالحهم ويثبتوا للمسئولين أنهم قوة وأن زمام الجامعة في أيديهم وحدهم، وفعلاً تم اجتماع لهذا الغرض برياسة عبد الحكيم عابدين حضره حسن دوح المحامى. ومحمود أبو شلوع. ومصطفى البساطى من الطلبة، واتفقوا على أن يطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لمواجهة أى احتمال يطرأ على الموقف خلال المؤتم حتى يظهر وا يمظهر القوة وحتى لا يظهر في الجامعة أى صوت آخر غير صوتهم، وفي سبيل تحقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين، رغم قلتهم وتباين وجهات النظر بينهم، وعقدوا معهم اتفاقًا وديًا يعمل به خلال المؤتم.

وفى صباح ١٢ الجارى عُقد المؤتمر وتكتل الإخوان فى حرم الجامعة وسيطروا على الميكروفون، ووصل إلى الجامعة أفراد منظات الشباب من طلبة المدارس

الثانوية ومعهم ميكرفون مثبت على عربة للاحتفال بذكرى الشهداء، فتحرش بعض الطلبة الإخوان وطلبوا إخراج ميكرفون منظات الشباب، وانتظم الحفل وألقيت كلمات من مدير الجامعة والطلبة، وفجأة إذا ببعض من الإخوان يحضرون إلى الاجتماع ومعهم (نواب صفوى) زعيم فدائيان إسلام في إيران حاملينه على الأكتاف، وصعد إلى المنصة وألقى كلمة، وإذا بطلبة الإخوان يقابلونه بهتافهم التقليدي «الله أكبر ولله الحمد».

وهنا هتف طلبة منظمة الشباب «الله أكبر والعزة لمصر».

فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت في الجامعة مع صوتهم، فهاجموا الهاتفين بالكرابيج وااعصى وقلبوا عربة الميكرفون وأحرقوها وأصيب البعض إصابات مختلفة ثم تفرق الجميع إلى منازلهم.

وحُقق مع الإخوان المعتقلين وأفرج تدريجًا عن ١١٢ منهم ثم أفرج عن آخرين.

واتضح أنهم متآمرون مع الشيوعيين على إسقاط حكومة الثورة مع الاختلاف الكبير بينهم في المبادئ، وكانوا متفقين على أن يتولوا هم الحكم ويوزعوه بينهم.

وقد اشتدت حركة الإخوان المسلمين بعد حلّ جماعتهم واتسع نطاق أعهالهم السرية، وأرادوا أن يقفوا من الثورة موقفهم من وزارة المرحوم النقراشي حين قرر حلّ جماعتهم سنة ١٩٤٨، فاغتالوه، وتعاهدوا على إسقاط الثورة واعتقال زعهائها كما سيجيء بيانه في الفصل التالى.

#### استقالة محمد نجيب ثم عودته فبراير سنة ١٩٥٤

وقع في فبراير سنة ١٩٥٤ حادث مفاجئ من حوادث الثورة، وهو استقالة اللواء محمد نجيب من المناصب التي كان يشغلها وأهمها رآسة الجمهورية، لوقوع خلاف بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة، إذ طلب الاشتزادة من سلطته فأبي عليه المجلس ذلك وقرر قبول استقافته، وأعلن استمرار مجلس قيادة الثورة في تولى كافة سلطاته إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن، وتعيين جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس قيادة الثورة ورئيسًا لمجلس الوزراء.

وأذاع المجلس على المواطنين يوم ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٤ بيانًا بأسباب الخلاف بين المجلس ومحمد نجيب ننشره فيها يلى لأنه يجلى صفحة هامة من تاريخ الثورة، قال البيان:

«أيها المواطنون

«لم يكن هدف الثورة التي حمل لواءها الجيش يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ أن

يصل فرد أو أفراد إلى حكم أو سلطان أو أن يحصل كائن من كان على مغنم أو جاه، بل يشهد الله أن هذه الثورة ما قامت إلّا لتمكين المثل العليا في البلاد بعد أن افتقدتها طويلا نتيجة لعهود الفساد والانحلال.

«لقد قامت في وجه الثورة منذ اللحظة الأولى عقبات قاسية عولجت بحزم دون نظر إلى مصلحة خاصة لفرد أو جماعة، وبهذا توطدت أركانها واطرد تقدمها في سبيل بلوغ غاياتها.

«ولا شك أنكم تقدرون خطورة ما أقيم في وجه الثورة من صعاب، خاصة الله الله الله ترزح تحت احتلال المستعمر الغاصب لجزء من أراضيها، وكانت مهمة مجلس قيادة الثورة في خلال هذه الفترة غاية في القسوة والخطورة، حمل أفراد المجلس تلك التبعة الملقاة على عاتقهم ورائدهم الوصول بأمتنا العزيزة إلى بر الأمان مها كلفهم هذا من جهد وبذل.

«ومما زاد منذ اللحظة الأولى في قسوة وخطورة هذه التبعة الملقاة على أعضاء مجلس قيادة الثورة أنهم كانوا قد قرروا وقت تدبيرهم وتحضيرهم للثورة في الخفاء قبل قيامها أن يقدموا للشعب قائدًا للثورة من غير أعضاء مجلس قيادتهم وكلهم من الشبان، واختاروا فعلًا فيها بينهم اللواء أركان الحرب محمد نجيب ليقدم قائدًا للثورة، وكان بعيدًا عن صفوفهم، وهذا أمر طبيعي للتفاوت الكبير بين رتبته ورتبهم، وسنّه وسنّهم، وكان رائدهم في هذا الاختيار سمعته الحسنة الطيبة وعدم تلوثه بفساد قادة ذلك العهد.

«وقد أخطر سيادته بأمر ذلك الاختيار قبل قيام الثورة بشهرين اثنين ووافق على ذلك.

«وما أن علم سيادته بقيام الثورة عن طريق مكالمة تليفونية بين وزير الحربية في ذلك الوقت السيد مرتضى المراغى وبينه وفي منزله حتى قام إلى مبنى قيادة الثورة واجتمع برجالها فور تسلمهم لزمام الأمور.

«ومنذ تلك اللحظة أصبح الموقف دقيقًا إذ أن أعمال ومناقشات مجلس قيادة

الثورة استمرت أكثر من شهر بعيدة عن أن يشترك فيها اللواء محمد نجيب إذ أنه حتى ذلك الوقت وعلى وجه التحديد يوم ٢٥ أغسطس سنة ١٩٥٢ لم يكن سيادته قد ضمّ إلى أعضاء مجلس الثورة.

«وقد صدر قرار المجلس في ذلك اليوم بضمّه لعضويته كها صدر قرار بأن تسند اليه رئاسة المجلس بعد أن تنازل له عنها البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر الذي جدّد انتخابه بواسطة المجلس قبل قيام الثورة كرئيس للمجلس لمدة عام ينتهي في آخر أكتوبر سنة ١٩٥٢.

«نتيجة لذلك الموقف الشاذ ظل اللواء محمد نجيب يعانى أزمة نفسية عانينا منها الكثير رغم قيامنا جميعًا بإظهاره للعالم أجمع بمظهر الرئيس الفعلى والقائد الحقيقى للثورة ومجلسها مع المحافظة على كافة مظاهر تلك القيادة.

«وبعد أقل من ستة شهور بدأ سيادته يطلب بين وقت وآخر من المجلس منحه سلطات تفوق سلطة العضو العادى بالمجلس، ولم يقبل المجلس مطلقًا أن يحيد عن لائحته التى وضعت قبل الثورة بسنين طويلة إذ تقضى بمساواة كافة الأعضاء بما فيهم الرئيس في السلطة، فقط إذا تساوت الأصوات عند أخذها بين فريقين في المجلس فترجح الكفة التى يقف الرئيس بجانبها.

«ورغم تعيين سيادته رئيسًا للجمهورية مع احتفاظه برئاسة مجلس الوزراء ورئاسته للمؤتمر المشترك إلّا أنه لم ينفك يصرّ ويطلب بين وقت وآخر أن تكون له اختصاصات تفوق اختصاصات المجلس، وكان إصرارنا على الرفض الكلى لكى نكفل أقصى الضانات لتوزيع سلطة السيادة في الدولة على أعضاء المجلس مجتمعين.

«وأخيرًا تقدم سيادته بطللبات محددة وهي:

«أن تكون له سلطة حق الاعتراض على أى قرار يجمع عليه أعضاء المجلس، علمًا بأن لائحة المجلس توجب إصدار أى قرار يوافق عليه أغلبية الأعضاء.

«كيا طلب أن يباشر سلطة تعيين الوزراء وعزلهم وكذا سلطة الموافقة على ترقية وعزل الضباط وحتى تنقلاتهم أى أنه طالب إجمالًا بسلطة فردية مطلقة.

### يقدم استقالته منذ ٣ أيام

ولقد حاولنا بكافة الطرق الممكنة طوال الشهور العشرة الماضية أن نقنعه بالرجوع عن طلباته هذه التي تعود بالبلاد إلى حكم الفرد المطلق، وهو ما لا يمكن نرضاه لثورتنا، ولكننا عجزنا عن إقناعه عجزًا تاما وتوالت اعتكافاته بين وقت وآخر حتى يجبرنا على الموافقة على طلباته هذه، إلى أن وضعنا منذ أيام نلاثة أمام أمر واقع مقدمًا استقالته وهو يعلم أن أي شقاق يحدث في المجلس في مثل هذه الظروف لا تؤمن عواقبه.

«أيها المواطنون

«لقد احتمل أعضاء المجلس هذا الضغط المستمر في وقت يجابهون فيه المشاكل القاسية التي تواجه البلاد والتي ورثتها عن العهود البائدة.

«يحدث كل ذلك والبلاد تكافح كفاح المستميت ضدّ مغتصب في مصر والسودان وضدّ عدو غادر يرابط على حدودها مع خوضها معركة اقتصادية مريرة وإصلاحًا لأداة الحكم وزيادة الإنتاج إلى آخر تلك المعارك التي خاضتها الثورة ووطدت أقدامها بقوّة في أكثر من ميدان من ميادينها.

#### قرارات بالإجماع

«واليوم قرر مجلس قيادة الثورة بالإجماع ما يلى:

أُولًا: قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع الوظائف التي يشغلها.

ثانيًا: يستمر مجلس قيادة النورة بقيادة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر في تولّى كافة سلطاته الحالية إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن.

ثالثًا: تعيين البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس الوزراء. «ونعود فنكرر أن تلك الثورة ستستمر حريصة على مُثلها العليا مها أحاطَت بها من عقبات وصعاب، والله كفيل برعايتها إنه نعم المولى ونعم النصير، والله ولى التوفيق».

هذا، وقد واصل مجلس قيادة الثورة اجتهاعه بعد إصدار هذا البيان، وظل منصب رئيس الجمهورية شاغرًا.

#### عودة محمد نجيب

وقد عمل وسطاء الخير على إزالة الانقسام بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة خشية أن يتسرب الخلاف إلى صفوف ضباط الجيش، فسعوا سعيهم في إزالة أسباب الخلاف، وإعادة الوحدة إلى ما كانت عليه، فأرسل محمد نجيب إلى مجلس قيادة الثورة كتابًا قال فيه:

«أرى من واجبى أن أبين لإخوانى وأبنائى المصريين والعرب جميعا أننى استقلت من منصبى بمحض إرادتى، مقتنعًا بأن مجلس الثورة هو الهيئة التى تركزت فيها غايتنا العليا، ورسمت أهداف الثورة السامية التى ترمى إلى رفعة الوطن واستقلاله، وما أقدمت على هذه الاستقالة إلا لكى أفسح لإخوانى أعضاء المجلس الفرصة للعمل على تحقيق هذه المبادئ، والعمل على طرد العدو الغاصب الذى ما زال يجتل جزءًا من أرضنا الطاهرة.

«وإنى لأهيب بالمصريين المخلصين والعاملين أن يتحدوا صفًّا واحدًا خلف إخوانهم وإخواني أعضاء مجلس الثورة، ويعملوا معهم جاهدين لتحقيق هذه

الأهداف السامية، لكى تحقق البلاد استقلالها في أقصر وقت، وإنى لأهيب بكل وطنى من الشعب ومن الجيش الذى هو من الشعب وللشعب، ألّا يتأثروا وألّا يقعوا فريسة لأطهاع شخصية أو أغراض تنحرف عن خدمة الوطن، فأعداؤنا كثيرون، ولا سلاح لنا في مقاومتهم أمضى من اتحادنا.

«وأدعو الله مخلصًا أن يوحد كلمتكم مع مجلس قيادة الثورة، وأن يوفق المجلس وإياكم إلى تحقيق رفعة الوطن، ويبلغه أمانيه لمصر والسودان والشرق العربي كله.

«وإنى أؤكد لمواطنى أن قرار مجلس الثورة عندما قبل استقالتى لم يكن يبغى مصلحة فرد أو أفراد وأن رائده دائبًا فى كل خطواته وقراراته لا يتوخى منها إلّا مصلحة البلاد العليا.

«وأرجو لإخواني قادة الثورة التوفيق والسداد، وأناشدكم أن تسيروا معهم صفًا واحدًا حتى يحقق الله لكم بذلك الاستقلال، وحتى تصلوا إلى مثلكم العليا التي يجب ألا تتأثر بأشخاص أو بأفراد، فالوطن غايتكم والمثل العليا رائدكم، وإني لأهيب بكل وطنى مخلص ألا يزج باسمى في أية مناسبة، وألا يتخذ أحد من استقالتي مادة تباع وتشترى في سبيل المصالح الشخصية، أو أطاع أعدائنا، ولا تنسوا التضحية في سبيل الوطن بكل شيء حتى الأرواح، خصوصًا في هذا الوقت الذي يجثم فيه العدو فوق أرضنا منتهزًا فرصة للقضاء علينا».

إمضاء – لواء أ.ح.

محمد نجيب

فقبل مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب إلى رآسة الجمهوية، وأذاع في ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ البيان الوجيز التالى:

«حفظًا لوحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسًا للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك».

## الفصّ للسادس أزمة مارس سنة ١٩٥٤ واستقرار الثورة

كان شهر مارس سنة ١٩٥٤ شهرًا عصيبًا على الثورة، كادت الأمور تنتقض فيه وتُطوَى صفحة الثورة، وتعود البلاد مرتعًا للفوضى وهدفًا للمطامع والمؤامرات الاستعارية، لولا أن عولجت الأزمة بالحزم، والحكمة والحسم.

#### قبيل مارس

قبيل حلول هذا الشهر وقعت أحداث ترمى إلى إسقاط حكومة الثورة واتصلت اتصالاً وثيقا بأزمة مارس سنة ١٩٥٤، بحث يمكن القول بأنها مَهَّدت لها.

#### شغب جديد

فمنذ أن زال الخلاف مؤقتا بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة وعاد محمد نجيب إلى رآسة الجمهورية ساء عناصر الشغب أن يسود الانسجام والوئام فى مجلس قيادة الثورة، فأرادوا إحداث حدث يهيج الخواطر ويشيع الفتنة، ودبروا شغبًا جديدًا فى أوساط طلبة الجامعات، ورتب بعضهم مظاهرة مسلحة خرجت من جامعة القاهرة يوم ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ وسار المتظاهرون قاصدين ميدان الجمهورية حاملين أسلحة نارية لمقاومة رجال الأمن وأخذوا يرددون هتافات عدائية ضد الثورة.

ولما وصلت المظاهرة إلى كوبرى قصر النيل حاول حفظة الأمن والنظام أن يثنوا المشاغبين عن عزمهم في متابعة السير، فحدث احتكاك أطلق رجال البوليس

فيه الرصاص إرهابًا؛ لأن المتظاهرين أرادوا انتزاع أسلحتهم منهم، فأصيب ثلاثة عشر شخصًا بإصابات مختلفة. ولم تحدث فيهم وفيات.

وقد تفرق الجمع على أثر ذلك، ولكن بعض المتظاهرين توجهوا إلى فندق سميراميس بجوار كوبرى قصر النيل ليثيروا فيه الفزع، فتبعهم الملازم الأول صدقى عريان ضابط البوليس لإخراجهم من الفندق. فأطلق عليه أحد المتظاهرين عيارًا ناريًا أصابه إصابات بالغة.

وقد قبض في هذا اليوم على اثنين من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكان أحدهما يتقدم بعض المتظاهرين ويطلق النار في الشوارع، والثاني يتزعم مظاهرة أخرى راكبًا عربة (جيب) عليها ميكروفون يردد بواسطته نداءات مهيجة ويوزع منشورات للإخلال بالأمن العام.

وتبين من هذه الملابسات أن أعضاء هذه الجهاعة أرادوا أن يثيروا الشغب من جديد على قادة الثورة، وقد ازداد نشاطهم سرًّا بعد أن حلّت جماعتهم.

#### وقف الدراسة في الجامعات الثلاث

وعلى أثر هذا الشغب تقرر وقف الدراسة في الجامعات الثلاث (القاهرة وعين شمس والإسكندرية) من يوم أوّل مارس سنة ١٩٥٤ إلى آخر الأسبوع ثم مدت من ٦ مارس أسبوعًا آخر.

وتبين من تحقيقات حوادث هذا الشغب أن الفئة النشيطة من الإخوان المسلمين وبعض العناصر الهدامة قد دبرت مؤامرة لإسقاط الحكومة مستغلين فرحة الشعب بعودة الوحدة بين قادة الثورة، وقد اندست هذه العناصر بين جموع الشعب لإشاعة الفوضى بين صفوفه.

وقد قبض على ١١٨ شخصًا منهم ٤٦ من زعباء الإخوان و٢١ من الحزب الاشتراكي و٥ من الوفديين و٤ شيوعيين و٤٢ آخرين، ووقفت الفتنة عند هذا الحدّ.

# حوادث دامية في السودان لمناسبة زيارة محمد نجيب أوّل مارس سنة ١٩٥٤

ووقعت حوادث دامية في الخرطوم يوم أوّل مارس سنة ١٩٥٤ لمناسبة وصول اللواء محمد نجيب لحضور حفلة الافتتاح الرسمي للبرلمان السوداني.

فقد دبر عبد الرحمن المهدى وأنصاره دعاة الانفصال عن مصر مؤامرة واسعة النطاق في مقابلة محمد نجيب عند نزوله بالمطار، وكانوا يريدون قتله في هذا اليوم العصيب، ووقع اشتباك دموى عنيف عند استقباله بين أنصار عبد الرحمن المهدى وحفظة الأمن أسفر عن مقتل ٣٠ شخصًا وإصابة ١١٧ آخرين بجراح مختلفة.

وكان من بين القتلى مدير البوليس في الخرطوم، وهو إنجليزي، وحكمدار المدينة وهو سوداني، و١٧ من رجال البوليس، وكان يتولى رآسة الوزارة وقتئذ إساعيل الأزهري.

وتبين أن هذه الحوادث الدامية قد دبرت قبل وقوعها، وكانت نتيجة مؤامرة منظمة تم إعدادها بين الاستعار البريطاني وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى (حزب الأمة) وأن أنصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطريق الممتد من مطار الخرطوم حتى مشارف العاصمة، وكانوا يدقون طبول الحرب ويستعدون للاغتيال.

وقال مراسل صحيفة الديلى تلغراف الإنجليزية إن مسئولية هذه الحوادث تقع على عاتق زعهاء حزب الأمة وحدهم، وأن أحد هؤلاء الزعهاء قال في اليوم السابق لوقوع الحوادث: غدًا سوف تقطع الرقاب!

ودافع محامون من حزب الأمة عن المتهمين في تلك الحوادث.

وقد حكمت المحكمة العليا بالخرطوم في ٤ يوليه سنة ١٩٥٤ على: عوض صالح بالإعدام وهو رئيس تحرير جريدة الأمة، ومدير دائرة عبد الرحمن المهدى، وبنت حكمها على أنه حرّض على الفتنة أثناء زيارة اللواء محمد نجيب،

كم حكمت بالسجن المؤبد على: على فرج أحد الصحفيين من أتباع المهدى، وبالسجن ٤ سنوات على: عبد الله عبد الرحمن نقد الله سكرتير عام منظات الأنصار التابعة للمهدى، وبالسجن ٥ سنوات على: على محمد من الأنصار.

وكان يرأس هذه المحكمة قاض إنجليزي.

وخففت محكمة الاستئناف العليا بالخرطوم هذا الحكم، فعدّلته بالنسبة لعوض صالح من الإعدام إلى الأشغال الشاقة لمدة ١٤ سنة، كما خففت السجن المؤبد بالنسبة للصحفى على فرج إلى السجن عشر سنوات، وأيدت الحكم على عبد الله عبد الرحمن نقد الله سكرتير منظهات الأنصار (أنصار المهدى) وهو يقضى بحبسه أربع سنوات، والحكم بالسجن ٥ سنوات الصادر ضدّ على محمد.

وجاء هذا الحكم دليلًا على أن حزب الأمة وأنصار عبد الرحمن المهدى هم مرتكبو هذه الحوادث الدامية كراهية في مصر.

#### قرار مجلس قيادة الثورة انتخاب جمعية تأسيسية تجتمع في يوليه سنة ١٩٥٤

فى يوم ٦ مارس سنة ١٩٥٤ أعلن جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء أن مجلس قيادة الثورة قرر بجلسة ٥ مارس سنة ١٩٥٤ اتخاذ الإجراءات فورًا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب بطريق الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع فى خلال شهر يوليه سنة ١٩٥٤ ويكون لها مهمتان:

أُوَّلًا: مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره.

ثانيًا: القيام بمهمة البرلمان إلى الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان الجديد وفقًا لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية التأسيسية.

وحتى تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية في جوّ تسوده الحرية التامة قرر

مجلس قيادة الثورة أن تلغى الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية بشهر.

وقرر المجلس أيضًا إلغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من (٦ مارس) فيها عدا الشئون الخاصة بالدفاع الوطني.

جاءت هذه القرارات مفاجأة لأنصار الثورة وخصومها على السواء.

وأوّل ما يلفت النظر فيها أنها تتعارض في جوهرها مع القرار السابق صدوره من مجلس قيادة الثورة في يناير سنة ١٩٥٣ بقيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات (ص ٨٨) تنتهى في يناير سنة ١٩٥٦.

فهاذا جدّ من الحوادث حتى تُجتزأ نحو سنتين من هذه الفترة؟

لعلّ خلافًا جديدًا قام بين قادة الثورة أدّى إلى صدور هذا القرار الذي يحمل بين طياته تخلّى الثورة عن مهمنها.

وفى ٨ مارس قرر مجلس قيادة الثورة تعيين اللواء محمد نجيب رئيسًا لمجلس قيادة الثورة ورئيسًا لمجلس الوزراء بعد أن تنحّى جمال عبد الناصر عن رآسة الوزارة وعاد نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة.

واستفاضت الأنباء عن قرب صدور قانون الانتخاب للجمعية التأسيسية، كل ذلك ولجنة الدستور لم تتم بعد وضع مشروع الدستور ولا قانون الانتخاب.

#### قرار ۲۵ مارس سنة ۱۹۵٤

وفى ٢٥ مارس سنة ١٩٥٤ قرر مجلس قيادة الثورة التساح بقيام الأحزاب، وحلّ مجلس قيادة الثورة يوم ٢٤ يوليه سنة ١٩٥٤، أى فى يوم انتخاب الجمعية التأسّيسية.

أسـ ست

وما

ست

وبر بالم

الني ب**عد** 

. وزد

فار

الد

٥٤

وه٬ قرار

ثكنا

حوا

وقد تبلبلت الأفكار من صدور هذه القرارات الخطيرة، ولم يعلم أحد على أى أساس ستنتخب الجمعية التأسيسية أو ينتخب البرلمان، ولم يعرف أحد أية هيئة ستتولى شئون الحكم في الفترة السابقة لاجتماع الجمعية التأسيسية، ولا أية هيئة ستجرى الانتخابات، وهل ستعود الأحزاب المنحلة قبل الانتخابات أم بعدها، وما هو البديل من مجلس قيادة الثورة ؟ خاصة وأن مباحثات الجلاء كانت متوقفة، وبريطانيا تكشر عن أنيابها، وعدوانها قائم في القناة، وخصوم الثورة واقفون لها بالمرصاد.

وأخذ أعضاء مجالس الأحزاب المنحلة يجتمعون ويتداولون، ويوزعون المقاعد النيابية ذات الشال وذات اليمين، وشمخوا بأنوفهم، وظنّوا أن الدنيا عادت إليهم بعد أن ولّت عنهم، وبات منتظرًا لو عادت إليهم السلطة أن ينتقموا من الثورة وزعائها، وأن ينكلوا بالذين كانوا السبب في إقصائهم عن الحكم، وفي زوال حكم فاروق ومفاسده ومخازيه.

وأقام الهضيبي وعبد الحكيم عابدين أمام مجلس الدولة دعوى على وزارة الداخلية بإلغاء قرار حلّ جماعة الإخوان المسلمين وطلبا وقف تنفيذ قرار الحل.

#### قرارات ضباط الجيش

وقد اجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة في ثكناتهم يوم ٢٧ مارس سنة ١٩٥٤، وتداولوا في الموقف، ورأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات ٥ و ٢٥ مارس، وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلة، فأصدروا قرارات إجماعية بإلغاء قرارات ٥ و ٢٥ مارس، وشفعوا ذلك بقرار الاعتصام في ثكناتهم إلى أن تلغى هذه القرارات، وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم.

هذا، وتعتبر قرارات وحدات الجيش في ۲۷ مارس ثورة على قرارات ٥ و٢٥ مارس، ورأى ضباط الجيش أن هذه الثورة هي استمرار لثورة الجيش نفسه في ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢.

وأضرب عبال النقل احتجاجًا على عودة الأحزاب المنحلة وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة في مباشرة سلطاته، وعدم الدخول في معارك انتخابية قبل جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل في البلاد، وبلغ عدد العبال المضربين مليون عامل.

#### العدول عن قرارات ٥ و ٢٥ مارس سنة ١٩٥٤ وانتهاء الأزمة

إزاء ما تجلى من شعور المواطنين من مختلف الطبقات والهيئات من حرص على استمرار الثورة فى طريقها حتى تحقق البلاد أهدافها، قرر مجلس قيادة الثورة فى اجتماعه يوم ٢٩ مارس حمل المسئولية كاملة على عاتقه مرة أخرى، واتخذ القرارات الآتية:

أُوّلًا: إرجاء تنفيذ القرارات التي صدرت في ٥ و٢٥ مارس سنة ١٩٥٤ حتى نهاية فترة الانتقال.

ثانيًا: تشكيل مجلس وطنى استشارى يراعى فيه تمثيل الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة.

وانتهى الإضراب العام في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم ٣٠ مارس سنة ١٩٥٤.

#### الرأى في هذه الأزمة

لم تكن فترة الانتقال (وقد بقى منها قرابة سنتين) بالزمن الطويل في حياة الأمم، ولا هي بالشيء الكثير لبناء مجتمع جديد.

وفى الحق أنه لو تراخت الثورة أمام أزمة مارس سنة ١٩٥٤ لانطوت صفحتها وعادت البلاد إلى العناصر الرجعية التي أرادت أن تحكم البلاد بعقلية الماضي.

وفى الحق أيضًا أن تخلّى الثورة عن مهمتها كان أمرًا غير طبيعي، ومن شأنه أن يعيد البلاد إلى حكم الرجعية بل أشدّ منه فسادًا، وفيم إذن كان إلغاء الأحزاب المنحلة إذا كان المراد أن تعود إلى الوجود بمفاسدها ومساوئها(١).

إن قادة الثورات سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين مسئولون مسئولية كاملة عن الحكم حتى تتحقق أهداف الثورة، أما ترك الأمور لفوضى الانتخابات وقتئذ وما كان يتخللها من تضليل ومفاسد وشراء للذمم والأصوات ومؤامرات استعارية من الخارج تبذل فيها الأموال عن سعة، فهو تخل عن مهمة الثورة، وإذا وقعت البلاد على أثر هذا التخلى في هاوية الاضطرابات الداخلية كانت الثورة هى المسئولة عن هذا الفشل، ولو تراجعت ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ أمام أحداث مارس سنة ١٩٥٤ لعادت البلاد سيرتها الأولى من الفوضى والانقسام، وتنازع الأحزاب والجهاعات، ولضعفت الجبهة الداخلية أمام الاستعار الواقف للبلاد بالمرصاد، وما كان هذا ليفيد البلاد في شيء، ولكن تماسك الثورة وتغلبها على العناصر الرجعية مكّنها من أن تحقق أهدافها دون أن تطعن من الخلف، وبذلك أمكنها أن تحقق الجلاء، وتنهج سياسة الحياد، ثم تؤمم قناة السويس، هذا العمل القوى الذي كان يستحيل أن يتقرر أو ينجح في عهد حكومة رجعية، بل هو عمل جليل يحتاج إلى حكومة قوية متهاسكة، ولو وجدت هذه الثورة المتهاسكة في مصر

<sup>(</sup>۱) راجع فى شرح هذه المفاسد كتابنا (فى أعقاب الثورة) الجزء الثالث الذى ظهر سنة ١٩٥١ قبل قيام ثورة ٢٣ يوليد سنة ١٩٥٢.

سنة ١٨٨١ لتفادت انتكاس الأمور، ولما وقع الاحتلال البريطاني سنة ١٨٨١، ولو وجدت مثل هذه الثورة في إيران حين أمم محمد مصدق البترول لنجح التأميم، ولكن العناصر الرجعية المتحالفة مع الاستعمار قد أحبطت حركة التأميم وأسقطت مصدق في أغسطس سنة ١٩٥٣ وحاكمته بتهم باطلة وحكمت عليه وقتلت الكثير من أنصاره وفي مقدمتهم الدكتور حسين فاطمى وزير خارجية التأميم، وعادت الأمور في إيران سيرتها الأولى من الخضوع للرجعية والاستعمار.

فعدول الثورة عن قرارات مارس سنة ١٩٥٤ وبقاؤها تسيطر على مصير البلاد كان بلا مرأء تمهيدًا للاستقرار ومفاداة للبلاد من عواقب الانقسام والفوضى وكان مكسبًا لقضية الاستقلال والتحرر من مؤامرات الاستعبار.

#### تأمين الشورة

كان طبيعيا وقد تغلبت الثورة على أزمة مارس سنة ١٩٥٤ أن تؤمن نفسها وتتخذ الوسائل الكفيلة باستقرارها.

ففى ٥ أبريل سنة ١٩٥٤ أصدر مجلس قيادة الثورة القرارات الآتية: ١ - محاسبة المسئولين عن الفساد السياسي في العهود الماضية وطرق إبعادهم من العمل في محيط السياسة وحرمان عدد منهم من حقوقه السياسية.

٢ - تطهير الصحافة.

٣ - منح سلطات للمستولين في الجامعات لضان انتظام الدراسة فيها.

٤ - البحث في إصدار قانون لحماية الثورة والأسس التي يقوم عليها المجلس الوطني.

٥ - مشروعات هامة لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنشيط الاقتصاد القومى
 والقضاء على الكساد.

٦ - اختيار عناصر صالحة في مجالس البلديات وحل مشكلة المواصلات بالقاهرة.

#### حرمان الوزراء الحزبيين السابقين من حقوقهم السياسية

بدأ مجلس قيادة الثورة بالوزراء الحزبيين، فقرر في ١٥ أبريل سنة ١٩٥٤ أن يحرم من حق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولى مجالس إدارة النقابات والهيئات لمدة عشر سنوات كل من سبق أن تولى الوزارة في الفترة من ٢ فبراير سنة ١٩٤٢ إلى ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، أي في السنوات العشر السابقة على الثورة وكان منتميًا إلى حزب الوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدي.

أما من لم يكن منهم منتميًا إلى هذه الأحزاب فلا يحرم إلّا بقرار من مجلس قيادة الثورة.

والوزراء الحزبيون الذين حُرموا من حقوقهم السياسية بموجب هذا القرار هم:

من الوزراء الوفديين: مصطفى النحاس، على زكى العرابى، عبد السلام فهمى جعة، مكرم عبيد، أحمد نجيب الهلالى، فؤاد سراج الدين، مصطفى نصرت، أحمد حمزة، عبد الحميد عبد الحق، محمد محمد الوكيل، عبد الفتاح الطويل، عثمان محرم، محمد صلاح الدين، محمود سليمان غنام، حسين الجندى، إبراهيم فرج، عبد الفتاح حسن، عبد اللطيف محمود، حامد زكى، يسن أجمد، عبد الجواد حسين.

ومن الوزراء الدستوريين: محمد حسين هيكل، أحمد على علوبه، رياض عبد العزيز سيف النصر، عبد المجيد إبراهيم صالح، على عبد الرازق، أحمد عبد الغفار، أحمد رمزى، عباس أبو حسين.

ومن الوزراء السعديين: إبراهيم عبد الهادى، محمود غالب، ممدوح رياض، على أيوب، عبد الرزاق السنهورى، أحمد مرسى بدر، الدكتور نجيب إسكندر، عبد المجيد بدر.

وتبين أن ستَّة من أعضاء لجنة الدستور قد شملهم الحرمان وهم: على زكى

العرابي، عبد الرزاق السنهوري، محمد صلاح الدين، عبد السلام فهمي جمعة، مكرم عبيد، محمود غالب، وقد تونى قبل ذلك ثلاثة من أعضاء اللجنة وهم: أحمد خسبة، حبيب المصرى، على المنزلاوي.

# حلّ مجلس نقابة الصحفيين ١٥ أبريل سنة ١٩٥٤

قرر مجلس قيادة الثورة في ١٥ أبريل سنة ١٩٥٤ أيضًا حلّ مجلس نقابة الصحفيين، لما ثبت له أن سبعة من أعضاء هذا المجلس البالغ عددهم اثنى عسر عضوًا تقاضوا في العهد الماضى مبالغ جسيمة من المصروفات السرية وأن أقلام بعض الصحف اشتد حقدها على الثورة وظلت تعمل بكل الوسائل للتشكيك فيها وأنها عندما رُفعت الرقابة على الصحف أخذت تؤلب الجمهور على الثورة وهبت تحاربها.

كها قرر تأليف لجنة تحلُّ محل مجلس النقابة حتى يصدر قانون الصحافة الجديد.

وقد ألفت هذه اللجنة من: الأستاذ فكرى أباظة، والدكتور حسن أبو السعود وكيل وزارة الإرشاد القومى، ومحام عام، وحسن كامل الملطاوى المدير العام لحسابات الحكومة.

وصدر القانون الجديد لنقابة الصحفيين في ٣٠ مارس سنة ١٩٥٥.

#### وزارة جديدة برآسة جمال عبد الناصر

تخلَّى محمد نجيب عن رآسة الوزارة واقتصر على رآسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة، وقرر المجلس في ١٧ أبريل سنة ١٩٥٤ قبول هذا التخلي وتكليف جمال

عبد الناصر تأليف الوزارة، فألفها برآسته من معظم أعضاء الوزارة السابقة مع تعديل فيها، إذ رأى مجلس القيادة أن يضطلع بعض قادة الثورة بأعباء الحكم وتحمل مسئولياته، ودخل في الوزارة وزراء جدد هم: حسين الشافعي للحربية، وحسن إبراهيم وزير دولة لشئون رآسة الجمهورية، ومحمد عوض محمد للمعارف، وعبد الحميد الشريف للمالية، وحسن مرعى للتجارة والصناعة، وجندى عبد الملك للتموين.

وخرج من الوزارة السابقة: عبد الجليل العمرى، وحلمى بهجت بدوى، وعلى الجريتلى، وعباس عبار، ووليم سليم حنا، وحسن بغدادى، وخرج سليبان حافظ من منصبه (مستشار رئيس الجمهورية).

وفى ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٤ قرر مجلس قيادة الثورة قبول استقالة عبد الحميد الشريف وزير المالية، ومحمد عوض محمد وزير المعارف، وإجراء التعديلات الآتية في الوزارة:

عين جمال سالم نائبًا لرئيس الوزارة، فتحى رضوان وزيرًا للمواصلات، حسين الشافعى وزيرًا للمئون الاجتهاعية، كهال الددن حسين وزيرًا للمعارف، عبد الحكيم عامر وزيرًا للحربية مع احتفاظه بمنصب القائد العام للقوّات المسلحة، أنور السادات وزير دولة، عبد المنعم القيسوني وزيرًا للهالية والاقتصاد. وفي فبراير سنة ١٩٥٥ عين حسن إبراهيم وزيرًا لشئون الإنتاج علاوة على عمله وزير دولة لشئون رياسة الجمهورية.

وفى ٢ سبتمبر سنة ١٩٥٤ صدر مرسوم بإطلاق اسم وزارة التربية والتعليم على وزارة المعارف العمومية.

#### ذيول أزمة مارس سنة ١٩٥٤ محاكمة ١٦ ضابطًا

اكتُشفت في أبريل سنة ١٩٥٤ مؤامرة من بعض ضباط القوات المسلحة اتصلوا ببعض الساسة المدنيين للتعاون وإياهم على إحداث فتنة في الجيش معرَّضين بذلك سلامة الوطن للخطر بالقيام بحركة انقلاب ضد الثورة والاستيلاء على مركز قيادة الثورة واعتقال جمال عبد الناصر، نم الاستيلاء على محطة الإذاعة وعلى مصلحة التليفونات، وكان على رأس هؤلاء الضباط أحمد على حسن المصرى ومعه خمسة عشر ضابطًا، وقد حوكموا أمام دائرة جديدة لمحكمة الثورة شكلت برآسة اللواء محمد حسين قائد سلاح المدفعية، فقضت في يونيه على الضابط أحمد على حسن المصرى بالسجن ١٥ عامًا وعلى آخرين ممن اشتركوا معه بالسجن لمدد تتراوح بين عشر سنوات وسنة والطرد من الخدمة العسكرية وبراءة ثلاثة.

#### محاكمة اليوزباشي مصطفى كبال صدقى ومن معه

وأحيل اليوزباشي مصطفى كال صدقى ونحو ٢٠ متهاً إلى محكمة عسكرية عليا لتدبيرهم مؤامرة لقلب نظام الحكم.

وقد حكم فيها في سبتمبر سنة ١٩٥٤ بعقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن أو الحبس المؤقت.

وثبت في هذه المحاكمة اتصال زعاء الشيوعية في مصر ببعض زعاء الأحزاب المنحلة لإحداث انقلاب في نظام الحكم، واتصلوا ببعض الساسة المدنيين للتعاون وإياهم على تنفيذ المؤامرة.

# مؤامرات الإخوان المسلمين اشتباك بين الإخوان والبوليس ٢٧ أغسطس سنة ١٩٥٤

حدث فى ٢٧ أغسطس سنة ١٩٥٤ بعد صلاة الجمعة بمسجد شريف بالروضة أن ألقى أحد أعضاء الإخوان المسلمين البارزين واسمه حسن دوح خطابًا حرّض فيه على مناوأة الثورة ودعا فى خطابه إلى العنف، ثم خرج من المسجد إلى الشارع فى

جمع من إخوانه، فتتبعهم رجال البوليس لكى لا يختلطوا بالأهالى، فاعتدوا على قوّة البوليس وأصيب أحد ضباطها، وحدث بعد ذلك اشتباك نتج عنه إصابة بعض رجال البوليس وبعض الأهلين.

وحدث اشتباك بينهم وبين رجال البوليس في طنطا أيضا.

#### محاولة أثيمة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤

كان الرئيس جمال عبد الناصر يخطب في الإسكندرية بميدان التحرير يوم ٢٦ أكتو بر سنة ١٩٥٤ في احتفال شعبى كبير أقيم تكريًا له ولزملائه لمناسبة اتفاق الجلاء (٢).

فلما وصل إلى قوله: «أنا لا أستطيع أن أعبر عن شكرى لله إذ أحتفل معكم اليوم في هذا الميدان نفسه يا أبناء الإسكندرية، يا من كافحتم وكافح أباؤكم وأجدادكم، واستشهد إخوان لكم في الماضي، أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء، بعيد الحرية، عيد العزة والكرامة»، هنا دوّت في الميدان رصاصات ثمان متتابعة صوَّبها إلى صدر الرئيس شَاب مفتون من جماعة الإخوان المسلمين يريد اغتياله، ولكن الرصاصات الأثيمة أخطأت المرمى، ولم يصب الرئيس بسوء.

فارتج السرادق من فظاعة الحادث، وخاصة لأن الحاضرين لم يتبينوا بادئ الأمر إذا كان الرئيس قد أصيب أم لا، وما مبلغ الإصابة، وبدأ بعضهم فى الانصراف بعد ساعهم دوى الرصاص متتابعًا، وأراد حرس الرئيس أن يثنوه عن الحديث وينحوه عن منصة الخطابة، فدفعهم بكلتا يديد، وتجلت شجاعته ورباطة جأشه فى ساعة الخطر، واستمر فى خطبته قائلاً بأعلى صوته: «أيها الرجال! فليبق كلًّ فى مكانه»، وكرر هذه العبارة غير مرة، ومضى قائلاً: «حياتى فداء لكم، دمى

<sup>(</sup>٢) سيرد الكلام عنه في الفصل العاشر.

فداء لمصر، أيها الرجال، أيها الأحرار، أتكلم إليكم بعون الله، بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا عليّ، إن حياة جمال عبد الناصر ملكُ لكم، عشتُ لكم وسأعيش حتى أموت عاملًا من أجلكم، ومكافحًا في سبيلكم، سيروا على بركة الله والله معكم ولن يخذلكم، فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصر، إنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وكفاحكم، إن مصر اليوم قد حصلت على عزّتها وعلى كرامتها وحريتها، سيروا على بركة الله نحو المجد، نحو العزة. نحو الكرامة».

وقد تبين أن الجانى اسمه محمود عبد اللطيف، وهو سمكرى في إمبابة، ومن الإخوان المسلمين، وقد جاء إلى مكان الاحتفال مبكرًا وجلس على بعد ١٥ مترًا من منصة الرئيس، وكان متمرنًا على إطلاق المسدس لأن الرصاصة الأولى التى أطلقها والثانية اتجهتا نحو الرئيس وأصابتا الأستاذ أحمد بدر المحامى الذى كان منه على بعد ربع متر فقط، وأصابت الرصاصة الثالثة مصباحًا كهربائيا فوق المنصّة، فانفجر وأصيب الأستاذ ميرغنى حمزة الوزير السوداني، ونقل الاثنان إلى مستشفى المواساة لتضميد جروحها.

ومن حسن حظ مصر والعروبة أن الرصاصات الأثيمة لم تصب الرئيس بسوء. وقد زادت هذه الحادثة محبّة الشعب له، وبدا هذا الحب من الاستقبالات الشعبية الرائعة التي حفّت به بعد خروجه من مكان الاحتفال. وفي المحطات التي مرّ بها من الإسكندرية إلى العاصمة.

وإزاء مظاهر الفرح والابتهاج والتأييد التي لقيها جمال عبد الناصر بعد نجاته من الاغتيال، أذاع نداءً وجهه إلى الشعب شاكرًا شعور البلاد نحوه مجددًا عهد الكفاح في سبيلها، قال:

«أيها المواطنون. رعاكم الله وبارك وفاء نم، لقد أحسستُ في التجربة التي تعرضت لها أن قلوبكم أحاطت بي، ووقفت بجانبي. وواجهت العدوان معي، لفد أحسست أنى لم أتعرض للرصاص وحدى، وأنكم جميعًا تستم تقفون حيث أقف.

«أيها المواطنون: إننى لا أقصد بهذه الكلمات أن أوجه لكم شكرًا، وإنما أقصد أن أجدد أمامكم عهدًا، أجدد العهد بأن أقف حيث يدعونى واجبى أن أقف، وأن أحارب حيث تقتضينى مبادئى أن أحارب، وأن أواجه كل خطر تعرضنى له المعتقدات التى أشعر فى صميم وجدانى أن مصلحة وطننا وأمانيه معلقة بها، سلمتم لى، وسلمت مصر لنا، وسلمت مصر بعدنا، والسلام عليكم ورجمة الله».

وقد ثبت من التحقيق أن المؤامرة لم تكن مقصورة على جمال عبد الناصر. بل كانت هناك خطة مرسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ونحو ١٦٠ ضابطا من ضباط الجيش.

وأن لجماعة الإخوان جهازًا سريًّا يتولى تقرير من يستحقون الإعدام في نظرهم، ومن يجب أن يتولى التنفيذ فيمن يقررون قتله غيلةً، وقد ضبطت في مخابى الإخوان مفرقعات تكفى لنسف جانب كبير من القاهرة والإسكندرية، وأن الهضيبي رئيس الجماعة قد وافق على تنفيذ المؤامرة، وكانت أوّل خطوة لها اغتيال جمال عبد الناصر.

واكتشفت مؤامرة لنسف جمال عبد الناصر بحزام من المواد الناسفة اخترعه الإخوان، وأن مؤامرة أخرى دبرها البكباشي أبو المكارم عبد الحي (من ضباط الجيش وقد هرب إلى خارج القطر) لنسف الطائرة التي أقلّت جمال عبد الناصر، وأن الإخوان استأجروا شققًا كثيرة لاتخاذها قواعد للهجوم للاستيلاء على القاهرة عند تنفيذ المؤامرة.

وتبين أن واضع الجهاز السرى للإخوان هو ضابط بالجيش اسمه البكباشي عبد المرءوف (وقد هرب هو الآخر إلى خارج القطر).

وأن الإخوان كانوا يدبرون الأمر للاستبلاء على الحكم بعد اغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومعنى ذلك أنه لو نجحت مؤامرتهم لتألفت منهم حكومة يسودها التعصب المذهبي وتغرق البلاد في الفوضى والإرهاب، وترجع بها إلى الوراء، وكان مكتب الإرشاد عندهم بمثابة مجلس وزراء.

ومن المحقق أنه لولا قوّة حكومة الثورة في القضاء على هذه الحركة لما استطاعت حكومة أخرى أن تواجه حركة الإخوان وتعيد الأمن والنظام في البلاد، وليس يخفى أنهم سبق لهم الانتقام من المرحوم النقراشي حين كان رئيسًا للوزارة سنة ١٩٤٨ واجترأ (في نظرهم) على حلّ جماعتهم، فدبروا قتله وقتلوه غيلةً في دار وزارة الداخلية (٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨)، وعدّوا هذا الاغتيال دليلًا على قوّتهم وجبروتهم، وأرادوا ذلك أيضًا مع الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن عناية أحبطت مسعاهم الأثيم.

وثبت أن المحرض المباشر للجانى محام شاب من إمبابة اسمه هنداوى دوير من جماعة الإخوان.

وقد قبضت الحكومة على كثيرين من أعضاء النظام السرّى للإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد.

ولم تر الحكومة بدًّا من العودة إلى محاكمات الثورة لتتقى شرٌّ مؤامرات الإخوان.

#### عود إلى محاكمات الثورة – تأليف محكمة الشعب أول نوفمبر سنة ١٩٥٤

فى أوّل نوفمبر سنة ١٩٥٤ أصدر مجلس قيادة الثورة أمرًا بتأليف محكمة مخصوصة سميت «محكمة الشعب» برآسة قائد الجناح جمال سالم وعضوية القائممقام أنور السادات والبكباشي حسين الشافعي لمحاكمة الأفعال التي تعدّ خيانة للوطن أو ضدّ سلامته في الداخل والخارج وكل ما يعتبر موجهًا ضدّ نظام الحكم والأسس التي قامت عليها الثورة.

وقد عقدت جلساتها بمبنى قيادة الثورة بالجزيرة.

ثم ألفت ثلاث دوائر فرعية لمحكمة الشعب لنظر قضايا بقية الإخوان المشتركين في حوادث الاغتيال والإرهاب وعددهم نحو سبعائة إرهابي.

وقد ألفت الدائرة الأولى برآسة اللواء صلاح حتاتة، والثانية برآسة القائممقام محفوظ ندا، والثالثة برآسة قائد الجناح عبد الرحمن شحاتة عنان، ونظرت هذه الدوائر في القضايا التي أحالتها إليها محكمة الشعب.

وعقدت جلسات الدوائر الثلاث في مبنى الكلية الحربية بشارع الخليفة المأمون، وهاك خلاصة الأحكام التي أصدرتها محكمة الشعب على زعهاء الإخوان.

#### المتهمون البارزون من الإخوان والأحكام الصادرة عليهم

| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | سمكرى مطلق الرصاصات                                    | محمود عبد اللطيف                 | ١       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                      | الأثيمة                                                |                                  |         |
| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | تاجر حبوب بالإساعيلية                                  | يوسف طلعت                        | ۲       |
| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | محام بإمبابة                                           | هنداوی دویر                      | ٣       |
| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | محام بمكتب عبد القادر عودة                             | إبراهيم الطيب                    | ٤       |
| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | محام بالقاهرة                                          | عبد القادر عودة                  | ٥       |
| إعدام ونفذ فيه الحكم                 | واعظ بالإسهاعيلية                                      | محمد فرغلي                       | ٦       |
| إعدام ثم خفف إلى                     | المرشد العام للإخوان المسلمين                          | حسن الهضيبي                      | ٧       |
| الأشغال الشاقة المؤبدة               | ومستشار سابق بالنقض                                    |                                  |         |
| ثم أفرج عنه صحيًا                    |                                                        |                                  |         |
| أشغال شاقة مؤبدة                     | صيدلى بالمنصورة                                        |                                  |         |
| -                                    | صيدني بالمنصورة                                        | محمد خميس حميدة                  | ٨       |
| أشغال شاقة مؤبدة                     | صيدبى بالمنصوره<br>موظف بجامعة الدول العربية           | محمد خميس حميدة<br>صالح أبو رقيق |         |
| _                                    |                                                        |                                  | ٩       |
| أشغال شاقة مؤبدة                     | موظف بجامعة الدول العربية                              | صالح أبو رقيق                    | 9       |
| أشغال شاقة مؤبدة<br>أشغال شاقة مؤبدة | موظف بجامعة الدول العربية<br>مستشار مساعد بمجلس الدولة | صالح أبو رقيق<br>منير أمين دلّه  | 9<br>1. |

| أشغال شاقة مؤبدة  | مزارع بمنفلوط          | ١٤ حامد محمد أبو النصر |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| السجن ١٥ سنة      | محام بشبين القناطر     | ١٥ عمر التلمساني       |
| السجن ١٥ سنة.     | واعظ بأسيوط            | ١٦ أحمد شريت           |
| بر اءة            | شقيق الأستاذ حسن البنا | ١٧ عبدالرحمن البنا     |
| بر اءة            |                        | ۱۸ البهي نجا الخولي    |
| براءة             |                        | ١٩ عبدالمعز عبدالستار  |
| أشغال شاقة ١٥ سنة |                        | ۲۰ حسن دوح             |

وتُبين أن عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب هو ٨٦٧، وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية ٢٥٤، وأن عدد المعتقلين وصل إلى أكبر مداه يوم ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٥٥ بعد كشف مخابئ الجهاز السرى والمخابئ السرية للأسلحة والقنابل التابعة للإخوان فوصل إلى ٢٩٤٣ معتقلًا وأنه نقص في سنة ١٩٥٦ إلى ٥٧١ معتقلًا أفرج عنهم قبل يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٦.

# إعفاء محمد نجيب من رآسة الجمهورية ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤

ثبت من التحقيقات في قضايا الإخوان أن اللواء محمد نجيب كان على اتصال بهم منذ شهر أبريل سنة ١٩٥٤، وأنه كان معتزمًا بعد نجاح الانقلاب الإخواني تأييد الانقلاب ودعوة الجمهور إلى الإذعان لحكومة الإخوان.

فلم تر الثورة بدًّا من تنحيته عن منصبه، وقرر مجلس قيادة الثورة في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤ إعفاءه من جميع المناصب التي كان يشغلها، كما قرر أن يبقى منصب رياسة الجمهورية شاغرًا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولى كافة سلطاته بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

ولم يكن منتظرًا ولا طبيعيًّا أن يستمر محمد نجيب في منصبه بعد أن لاكت

الألسنة اشتراكه مع الإخوان في مشروع انقلابهم، واستفاضة الأنباء على لسان الشهود والمتهمين بتأييده لمؤامرتهم ضد زملائه في مجلس قيادة الثورة، فكانت النتيجة التي انتهى إليها المجلس في شأنه هي النهاية التي لا مناص منها.

# قضية الجاسوسية الصهيونية أمام المحكمة العسكرية العليا ديسمبر سنة ١٩٥٤

فى الوقت الذى كان يحاكم فيه الإخوان المسلمون أمام محكمة الشعب كانت المحكمة العسكرية العليا تحاكم عصابة من الجواسيس الصهيونيين الذين كانوا يعملون لحساب إسرائيل لتنفيذ أغراضها فى مصر وأرادوا إحداث اضطرابات فى البلاد.

وقد كشفت الحكومة سنة ١٩٥٤ هذه الشبكة الخطيرة من الجواسيس، وضبطت المفرقعات التى أرادوا استخدامها في أعال النسف والتخريب والتدمير، كما كشفت مؤامرتهم لتكوين طابور خامس في مصر لمحاربة الثورة، ومن بين هؤلاء ضابط بجيش إسرائيل، وطبيب بالمستشفى الإسرائيلى، وأحد عشر آخرون كلهم من الصهيونيين.

وتبين أن باريس هي المركز الرئيسي للجاسوسية الصهيونية.

وقد حكم في هذه القضية بالإعدام على أثنين وهما الدكتور موسى ليتو مرزوق، وصمويل عازار، وعلى اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة و٢ بالأشغال الشاقة ١٥ سنة، و٧ بالأشغال الشاقة ٧ سنوات، وبراءة اثنين.

ومن عجب أن صحيفة تركية حملت على مصر والثورة حملة شعواء لإعدام الجاسوسين الصهيونيين، وقد ردّد راديو إسرائيل هذه الحملة.

#### مجلس معين لنقابة المحامين

فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ صدر قانون بحل مجلس نقابة المحامين القائم وقتئذ، وأن يقوم بأعماله مجلس مؤقت معين تكون مهمته بجانب اختصاصاته النظر فى القوانين المتعلقة بالمحاماة وطلبات المحامين فى شأنها وفى كل ما يتعلق بتنظيم المهنة.

#### وقد عُين المجلس المؤقت كما يأتى:

عبد الرحمن الرافعى نقيبًا. صليب سامى وكيلًا للنقابة، محمد زهير جرانة أمينا للصندوق، محمود الحناوى سكرتيرًا، على بدوى، محمود فهمى جنديه، عمر عمر، محمد مصطفى القللى، عازر جبران، أحمد زكى الشيتى، يواقيم غبريال، توفيق سيدهم، منصور فريد، أحمد بدر، عبد العزيز الشوربجى، صلاح عبد الحافظ، عادل علوبة: أعضاء.

ومن توافق المصادفات أنه سبق للحكومة في ديسمبر سنة ١٩٣٩ تعيين مجلس للنقابة كنتُ فيه وكيلًا للنقابة وكان أعضاؤه أيضًا معينين وهم: محمود بسيوني نقيبًا، عبد الرحمن الرافعي وكيلا، محمد توفيق خليل أمينا للصندوق، عبد الحميد عبد الحق سكرتيرا، كامل صدقي، غبريال سعد، إدوار قصيري، عبد الملك حمزة، محمد صبري أبو علم، يوسف الجندي، محمود سليان غنام، راغب إسكندر، على أيوب، محمود صبري، عبد الحميد لطفي أعضاء.

وقد عنينا بإزالة التوتر بين نقابة المحامين وحكومة الثورة قدر ما استطعنا؛ إذ كان التوتر قائبًا منذ أن انعقدت الجمعية العمومية للمحامين بصفة غير عادية في يوم الجمعة ٢٦ مارس سنة١٩٥٤ وتغلبت فيها الروح العدائية للثورة.

واضطلعنا بمهمة المجلس في دأب ومثابرة، وانتهينا إلى وضع قانون جديد للمحاماة، وهو القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ متضمنًا كثيرًا من المزايا للمحامين كانوا يطالبون بها في مختلف العهود، فحقق القانون الجديد معظمها وأهمها:

١ - أنه يوسع آفاق العمل في المحاماة وخاصة للمحامين الناشئين، بأن اشترط عدم جواز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها، ولا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين متى بلغت أو جاوزت خمسين جنيها وهو نصاب الاستثناف الجزئي، ولا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية التى تزيد قيمتها على ١٥٠٠ جنيه كما لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر العقارى أو التوثيق التى تزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية على الأقل.

٢ - قصر مزاولة المحاماة بالنسبة للوزراء السابقين والمستشارين السابقين على
 القضاء العالى وما فى حكمه والقضايا الابتدائية أمام المحاكم الابتدائية.

٣ - محظور على أساتذة كليات الحقوق الجمع بين الوظيفة والمحاماة.

٤ - يسر للمحامين في سائر أنحاء الجمهورية حضور الجمعية العمومية للانتخابات بأن أجاز للمحامين في غير القاهرة ممارسة حقوقهم الانتخابية في دائرة كل محكمة استئنافية، وبهذه الوسيلة تتم الانتخابات لمجلس النقابة دون أن يتكبد معامو العواصم والأقاليم مشقّات السفر إلى القاهرة ومصاريف الإقامة بها.

٥ - أوجد علاجًا حاسًا لتعدد المكاتب الفرعية.

٦ - يسر للمحامين وورثتهم معاش التقاعد.

ومن الأعمال التي قام بها المجلس المعين:

١ – استثمار المبالغ الموجودة في صندوق النقابة والتي كانت مودعة بغير استثمار وبلغت حصيلة هذا الاستثمار نحو أربعة آلاف جنيه في السنة.

٢ - كانت الإعانة التي تدفعها وزارة العدل لنقابة المحامين متأخرة عن سنتي
 ١٩٥٧ و ١٩٥٤، فسعى المجلس المعين سعيه فدفعتها الوزارة عن السنتين

المتأخرتين ومقدارها نحو عشرة آلاف جنيه كما دفعت إعانة السنوات اللاحقة.

٣ - زاد من الإعانات السنوية للمحامين زيادة كبيرة.

٤ - عقد المجلس المؤتمر الثانى للمحامين العرب فى القاهرة فى مارس سنة ١٩٥٦، وبذل فى هذا الشأن جهودًا ضخمة فى سبيل نجاح المؤتمر، وكانت أيام انعقاده من الأيام المشهودة فى تاريخ المحاماة والعروبة، وكان المؤتمر معطلًا منذ اجتماعه الأول فى دمشق سنة ١٩٤٤.

0 - وضع قانونًا جديدًا للضريبة على المهنة وهو القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٥٥ الذي جعل للمحامي الخيار بين دفع ضريبة ثابتة أو محاسبته على أرباحه الفعلية، وعممته الحكومة على سائر أصحاب المهن الحرة.

٦ - تدخل المجلس في كل شكوى لمحام مسه أو مس كرامته اعتداء، وبادر إلى الوقوف في صفّه والذود عن حقوقه وكرامته مما أدّى إلى رفع الحيف عمن أصابهم سوء من أى نوع كان.

وقد انتهت مهمة المجلس المعين بأن هيّاً للمحامين عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات لمجلس النقابة في ٦ و١٣ يونيه سنة ١٩٥٨.

# شهید کلیة الطیران - منیر ریاض مفتاح ۱۹۵۵ ینایر سنة ۱۹۵۵

كان قائد الأسراب المرحوم منير رياض مفتاح المدرس بكلية الطيران يقود طائرة تدريب مؤديًا واجبه في تعليم الطالب محمد فخرى رفعت في سهاء التدريب بناحية بلبيس، وتحركت الطائرة إلى غير وضعها بسبب عطب أصابها، فلما أحس الأستاذ بالخطر أمر تلميذه بأ يهبط بالمظلة قبل وقوع الخطر، وتحكم البطل في الطائرة حتى نجا تلميذه بالقفز، أما هو فقد صعدت روحه مثلًا عاليًا لشعار كلية الطيران (إلى العلا في سبيل المجد) وقد كرّمته الدولة بمنح اسمه وسام الجمهورية.

### الفضل الستابع

### حلف بغداد والسعى في عزل مصر

۲۲ فبرایر سنة ۱۹۵۵

من يوم أن رفضت مصر سنة ١٩٥١ الانضام إلى الحلف الاستعارى المعروف بمنظمة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط، والذى كانت غايته ربط الدول العربية بعجلة الاستعار<sup>(١)</sup>، دأبت بريطانيا وأمريكا على السعى لجر الدول العربية تدريجيا إلى هذا الحلف.

وقد رفضت الثورة كل محاولة للدول الاستعبارية لضمها إلى مثل هذه المنظمة؛ إذ رأتها بديلًا من معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦، ونادت بسياسة الحياد، وهي سياسة تتعارض مع التكتلات والأحلاف العسكرية الاستعبارية، ثنائية كانت أم جماعية.

فولّت بريطانيا وأمريكا وجهيها شطر دول أخرى عربية، ونجحت في ضم حكومة العراق إلى هذه المنظمة، ومن ذلك كان توقيع الميثاق المعروف بحلف بغداد. وقد عقد في ٢٤ فبراير سنة ١٩٥٥ ببغداد بين العراق وتركيا.

وقد وقعه عن حكومة العراق نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية وقتئذ، وبرهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق بالنيابة، وعن تركيا عدنان مندريس رئيس الوزارة، وفؤاد كوبرولي وزير الخارجية التركية.

ونصّ هذا الحلف على أن تتعاون الدولتان لصيانة سلامتها والدفاع عن كيانها، وأن يكون الحلف مفتوحًا للانضام إليه من أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا مقدمات ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ص ٣٧. (طبعة سابقة).

من الدول التي يهمها أمر السلم والأمن في هذه المنطقة، وحددت مدته بخمس سنوات قابلة للتجديد.

لم تشترك بريطانيا بادئ الأمر في توقيعه، لكى تخدع العالم العربي وتوهمه أنه حلف إقليمي بين دولتين إسلاميتين، ولا دخل لها فيه، مع أنها الموعزة به المرحبة بإعلانه، ثم لم تلبث الحقيقة أن تكشفت بانضهامها إليه صراحة في أبريل سنة ١٩٥٥.

ثم انضمت إليه باكستان وإيران.

وباركته الولايات المتحدة الأمريكية بالانضام إلى لجنته الاقتصادية ولجنة مقاومة النشاط الهدام.

ثم انضمت إلى لجنته العسكرية في أوائل يونيه سنة ١٩٥٧، أى بعد إخفاق العدوان الثلاثي على مصر، وكان انضامها إلى هذه اللجنة من نتائج مشروع أيزنهاور الخاص بالشرق الأوسط (يناير سنة ١٩٥٧) الذي سيرد الكلام عنه في الفصل الخامس عشر.

كان الغرض من هذا الحلف تفتيت وحدة العرب وإخضاع الدول العربية للاستعار الغربي عن طريق انضامه إلى منظمة الدفاع المشترك، ومحاولة عزل مصر، لما تبين أنها تريد السير في سياسة استقلالية صحيحة لا ترتبط بأحلاف عسكرية أجنبية وتأبي أن تسير في ركاب الدول الاستعارية.

وقد كان هذا الحلف محور سياسة عزل مصر ومصدرًا لتدبير المؤامرات ضدّها وضدّ سورية.

وكان فى الوقت نفسه سندًا لإسرائيل وضمانًا لها من أن تعتدى عليها أية دولة عربية تدخل فى نطاقه، ولقد كان وجود تركيا فى هذا الحلف، وهى صديقة وفية لإسرائيل منذ الساعة الأولى، أقوى ضان ليكون الحلف فى صالح إسرائيل؛ لأن تركيا ما كانت لتنضم إلى حلف معاد لإسرائيل.

وْكَانَ أَيضًا تَهْدِيدًا لَكُلُّ دُولَةً عَرَبِيةً لَا تَنضَمَ إَلَيْهِ أَنْ تَهَاجِمُهَا إسرائيل.

ويكاد هذا الحلف أن يكون اعترافًا بإسرائيل، ولا غرو أن قوبل فيها بابتهاج كبير.

وقد جاء الردّ على هذا الحلف من شعوب الشرق الأوسط في مؤتمر «باندونج». الذي اجتمع في أبريل سنة ١٩٥٥، إذ جاء هذا المؤتمر مؤيدًا لسياسة الحياد بين الكتلتين المتنازعتين الغربية والشيوعية، فكانت ضربة لحلف بغداد كما سيجيء بيانه في الفصل الثامن.

وكانت السنوات التى تلت توقيع حلف بغداد صراعًا بين سياسة مصر الاستقلالية الحيادية، وسياسة بغداد الموالية للاستعبار، أو صراعًا بين القومية العربية المتحررة والاستعبار في الشرق الأوسط، ولقد انتصرت القومية العربية آخر الأمر بقيام ثورة العراق في ١٤ يوليه سنة ١٩٥٨، بالرغم مما أعقب هذه الثورة من ثورة عليها وانحراف عن القومية العربية، وتذبذب بين الاستعبار الغربي والاستعبار الشيوعي، كما سيجيء بيانه في الفصل السادس عشر.

#### هجوم اليهود الغادر على غزّة ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٥

شنّت عصابات اليهود هجومًا غادرًا مفاجئًا على غزّة مساء ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٥، بعد أن اجتازت خط الهدنة وتقدمت داخل قطاع غزة، ودام القتال بين المعتدين وحامية غزة نحو ثلاث ساعات، وقد نسفوا محطة المياه بها، وانصرفت قوّة أخرى إلى مباغتة النجدات بالقنابل والرشاشات، وبثت الألغام في طريق هذه النجدات، وانفجرت حين قدومها، كما انفجر لغم في محطة المياه.

ثم انسحب الغادرون إلى قواعدهم، وبلغت خسائرنا من هذا الهجوم ٣٩ قتيلاً و٣٣ جريحاً.

وقد عرفنا من أسهاء شهداء هذه المعركة: الصاغ محمود أحمد صادق، والسيد عبده طوسون، وعبد القادر محمد محمد حسنين، وإبراهيم عبد الرازق القزاز،

والسيد حسن حماده من سلاح المهندسين، وعبد المعطى عبد الغنى، والسيد محمد السيد غالى، وعبد المنعم عبد الحميد نوار من سلاح المشاة (٢).

كان هذا العدوان أخطر اعتداء وقع من اليهود منذ توقيع اتفاقية الهدنة في فيراير سنة ١٩٤٩.

وقد نظر مجلس الأمن في هذا الاعتداء الغادر، ومع أن لجنة الهدنة أدانت إسرائيل، وكذلك فعل مجلس الأمن، فإنه لم يعمل شيئًا لوقفها عند حدّها، وتساءل العرب: أين إذن إعلان الدول الثلاث في مايو سنة ١٩٥٠ ضانها للحالة الراهنة بين إسرائيل والدول العربية وأنها ستقاوم بالالتجاء إلى السلاح إذا دعا الأمر كل محاولة لتغيير هذه الحالة؟

كان الغرض من هذا الهجوم الوحشى إكراه مصر والدول العربية على الانضواء تحت لواء حلف بغداد، لتأمن على نفسها من اعتداء إسرائيل، وكان ناقوس الخطر يدقُه صنّاع حلف بغداد لدفع الدول العربية إلى الانضام إليه.

ولقد أعلن جمال عبد الناصر أنه لن يعنى منذ ذلك اليوم بقرارات مجلس الأمن ولا ينتظر منه حلّ الموقف، وأصدر أمره إلى القائد العام للقوات المسلحة (اللواء عبد الحكيم عامر) بأن يقابل العدوان بعدوان مثله.

وكان هذا الهجوم الغادر من اليهود على غزّة وموقف الجمود الذى وقفه مجلس الأمن من الأسباب التى حفزت مصر إلى التزوّد من السلاح لتقوى جبهتها ضدّ أى عدوان من إسرائيل أو غير إسرائيل، وكان هذا الاتجاه تمهيدًا لصفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية التى سيرد الكلام عنها في الفصل التاسع.

وفى ذلك يقول جمال عبد الناصر فى خطبته يوم ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٧: «إن دخان الغارة على غزة فى ٢٨ فبراير سنن ١٩٥٥ انجلى ليكشف حقيقة خطيرة. تلك هى أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خطوط الهدنة. وإنما إسرائيل فى حقيقة أمرها رأس حربة للاستعار ومركز تجمع لقوى أخطر مِن إسرائيل وأخطر

<sup>(</sup>٢) في أبريل من عام (١٩٥٤) ألقى اليهود لغيًا على داورية مصرية بقطاع غزة واستشهد فيها اليوزباشي محمد نبيل الطباخ.

من الاستعار. وهي الصهيونية العالمية. وكانت هذه الحقيقة التي انجلي عنها دخان الغارة على غزة نقطة تحوّل في تفكيرنا. وفي اتجاه الأحداث في المنطقة كلها. لقد تبين أن مشكلة إسرائيل ليست مشكلة داخلية إلى الحدّ الذي كان يبدو قبل غارة غزة. وتبين أننا لا نستطيع أن غضى في معركة البناء غافلين عن الخطر الذي يهدد ما نبنيه، ويهدد وجودنا بأسره، إن الطرق، والمستشفيات، والمصانع، والمراكز الاجتهاعية لا تكفى وحدها لصيانة أمننا وحماية نطاق سلامتنا سواء في معناه الواسع على الحدود العربية كلها، أو في معناه الضيق على حدودنا المحلية وحدها. وبدأ الواجب يحتم علينا ألّا ننسى دفاعنا العسكرى بينها نحن نبني مجتمعنا، وهكذا أوصلتنا معركة اشتباكات خطوط الهدنة مع إسرائيل إلى معركة أخرى في حرب تثبيت الاستقلال... تلك هي معركة احتكار السلاح. كانت معركة احتكار السلاح حلقة جديدة في السلسلة.

«أوّل حلقات السلسلة كانت جرّنا إلى الأحلاف العسكرية الأجنبية، فلما رفضنا قيودها وأصررنا على الرفض، كان تحريض إسرائيل علينا حتى يثبتوا لنا أننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وأننا في حاجة دائمة إلى جمايتهم، فكيف بنا نحلم بالدفاع عن الشرق الأوسط! ولقد قالوها لنا صراحة في ذلك الوقت بلسان أصدقائهم الذين قبلوا وجهة نظرهم، فلقد تعلق هؤلاء الأصدقاء بالفرصة التى أتاحتها لهم غارة غزة. فبدأوا يرددون من الحجج ما تصوروا أنه يؤيدهم فيها تورطوا فيه قالوا: لو أن مصر كانت في نطاق حلف عسكرى لكانت حصلت على السلاح من أقوياء هذا الحلف... أو لكان هؤلاء الأقوياء قد تولوا مهمة الدفاع عنها! ونسى هؤلاء عبرة ما جرى في فلسطين.. وكانت فلسطين بالنسبة لنفس عنها! ونسى هؤلاء عبرة ما جرى في فلسطين.. وكانت فلسطين بالنسبة لنفس وصايتهم.. كانت تحت انتدابهم.. كانت تحت انتدابهم.. كانت تحت الأمم ويايتهم.. وكانوا هم أنفسهم الذين سلموا فلسطين وباعوا شعبها. أما نحن فلم نكن قد نسينا، وهكذا أعلنا أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا، وسنرد العدوان بالعدوان».

### الفصل الثامِنْ

### مؤتمر باندونج ۱۸ – ۲۶ أبريل سنة ۱۹۵۵

إن مؤتمر باندونج هو من الحوادث الهامة في تاريخ آسيا وأفريقية، وتاريخ مصر بالذات، وتاريخ الإنسانية جمعاء، فقد اجتمعت فيه ٢٩ دولة مستقلة من دول آسيا وأفريقية معترف دوليا باستقلالها تضم نحو ١٣٠٠ مليون نسمة من البشر، أي أكثر من نصف سكان العالم، اجتمع ممثلو تلك الدول ليوطدوا صلات الود والتضامن، وليسمعوا العالم أن دول القارتين العظيمتين لم تعد حقلًا ولا ميدانًا للاستعار، وأن الشعوب الآسيوية والأفريقية اعتزمت فتح مرحلة من التعاون والترابط بينها لحفظ كيانها واطراد تقدمها وتحريرها من ربقة الاستعار السياسي والاقتصادي، غربيا كان أو شيوعيا.

فلهذا المؤتمر فضله في توجيه الدول الأفريقية والآسيوية إلى الحرية الحقيقية والاستقلال الصحيح السليم من شوائب الإيجاء الأجنبي.

وله أيضًا أثره في مصير الإنسانية؛ إذ أوجد كتلة حيادية تنأى بجانبها عن الخضوع للأحلاف العسكرية الاستعارية مع الدول الكبرى ولا تربط مصيرها بمصير الكتلتين المتنازعتين، وتحول قدر ما استطاعت دون حرب عالمية جديدة، وتكون بذلك دعامة كبرى من دعامات السلام العالمي.

وقد اشتركت مصر في هذا المؤتمر. ورفعت فيه صوتها، مناديةً بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، وكانت هذه أوّل مرة بعد الثورة يرتفع فيها صوت مصر في مؤتمر رسمي متحررة متحديةً الاستعبار.

وقد برزت فيه شخصية مصر الدولية وازدادت مكانتها العالمية كدولة متحررة

مستقلة في سياستها، داعية إلى حرية الشعوب.

حقا إنها اشتركت من قبل في عدة مؤتمرات شعبية ونادت فيها بحقوق مصر والأمم الصغيرة، ولكن لم تكن تلك المؤتمرات تمثل رسميا الدول المشتركة فيها، وإنما كانت تمثل اتجاهات شعبية للأمم، أما مؤتمر باندونج فكان مؤلفًا من الدول المعترف دوليًّا باستقلالها في آسيا وأفريقية، فكانت له صبغة دولية رسمية، وكان لقراراته الصفة التنفيذية التي تربط حكومات الدول المشتركة فيه، ومن هنا جاءت أهميته العالمية.

ظهرت الفكرة إلى عقد هذا المؤتمر في مؤتمر عقد في كولومبو عاصمة سيلان في مايو سنة ١٩٥٤، إذ اتفقت الدول الخمس الممثلة في هذا المؤتمر وهي الهند والباكستان وسيلان وأندونسيا وبورما على دعوة الدول الآسيوية والأفريقية جمعاء لعقد مؤتمر عام في عاصمة أندونسيا، وقد عملت الدول الخمس المذكورة على تهيئة الأسباب لنجاح هذه الدعوة وحددت شهر أبريل سنة ١٩٥٥ لعقد هذا المؤتمر.

وفى أواخر ديسمبر سنة ١٩٥٤ اجتمع فى بوجور (بأندونسيا) رؤساء وزارات الدول الخمس واتفقوا على الخطوط الرئيسية لمؤتمر باندونج والدول التى ستدعى إليه، وعهدوا إلى أندونسيا أن توجه الدعوة باسمهن إلى الدول التى ستدعى للاشتراك فى المؤتمر.

وكان هذا المؤتمر سيعقد في (جاكرتا) عاصمة الجمهورية الأندونسية، ثم رُؤى أن يكون عقده في باندونج عاصمة مديرية جاوه الغربية، وهي مدينة مشهورة بجال طبيعتها ومناخها وتتوافر فيها أسباب الراحة لأعضاء المؤتمر وتبعد عن جاكرتا بنحو ١٢٠ ميلا.

وقد بحثوا مليًّا في الدول التي ستدعى إلى المؤتمر والتي تستبعد من الدعوة، فاتفقوا أوَّلًا على قصر الدعوة على الدول المستقلة المعترف دوليا باستقلالها لكى يكون المؤتمر ذا أثر فعال في المحيط الدولى، وبحثوا بعد ذلك هل ستدعى الصين الشعبية أم لا؛ لأن دعوتها إلى المؤتمر ستغضب أمريكا وحلفاءها، ولكنهم وجدوا أن

المؤتمر لا يكون ممثلًا لآسيا إذا لم تكن الصين الشعبية مشتركة فيه، فقرروا دعوتها.

즈

٩

11

خب

¥

1

و

.1

ط

ü

ط

واستبعدت بالتالى دعوة فرموزا لأنها لا تمثل الصين فى شىء، واستبعدت أيضًا كوريا، السهالية وكوريا الجنوبية للعداء المستحكم بينها فى أيها يمثل كوريا، واستبعدت كذلك إسرائيل؛ لأن الدول العربية أعلنت أنها لا تقبل الاشتراك فى المؤتمر إذا هى دعيت إليه، هذا إلى أنها دولة مصطنعة خلقها الاستعار، فلا يصح أن تكون عضوًا فى مؤتمر من أهم أهدافه محاربة الاستعار.

واستبعدت أيضا من الدول الأفريقية دولة اتحاد جنوب أفريقية لإغراقها في الاضطهاد العنصري ومعاداتها للشعب الأفريقي الأصيل.

ومنذ أن استفاضت أنباء هذا المؤتمر توجست الدول الاستعبارية خيفة من عقده ونظرت إليه بعين الاستياء والسخط، وقد استاءت من دعوة الصين الشعبية وعدم دعوة إسرائيل، وعدّته عملاً عدائيا لها وتقديرًا لشعور الشعب العربي، وكذلك عدم دعوة كوريا الجنوبية وفرموزا واتحاد جنوب أفريقية.

والدول الاستعبارية على وجه العموم لا يمكن أن تنظر بعين الارتياح إلى مؤتمر يضم دول آسيا وأفريقية ويكون من أولى أهدافه الطبيعية تحرير الشعوب الآسيوية والأفريقية، ومهاجمة الاستعبار والتفرقة العنصرية، ومثل هذا المؤتمر لابد أن يهاجم جرائم «الرجل الأبيض» في آسيا وأفريقية - وما أكثرها - هذا إلى أن فكرة الحياد كانت متسلطة على معظم زعائه البارزين، فلا يمكن أن يسير في فلك أحد المعسكرين المتنازعين (الدول الشيوعية والغربية)، وهذا مالا يرضى الدول الاستعبارية.

وقد سعت إسرائيل سعيها لتدعى إلى المؤتمر، وترفع فيه عقيرتها ولكنها باءت بالخيبة.

وسعت الدول الاستعبارية الكبرى في حمل بعض الحكومات المدعوة التي تخضع الوحيها على رفض الحضور في المؤتمر، ولكنها أيضاء باءت بالفشل، ثم تركت الأمور تجرى في مجراها، واعتزمت إحباط المؤتمر عند انعقاده بالوقيعة بين أعضائه لكى

تحول دون نجاحه معتمدة في ذلك على الجكومات الموالية، ولكنها فشلت أيضا في مسعاها.

لبّت الدول المدعوة الدعوة إلى المؤتمر، ولم تعتذر أى واحدة منها، فاشتركت فيه ٢٩ دولة تمثل أكثر من نصف سكان العالم وهذه الدول هى: مصر، الهند، الصين الشعبية، الباكستان، بورما، سيلان، أندونسيا، أفغانستان، سورية، لبنان، تركيا، فيتنام الشهالية، فيتنام الجنوبية، السودان، ساحل الذهب، ليبريا، ايثيوبيا، كمبوديا، لاووس، نيبال، تايلاند، الفيليبين، اليابان، العراق، الأردن، السعودية، اليمن، ليبيا، إيران.

وقد مثل هذه ُ الدول رؤساء وزاراتها أو من نابوا عنهم ووزراء خارجيتها والملحقون بهم.

ومثل مصر في المؤتمر جمال عبد الناصر وكان رئيسًا لوزارتها، وبمن صحبوه صلاح سالم وزير الإرشاد القومي ومحمود فوزى وزير الخارجية.

وكان على رأس وفد الهند البانديت نهرو رئيس وزارتها وأحد الداعين إلى المؤتمر، وعلى رأس وفد الصين شوإين لاى رئيس بوزرائها.

وهؤلاء الأقطاب الثلاثة – نهرو وشو إين لاى، وجمال عبد الناصر – كانوا دعامة المؤتمر وأهم شخصياته.

وكانت رحلة جمال عبد الناصر لحضور المؤتمر رحلة تاريخية موفقة، فقد زار في طريقه إلى باندونج كراتشى عاصمة الباكستان، ثم نيودلهى عاصمة الهند، ثم رانجون عاصمة بورما، واستقبل في باكستان والهند وبورما استقبالاً حافلاً، وفي عودته من المؤتمر زار أفغانستان، وكان يحمل أينها سار شعور مصر وعواطفها الودية نحو تلك الدول الصديقة النائية.

وفى رانجون التقى بشو إين لاى رئيس وزراء الصين، ووصل إلى جاكرتا فى طائرة أقلته هو والبانديت نهرو والأمير محمد نعيم نائب رئيس وزراء أفغانستان ويونو رئيس وزراء بورما.

وقبل انعقاد المؤتمر سقطت الطائرة التي أقلّت أعضاء وفد الصين في البحر واحترقت وقتل معظم ركابها، ولم يكن من بينهم شو إين لاى، فكان لهذه الفاجعة وقع أليم في النفوس وخاصة بين أعضاء المؤتمر، وذاعت الشائعات بأن حادثة سقوط الطائرة مدبرة واتهمت الدوائر الصينية الأمريكيين بتدمير الطائرة ومحاولة إحداث فتنة لإسقاط حكومة أندونيسيا لإحباط المؤتمر.

#### افتتاح المؤتمر وخطبة سوكارنو ۱۸ أبريل سنة ۱۹۵۵

افتتح المؤتمر في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين ١٨ أبريل سنة ١٩٥٥ بحضور وفود الدول الأعضاء جميعًا، وألقى الدكتور أحمد سوكارنو رئيس جمهورية أندونسيا كلمة الافتتاح قال فيها: إن الدول المشتركة في هذا المؤتمر متحدة في كراهيتها للاستعار والتفرقة العنصرية ومصممة على كفالة السلام والاستقرار في العالم، وأضاف أن الاستعار لم يمت ولكنه غير لونه القديم بثوب عصرى؛ إذ أصبح يتخذ الآن شكلاً آخر قوامه التحكم الاقتصادى والثقافي وقيام أقلية من الدول تتحكم عن طريق هذين المبدأين في شئون الدول، وحمل على الاستعار وصور كفاح الشعوب التي فازت أخيراً باستقلالها وإخلاصها في خدمة السلام بوصفه الأساس الذي يعتمد عليه تقدمها وغوها، ومضى يقول إن الشعوب الأفريقية والآسيوية لا تستطيع منافسة الدول الكبرى في مضار التسلح ولكنها تستطيع تجنيد والآسيوية لا تستطيع منافسة الدول الكبرى في مضار التسلح ولكنها تستطيع تجنيد وأعد إلى الأذهان كيف أن مؤتمر كولومبو الذي اشتركت فيه باكستان وبورما وسيلان والهند وأندونسيا، أدى دورًا هامًا في إنهاء الحرب بالهند الصينية.

#### خطبة جمال عبد الناصر

وألقى جمال عبد الناصر خطاب مصر فى الجلسة التى عقدت يوم افتتاح المؤتمر أعلن فيها أن التعاون بين أعضاء الكتلة الأفريقية والآسيوية يعتبر نقطة تحوّل نحو تحسين الموقف الدولى، ونوّه بوجوب احترام الاستقلال السياسى لكل دولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وهاجم الاستعار، وأعلن أن بقاءه لا يتفق مع العصر الحديث في العالم، فهو تجاهل للتقدّم الإنساني ومقاومة لقوانين التطور، كما أنه من أسباب الاضطراب الذي يسود العالم في عصرنا الحالى، واستعرض حالة التوتر التي تسود العالم وأبان أسبابها، ثم عدّد شروطًا خسة لتحقيق السلام العالمي.

فالأول هو تنظيم التسلح وتحديد القوّات المسلحة وتخفيضها والقضاء على الأسلحة ذات التدمير الشامل، وتحول النفقات التى تنفق على التسلح إلى رفع مستوى معيشة الشعوب.

والشرط الثانى هو تمسك الأمم المتحدة بميثاقها ومبادئه، وقال: إنه لو راعت هيئة الأمم المتحدة هذا الشرط لما نزل الظلم بشعب فلسطين ولما وقع عليه ذلك الاعتداء الذي لم يسبق له مثيل، وقال: اسمحوا لى أن أبدى بعض ملاحظات على موضوع يثير في نفسى أعمق الأسى، ذلك أن شعب فلسطين طُرد من وطنه وشُرِّد ليحتل مكانه شعب دخيل فرض عليه فرضًا، وكل هذا حدث على مرأى من هيئة الأمم المتحدة بل وبمساعدتها وموافقتها، ولست أعرف في تاريخ الشعوب حدثًا فيه مثل هذا الخرق الوحشى الأثيم للمبادئ الإنسانية.

والشرط الثالث لقيام السلم العالمي هو احترام الدول لالتزاماتها الدولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان بالقضاء على التفرقة العنصرية التي تعتبر إخلالًا بهذه الالتزامات وإخلالًا بالعلاقات الودية بين الدول.

والشرط الرابع هو وقف أساليب الضغط السياسى التى تستخدمها الدول الكبيرة مع الدول الصغيرة كأداة لتحقيق أغراضها، وطالب بوقف هذه الأساليب في الحال إذا أردنا أن نضع حدًّا للتوتر الدولى.

والشرط الخامس هو تصفية الاستعهار، وقال إن بقاءه لا يتفق مع سياسة السلم والتعاون بين الشعوب، وأعلن في خطابه التاريخي أن مصر التي ظلت أمدًا طويلًا خاضعة للسيطرة الأجنبية تقف الآن وقفة المدافع عن الحرية والرفاهية للشعوب.

كلما سنحت لها الفرصة، وتؤيد مبدأ تقرير المصير لكافة الشعوب، كما أعلن تأييد مصر لهيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية فعالة لصيانة الأمن والسلام، رغم أنها لم تقم عا يطابق حقوق الإنسان لدول شمال أفريقية وفلسطين.

وتعاقبت رؤساء الوفود فألقوا كلمات دولهم.

وأخذ المؤتمر يؤلف لجانه ويباشر أعهاله في جلسات متتابعة.

### العقبات أمام مؤتمر باندونج

كانت هناك عقبات عتيدة أمام مؤتر باندونج، فليس يخفى أن أعوان الاستعار بذلوا جهودهم لإحباطه وإظهاره بمظهر المؤتر المنشق المتداعى، واستغلوا ما بين الدول المشتركة فيه من منازع مختلفة فى الاتجاهات السياسية أو الإيجاءات، فبعضها من الدول المرتبطة بالكتلة الغربية، وبعضها من صميم الكتلة الشيوعية، ولقد ثارت بين هؤلاء وأؤلئك خلافات كادت تودى بالمؤتر، لولا أن عالجها أقطابه بالحكمة والأناة وحسن الوساطة، ووصلوا إلى تخفيف حدّة الخلافات، وانتهوا إلى قرارات صدرت بالإجماع، فكان المؤتر مظهرًا رائعًا للنجاح والتغلب على العقبات والعراقيل.

ومن الحق أن نقول إن لجمال عبد الناصر فضلًا كبيرًا في التوفيق بين المتنازعين، وبالتالى في نجاح المؤتمر، وقد استرعى الأنظار واكتسب احترام الجميع بصراحته واتزانه ومنطقه السليم وإيمانه بحرية الشعوب.

وكان هذا النجاح أوّل انتصار لمصر في المحافل الدولية في عهد الثورة.

#### قرارات مؤتمر باندونج ۲۶ أبريل سنة ۱۹۵۵

، أعلن المؤتمر قراراته بجلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٥، وهي جلسته الختامية، وقد ، وصل إلى عشرة قرارات رئيسية تعتبر دستورًا للعلاقات ما بين الدول.

#### فقرر المؤتمر:

- ١ احترام حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
  - ٢ احترام سيادة جميع الأمم وسلامة أراضيها.
- ٣ الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس وبين جميع الأمم كبيرها وصغيرها.
  - ٤ الامتناع عن أيّ تدخل في الشئون الداخلية لبلد آخر.
- ٥ احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها انفراديًّا أو جماعيًّا، وفقًا ليثاق الأمم المتحدة.
- ٦ (أ) الامتناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة
   المصالح الذاتية لأية دولة من الدول الكبرى.
  - (ب) امتناع أي بلد عن الضغط على غيرها من البلاد.
- حبنب الأعمال أو التهديدات العدوانية أو استخدام العنف ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد من البلاد.
- ٨ تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، مثل التفاوض أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو أى وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف المعنية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
  - ٩ تنمية المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.
    - ١٠ احترام العدالة والالتزامات الدولية.

وإلى جانب هذه القرارات وضع قواعد التعاون الاقتصادى والتعاون الثقافى بين شعوب آسيا وأفريقية، كما وضع قواعد استقرار السلام العالمي واحترام استقلال الشعوب وحريتها.

ولم يفته من ناحية التعاون الثقافي تحميل الاستعمار مسئولية اضطهاد الثقافات القومية للشعوب الآسيوية والأفريقية.

وأعلن حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان عامة.

واستنكر سياسة التفرقة والتمييز العنصرى التى تتبع فى مناطق شاسعة فى أفريقية وفى أجزاء أخرى من العالم، وأكد إصرار الشعوب الآسيوية والأفريقية على اجتثاث كل أثر للعنصرية.

#### محاربة الاستعمار

وأعلن أن الاستعار في جميع مظاهره شرَّ، يجب وضع نهاية عاجلة له، وأعلن تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع الشعوب التي يسيطر عليها الاستعار الأجنبي، وتأييده لحقوق شعوب الجزائر وتونس والمغرب في الاستقلال وتقرير المصير، وتأييده لحقوق شعب فلسطين العربي، وموقف أندونسيا في قضية إيريان الغربية، وموقف اليمن في قضية عدن والمناطق الجنوبية.

وفيها يتعلق بالسلام العالمي والتعاون الدولى دعا إلى تحريم استخدام الاسلحة الذرية والهدروجينية وأهاب بالدول المعنية بالأمر أن تصل سريعًا إلى تنظيم وتحديد ومراقبة وخفض التسليح والاعتراف لجميع الأمم أن تختار بحرية نظمها السياسية والاقتصادية.

ودعا إلى التعايش السلمى بين الأمم على أساس احترام حقوق الإنسان الأساسية، وسيادة ووحدة أراضى جميع الأمم، والمساواة بين جميع الأمم كبيرها وصغيرها.

## النص الكامل للقرارات

وفيها يلى النص الكامل للبلاغ الرسمى الذى أصدره المؤتمر، بعد مناقشات وأبحاث استغرقت أسبوعًا.

«اجتمع المؤتمر الآسيوى الأفريقى - الذى دعت إلى عقده حكومات بورما وسيلان والهند وأندونسيا وباكستان - في باندونج من ١٨ إلى ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٥.

«وبالإضافة إلى البلاد الداعية اشتركت في المؤتمر البلاد الأربعة والعشرون التالية: أفغانستان، كمبوديا، جمهورية الصين الشعبية، مصر، أثيوبيا، ساحل الذهب، إيران، العراق، اليابان، الأردن، لاووس، لبنان، ليبريا، ليبيا، نيبال، الفليبين، المملكة العربية السعودية، السودان، سورية، تايلاند، تركيا، جمهورية فيتنام الجنوبية، اليمن.

## (أ) التعاون الاقتصادي

«وبحث المؤتمر وضع آسيا وأفريقية. وناقش السبل والوسائل التي تستطيع بها الشِعوب تحقيق أكمل تعاون اقتصادي وثقاني وسياسي.

فيها يتعلق بالتعاون الاقتصادى:

١ - اعترف المؤتمر بالصفة العاجلة لتنمية التطور الاقتصادى في المنطقة الآسيوية - الأفريقية، وهناك رغبة عامة في التعاون بين البلاد المشتركة على أساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة القومية.

والمقترحات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى داخل نطاق الدول المشتركة، لا تحول دون الرغبة أو الحاجة إلى التعاون مع بلاد خارج المنطقة، بما فى ذلك استثبار رأس المال الأجنبى.

واعترف المؤتمر كذلك بأن المساعدة التي تتلقاها بلاد معينة من البلاد المشتركة، من خارج المنطقة، عن طريق ترتيبات دولية أو ثنائية، قد ساهمت مساهمة قيمة في تنفيذ، برامجها للتطور.

. ٢ - توافق البلاد المشتركة في المؤتمر على تقديم المعونة لبعضها بعضًا، إلى

أقصى حدَّ عملى، وبشكل: خبراء ومدربين، ومشروعات تجريبية ومعدات لأغراض العرض التجريبي، وتبادل المعرفة التطبيقية، وإقامة مراكز للتدريب القومى أو الإقليمي، حيث يستطاع، ومعاهد الأبحاث لتبادل المعرفة والمهارة التطبيقية.

٣ - أوصى المؤتمر بسرعة إنشاء صندوق خاص للأمم المتحدة للتقدم الاقتصادى وبرصد البنك الدولى للإنشاء والتعمير جزءًا أكبر من موارده للبلاد الآسيوية الأفريقية.

وبسرعة إقامة هيئة مالية دولية، يكون من نواحى نشاطها القيام بالاستثهارات الرهنية.

وبتشجيع تنمية الجهود المشتركة بين البلاد الآسيوية - الأفريقية إلى المدى الذي يكفل تنمية مصالحها العامة.

٤ – اعترف المؤتمر بالضرورة الحيوية لإقرار التجارة في المنطقة.

وقبل مبدأ توسيع نطاق التبادل التجارى والدفع المتعدد الجوانب، ومع هذا فقد اعترف بأن لبعض البلاد أن تلجأ إلى الترتيبات التجارية الثنائية، نظرًا إلى ظروفها الاقتصادية السائدة.

0 - أوصى المؤتمر باتخاذ عمل تضامنى من جانب البلاد المشتركة، بغية إقرار الأسعار الدولية والطلب على السلع الأولية، بواسطة ترتيبات ثنائية متعددة الجوانب، وأن عليها أن تتخذ موقفًا موحدًا - إلى مدى ما هو ممكن وما هو مرغوب فيه - تجاه موضوع اللجنة الاستشارية الدائمة المختصة بالتجارة الدولية للسلع، التابعة للأمم المتحدة، وتجاه الهيئات الدولية الماثلة.

### ٦ - وأوصى المؤتمر كذلك:

بوجوب قيام البلاد الآسيوية – الأفريقية بتنويع تجارة الصادر عن طريق تحويل موادها الأولية إلى مواد نصف مصنوعة كلها كان ذلك ممكنًا من الناحية الاقتصادية، وذلك قبل التصدير، وعن طريق تنمية المعارض المتبادلة الإقليمية،

وعن طريق تشجيع تبادل الوفود التجارية ومجموعات رجال الأعال، وعن طريق تشجيع تبادل المعلومات والعينات بغية تنمية التبادل التجارى داخل المنطقة، وعن طريق تقديم التسهيلات الطبيعية للتجارة العابرة للبلاد التي لا منافذ بحرية لها.

٧ - اهتم المؤتمر اهتهاما كبيرا بالملاحة البحرية، وأعرب عن اهتهامه بأن تُعدِّل خطوط الملاحة البحرية - من وقت إلى آخر - أسعار الشحن التي أساءت دائها إلى البلاد المشتركة.

وأوصى المؤتمر بدراسة هذه المشكلة والقيام بعمل تضامني بعد ذلك، بغية إلزام خطوط الملاحة البحرية بأن تتخذ موقفًا معقولا.

 ٨ - وافق المؤتمر على وجوب التشجيع لإقامة بنوك قومية وإقليمية وشركات تأمين.

٩ - قرر المؤتمر بأن تبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بالبترول، مثل
 توزيع الأرباح والضرائب، قد يُؤدى في النهاية إلى رسم سياسة عامة.

١٠ - نوَّه المؤتمر بالمغزى لتطور الطاقة النووية للأغراض السلمية بالنسبة للبلاد الآسيوية - الأفريقية.

ورحب المؤتمر بمبادأة الدول ذات الشأن بعرض تقديم المعلومات الخاصة باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

واستحث سرعة إقامة وكالة الطاقة الذرية الدولية، حيث يجب أن تمثل البلاد الآسيوية – الأفريقية تمثيًلا مناسبا في الهيئة التنفيذية لتلك الوكالة.

وأوصى الحكومات الآسيوية والإفريقية بالاستفادة على أكمل وجه من تسهيلات التدريب وغيرها في الاستخدامات السلمية للذرة، والتي تقدمها البلاد المشرفة على مثل تلك البرامج.

١١ - وافق المؤتمر على تعيين موظفى اتصال فى البلاد المشتركة ترشجهم
 حكوماتهم الوطنية وذلك لتبادل المعلومات والمسائل ذات الأهمية المشتركة.

وأوصى بالاستخدام الأكمل للمنظغات الدولية القائمة، وبأن تعمل البلاد المشتركة في المؤتمر والتي ليست أعضاء في مثل تلك المنظات الدولية على الانضام إليها.

۱۲ - أوصى المؤتمر بوجوب التشاور مقدمًا بين البلاد المشتركة إلى أبعد حدِّ . ممكن، ومع هذا، فليس هناك نية لتأليف كتلة إقليمية.

#### (ب) التعاون الثقافي

وفيها يتعلق بالتعاون الثقافى:

١ – اقتنع المؤتمر بأن من أقوى وسائل التفاهم المثمر بين الأمم، تنمية التعاون الثقافي.

ولقد كانت آسيا وأفريقية مهد الأديان والحضارات العظيمة التي أغنت النقافات والحضارات الأخرى، في الوقت الذي أغنت فيه نفسها. وهكذا قامت ثقافات آسيا وأفريقية على أسس روحية وعالمية، ولسوء الحظ توقفت الاتصالات الثقافية بين البلاد الآسيوية والأفريقية خلال القرون الماضية.

وإن شعوب آسيا وأفريقية تشعر الآن شعورًا عميقا بالرغبة القوية المخلصة في تجديد الصلات الثقافية القديمة، وتنمية صلات جديدة في نطاق العالم الحديث.

وقد أكدت جميع الحكومات المشتركة في المؤتمر ما أعلنته عن أن تعمل في سبيل تعاون ثقافي أوثق.

٢ – ولاحظ المؤتمر أن وجود الاستعار في أجزاء كثيرة من آسيا وأفريقية، أيًا
 كان شكله، لا يحول دون التعاون الثقافي فحسب، بل ويضطهد الثقافات القومية
 للشعوب.

لقد أنكرت بعض الدول الاستعارية على شعوبها التابعة حقوقها الأساسية فى حقل التعليم والثقافة، مما يعرقل تطور شخصيتها، ويمنع التبادل الثقافي مع الشعوب الآسيوية والأفريقية الأخرى.

وهذا صحيح - بصفة خاصة - في تونس والجزائر ومراكش، حيث يُنكر حق الشعب الأساسي في دراسة لغته وثقافته.

وثمة تفرقة مماثلة تجرى ممارستها ضدّ الشعب الأفريقي والملونين في بعض أجزاء قارة أفريقية.

وشعر المؤتمر بأن هذه السياسات تبلغ مبلغ إنكار الحقوق الأساسية للإنسان وتعرقل التقدم الثقافي في الحقل الدولي الأوسع.

وقد استنكر المؤتمر مثل هذا الإنكار للحقوق الأساسية في حقل التعليم والثقافة في بعض أجزاء آسيا وأفريقية، بهذا الشكل أو ذاك من أشكال الاضطهاد. واستنكر المؤتمر - بصفة خاصة - العنصرية كوسيلة للاضطهاد الثقافي.

٣ - إن نظرة المؤتمر لتطور التعاون الثقانى بين البلاد الآسيوية والأفريقية، لم
 تصدر - بأى معنى من المعانى - عن استبعاد أو منافسة مجموعات أخرى من
 الأمم، وحضارات وثقافات أخرى.

والمؤتمر - وهو مخلص للتقاليد القديمة قدم الزمن في التسامح والعالمية - يؤمن بأن التعاون الثقافي الآسيوى الأفريقي. يجب أن ينمو في النطاق الأوسع للتعاون العالمي.

وجنبًا إلى جنب مع تنمية التعاون الثقافي الآسيوى - الأفريقي. ترغب بلاد آسيا وأفريقية في تنمية صلاتها الثقافية مع الآخرين. ومن شأن ذلك أن ينمي ثقافتهم. وأن يساعد أيضا على تنمية السلم والتفاهم العالمي.

٤ - هناك بلاد كثيرة في آسيا وأفريقية لم تستطع بعد أن تنمى معاهدها التعليمية والعلمية والفنية.

وقد أوصى المؤتمر بأن على بلاد آسيا وأفريقية التى تحتل مكانة أحسن فى ذلك المجال، أن تقدم التسهيلات لالتحاق الطلبة والراغبين فى التدريب القادمين من بلاد أخرى.

ويجب تقديم مثل تلك التسهيلات للجهاعات الآسيوية والأفريقية المقيمة في أفريقية والتي لا تتمتع في الوقت الحاضر بفرص الحصول على تعليم عال.

٥ - شعر المؤتمر بأنه يجب توجيه تنمية التعاون الثقافي بين بلاد آسيا وأفريقية
 حو:

- (أ) الحصول على معرفة البلاد بعضها بعضا.
  - (ب) التبادل الثقافي المشترك.
    - (ج-) تبادل المعلومات.

٦ - من رأى المؤتمر أنه في المرحلة الحالية، يمكن تحقيق أحسن النتائج في حقل
 التعاون الثقافي، عن طريق ترتيبات ثنائية بغية تنفيذ توصياته، وعن طريق قيام كل
 بلد بالعمل في ذلك السبيل كلها كان الأمر مستطاعا أو مرغوبًا فيه.

# (جـ) الشئون السياسية حقوق الإنسان وتقرير المصير

فيها يتعلق بحقوق الإنسان وتقرير المصير:

١ - أعلن المؤتمر تأييده الكامل للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما هى واردة فى ميثاق الأمم المتحدة، ولاحظ البيان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مقياسًا لجميع الشعوب ولجميع الأمم.

وأعلن المؤتمر تأييده الكامل لمبدأ تقرير المصير للشعوب والأمم، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولاحظ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن حقوق الشعوب والأمم في تقرير المصير وهو أمر لازم مقدمًا للتمتع الكامل بالحقوق الإنسانية الكاملة.

٢ - واستنكر المؤتمر السياسات والمعاملات الخاصة بالتفرقة والتمييز
 العنصرى، والتى تؤلف الأساس للحكومة والعلاقات الإنسانية في مناطق شأسعة

من أفريقية، وفى أجزاء أخرى من العالم، وأن مثل ذلك السلوك لا يعتبر خرقًا خطيرًا لحقوق الإنسان فحسب، بل هو إنكار للقيم الأساسية للحضارة ولكرامة الإنسان.

وأعرب المؤتمر عن عطفه الحار وتأييده للموقف الشجاع الذي يقفه ضحايا التمييز العنصري وخاصة الشعوب الأفريقية التي من أصل هندي وباكستاني في أفريقية الجنوبية، ويحيي أولئك الذين يدافعون عن قضيتهم، وأكّد إصرار الشعوب الآسيوية – الأفريقية على اجتئات جذور كل أثر للعنصرية، مما قد يكون متخلفًا في بلادها، وتعهد باستخدام نفوذه المعنوي الكامل، للاحتهاء ضدّ خطر السقوط كضحايا للشرّ نفسه، في وقت نضال الشعوب في سبيل اجتثاثه.

# (د) مشاكل الشعوب التابعة تصفية الاستعمار

فيها يتعلق بمشاكل الشعوب التابعة:

- ١ ناقش المؤتمر مشاكل الشعوب التابعة للاستعبار، والشرور التي تنتج عن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي، وللسيطرة والاستغلال الأجنبي، واتفق المؤتمر على ما يلى:
- (أ) إعلان أن الاستعبار في جميع مظاهره شرّ يجب وضع نهاية عاجلة له.
- (ب) تأكيد أن خضوع الشعب للاستعباد الأجنبى وللسيطرة والاستغلال الأجنبى، إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومناقض لميثاق الأمم المتحدة، ومعرقل لتنمية السلم والتعاون العالمي.
  - (جـ) إعلان تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع تلك الشعوب.
- (د) دعوته الدول المعنية إلى منح الحرية والاستقلال لمثل تلك الشعوب.

٢ – بالنظر إلى الموقف غير المستقر في شهال أفريقية، وللإمعان في إنكار حق شعوب شهال أفريقية في تقرير مصيرها يعلن المؤتمر تأييده لحقوق شعوب الجزائر وتونس والمغرب في تقرير المصير، والاستقلال، ويتعجل الحكومة الفرنسية في أن تحقق التسوية السلمية للقضية دون تأخير.

# (هـ) المشاكل الأخرى فلسطين - إيريان الغربية - اليمن

#### فيها يتعلق بالمشاكل الأخرى:

١ - بالنظر إلى التوتر القائم في الشرق الأوسط بسبب الموقف في فلسطين، وخطر ذلك التوتر على السلم العالمي، أعلن المؤتمر - تأييده لحقوق شعب فلسطين العربي، ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، وتحقيق التسوية السلمية لمشكلة فلسطين.

٢ - أيد المؤتمر في نطاق موقفه الذي عبر عنه للقضاء على الاستعبار - موقف أندونسيا في قضية إيريان الغربية القائم على الاتفاقات الخاصة بذلك والمبرمة بين أندونسيا وهولاندا.

وتعجل المؤتمر حكومة هولاندا لتعيد فتح المفاوضات بأسرع ما يمكن لتنفيذ التزاماتها وفقًا للاتفاقات السابق ذكرها، وأعرب عن أمله الوطيد في أن تساعد الأمم المتحدة الطرفين المعنيين في إيجاد حل سلمي للنزاع.

٣ - أيد المؤتمر موقف اليمن في قضية عدن والمناطق الجنوبية من اليمن المعروفة باسم «المحميات» وتعجل الطرفين المعنيين للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع.

## (و) دعم السلام والتعاون الدولي

فيها يتعلق بدعم السلام والتعاون العالمي:

١ - رأى المؤتمر - وقد لاحظ أن عدة دول لم تدخل بعد الأمم المتحدة - أن التعاون الفعال في سبيل السلام العالمي يقتضى أن تكون عضوية الأمم المتحدة عامة، ودعا مجلس الأمن إلى تأييد إدخال جميع تلك الدول ذات الكفاءة للعضوية وفقًا للميثاق.

ومن رأى المؤتمر أن من الدول المشتركة فيه ذات الكفاءة لعضوية الأمم المتحدة، دول: كمبوديا. سيلان. اليابان. الأردن. لاووس. ليبيا. نيبال. فيتنام الموحدة.

واعتبر المؤتمر تمثيل بلاد المنطقة الآسيوية - الأفريقية في مجلس الأمن، وفقًا لمبدأ التقسيم الجغرافي العادل، غير مناسب، ويعرب المؤتمر عن وجهة نظره بأنه من الضرورى فيها يتعلق بتوزيع مقاعد الأعضاء غير الدائمين للبلاد الآسيوية - الأفريقية. المستبعدة من الانتخابات وفقًا للترتيبات التي اتفق عليها في لندن عام ١٩٤٦، أن تمكن من الاشتراك في مجلس الأمن، حتى تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة أكبر في صيانة السلام الدولي والأمن.

٢ - رأى المؤتمر أن نزع السلاح وتحريم إنتاج وتجربة واستخدام الأسلحة الذرية والهيدروجينية، ضرورى لإنقاذ الجنس البشرى والحضارة من مخاوف ونتائج الدمار الإجمالي الشامل في حرب عالمية.

وإلى أن يتم التحريم الكامل لصناعة الأسلحة الذرية والهيدروجينية، أهاب المؤتمر بجميع الدول المعنية أن تصل إلى اتفاق لوقف تجارب مثل تلك الأسلحة.

٣ - أعلن المؤتمر أن نزع السلاح العام ضرورة مطلقة لصيانة السلام، وطالب الولايات المتحدة بمواصلة جهودها، وأهاب بجميع الذين يعنيهم الأمر أن يصلوا سريعًا إلى تنظيم وتجديد ومراقبة وخفض جميع القوّات المسلحة والأسلحة، بما في

ذلك تحريم إنتاج وتجربة واستخدام أسلحة الدمار الجماعي، وأن تنشأ رقابة دولية فعالة لهذه الغاية.

غلن المؤتمر في نطاق موضوع السلام والتعاون العالمي، أنه يجب أن يكون لجميع الأمم الحق في أن تختار - بحرية - نظمها السياسية والاقتصادية، وطريقة حياتها، وفقًا لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة.

## التعايش السلمي

وللتحرر من الخوف وفقدان الثقة، وبالثقة وحسن النية تجاه بعضها بعضًا يجب على الأمم أن تمارس التسامح، وأن تعيش معًا في سلام جيرانًا صالحين يعملون لتمكين التعاون الصادق على الأسس التالية (وهي التي ذكرناها ص ١٧٩).

وأعلن المؤتمر إيمانه بأن التعاون الصادق وفق هذه المبادئ يؤدّى حقا إلى كفالة السلام والأمن العالميين، وتوطيد أركانهها. كها أن التعاون في الميادين الاقتصادية يؤدى إلى الازدهار العام والخير الشامل.

وأوصى المؤتمر بأن تتولى الدول الخمس الداعية لهذا المؤتمر العمل لعقد المؤتمر المقبل بالتشاور مع الدول المشتركة في المؤتمر.

# نتائج مؤتمر باندونج

يعتبر مؤتمر باندونج أخطر مؤتمر عالمي في التاريخ الحديث، لأنه يمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وهو يختلف عن المؤتمرات الاستعارية السابقة التي كانت مهمتها استعباد شعوب العالم وتوزيع الأسلاب على الدول المعتدية.

أما مؤتمر باندونج فيمثل يقظة الشعوب في القارتين الكبيرتين آسيا وأفريقية وتضامنها وتعاونها على أن تتبوأ المكان اللائق بها من استقلال وتقدم ورخاء، وكان مظهرًا للبعث الجاعى لشعوب طالما عانت الشدائد والأهوال من الاستعار

الأجنبى، وكان لقراراته صدى بعيد في القارتين العظيمتين، كانت مصدر بعث للحركات السابقة، وكانت للحركات السابقة، وكانت وسيلة فعالة للتقارب والتفاهم بين شعوب آسيا وأفريقية.

كان مؤتمر حياة ويقظة، مؤتمر حرية واستقلال، ولقد خيب ظنون الدول الكبرى التى كانت تمنى نفسها بأن يكون لها تأثير فى تصويت أعضائه من الموالين لها والسائرين فى فلكها، مثلها لها أحيانا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنها باءت فى هذه المرة بالإخفاق، حيث صدرت قرارات المؤتمر بعيدة عن التوجيهات الاستعارية، داعية إلى الحرية والمساواة.

وكان للمؤتمر من الناحية الإنسانية فضل كبير؛ إذ أبعد شبح الحرب العالمية التي كانت تلوح في الأفق، وخفّف حدة التؤتر الدولي، بما ساد في جوّه من البعد عن الانحياز السافر للكتلتين المتنازعتين، والامتناع عن مشاركة إحداهما في الحرب العالمية المحتملة، فكان هذا الموقف الحيادي من أسباب دعم السلام في العالم، لم يكن مؤتمر حرب، بل كان مؤتمر سلام، فهو من هذه الناحية قد أدى أعظم خدمة للإنسانية جعاء.

وكان له نتائج اقتصادية هامة، فهو فاتحة تعاون وتبادل تجارى واقتصادى بين دول الشرق.

وليس يخفى أن بلدان الشرق تحتوى على الجزء الأكبر من إنتاج العالم في البتوول، والمطاط، والقطن، والشاى، والقصدير، والصفيح، علاوة على الحديد والفحم، والذهب. ومما لا نزاع فيه أن تفوق دول أوروبا الاقتصادى ارتكز على دعائم عدّة، أهمها استغلالها لموارد القارتين الآسيوية والأفريقية، فإذا تضامنت منعوب هاتين القارتين كان ذلك فاتحة عهد جديد لها من القوّة والمنعة والرخاء.

وكانت للمؤتمر بالنسبة لمصر نتائج بعيدة المدى، فلقد كان ميدانًا لأوّل انتصار حازته في المحيط الدولي في عهد الثورة، ولقد حقق شخصية مصر الدولية المستقلة البعيدة عن التوجيهات الاستعارية، وكان له عدا ذلك فضل لا ينكر في تنمية

العلاقات التجارية بين مصر والصين والهند وأندونسيا، واليابان وسيلان، والدول الشرقية عامة، وتبادل البعثات التجارية والثقافية مع هذه الدول، وفتح أسواق جديدة كانت مغلقة من قبل.

# عودة جمال عبد الناصر من مؤتمر باندونج

عاد جمال عبد الناصر إلى القاهرة يوم ٢ مايو ١٩٥٥، بعد أن مثل مصر خير تمثيل في مؤتمر باندونج، وكان المؤتمر انتصارًا كبيرًا لمصر، فلا غرو أن استقبلته الأمة حين عودته استقبالاً رائعًا، وهتفت لبطل السلام والحرية، وبما قاله للمواطنين حين استقباله، إنه سافر إلى باندونج ليعرّف العالم أجمع أن مصر المستقلة لا تعبر عن رأى أحد، وإنما تعبر عن رأيها فقط، رأيها الحر المستقل، من وحى ضميرها وإرادتها، وقال إنه ذهب إلى أقصى الجهات حيث اجتمع أكبر مؤتمر في العصر الحديث، ليعلن باسم مصر أنه آن لشعوب أفريقية وآسيا أن تتحرر ولا تبقى سيطرة الاستعار، وقد اتفقت هذه الشعوب على إقامة السلام، وتقرير المصير، ومنع الحرب، ومنع الستخدام القنبلة الذرية، إلا في أغراض السلام.

وجاء نهرو رئيس وزراء الهند إلى مصر في يوليه سنة ١٩٥٥، أى في أعقاب مؤتر باندونج، فكانت هذه الزيارة تأييدًا للمبادئ التي تقررت في هذا المؤتمر العتيد، وأصدر وجمال عبد الناصر بيانًا مشتركا في ١٢ يوليه سنة ١٩٥٥ تضمن أن الرئيسين تناولا في مباحثاتها التطورات الدولية والموقف في الشرق الأوسط ومسائل أخرى تهم مصر والهند، وقد وصلا إلى اتفاق تام على هذه المسائل، واهتم الرئيسان بصفة خاصة بأمر دعم السلام العالمي وتحرير الشعوب في المناطق التي لا تزال خاضعة لغيرها أو لحكم الاستعمار، واستعرضا الأحداث التي جدّت بعد مؤتمر باندونج، وفي رأيها أن الاشتراك في مواثيق وأحلاف عسكرية مع الدول الكبرى يخلق جوًّا يؤدّى إلى الحرب، ولا يخدم قضية السلام، وأكد الرئيسان أن الكبرى يخلق جوًّا يؤدّى إلى الحرب، ولا يخدم قضية السلام، وأكد الرئيسان أن المشاكل الدولية يكن إزالتها بالطرق الودية وتجنب الدول تبادل الاتهامات،

كما أكدا أهمية العمل على نزع السلاح وحَظْر إنتاج الأسلحة الذرية واستخدامها، وضرورة استخدام هذه الطاقة لخدمة أغراض السلام وتقدم الشعوب.

فالبيان كما ترى تحقيق لمبادئ مؤتمر باندونج.

# هجوم إسرائيلي في قطاع غزّة ٣٠ مايو سنة ١٩٥٥

فى صباح يوم ٣٠ مايو سنة ١٩٥٥ اجتازت قوّة إسرائيلية خط الهدنة فى قطاع غزة، وقامت بمهاجمة أحد المواقع المصرية، وحاولت احتلال مركز البوليس وقطع الطريق بين غزّة ورفح، ولكن صدّها المصريون واضطروها إلى الانسحاب حتى المعدود، وكانت خسائرها شهيدًا هو المرحوم الجندى إسهاعيل العوض نجا. وجرح اثنان من الجنود، وأذاع راديو إسرائيل أن خسائرهم اثنان من القتلى و٦ من الجرحى.

وتعدد عدوان اليهود على غزّة، وتردد فى أذهان السياسيين الغربيين أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على قطاع غزة، فأعلنت مصر أن هذا معناه نشوب الحرب مع إسرائيل إذا هى سعت فى تنفيذ محاولتها، فتراجعت إسرائيل مؤقتًا.

# اعتداء إسرائيلي آخر في قطاع غزّة ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۵۵

لم تهدأ الحالة طويلا في قطاع غزة، ففي ٢٢ أغسطس ١٩٥٥ هاجمت قوّة إسرائيلية أحد مواقعنا في القطاع استخدمت فيه نيران الهاونات الثقيلة والمصفحات ومدافع الميدان، وقد صدّت القوّة المصرية هذا الهجوم، واستمرت المعركة نحو ساعتين، ثم ارتد المهاجمون على أعقابهم، واستشهد في هذه المعركة ضابط هو المرحوم اليوزباشي عبد الرحمن حبيب، واثنان من ضباط الصف هما محمود سامي

عامر، ومحمود أحمد سليمان، وجرح أربعة جنود، وتكبد العدوّ خسائر فادحة. وردّت القوّات المصرية هجومًا إسرائيليا آخر في قطاع غزة أيضا يوم ٢٨ أغسطس، ثم في نهاية أغسطس سنة ١٩٥٥، وقد كان للفدائيين المصريين عمل مجيد في تكبيد اليهود خسائر فادحة.

وفى أوائل سبتمبر سنة ١٩٥٥ حاولت القوات الاسرائيلية قطع المواصلات بين غزة ورفح فأخفقت، وكررت عدوانها فباءت بالهزيمة، وكان للفدائيين المصريين حركات حربية فى داخل الحدود الاسرائيلية ذاتها مما أدَّى إلى تراجع اليهود، وهدأت الحالة مؤقتًا.

# الهجنوم على الكونتلّة ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۵۵

هاجمت قوات يهودية كبيرة نقطة الحراسة في الكونتلة جنوب سيناء على مقربة من الحدود (انظر موقعها في الخريطة المنشورة بالفصل الرابع عشر)، وقد هبّت القوّات المسلحة المصرية فردّت العدو على أعقابه، واستشهد في الملحمة من رجال سلاح الحدود ١٢ شهيدًا وجرح ١١. وقد عرفنا من أسهاء الشهداء. عطا ابته على بركات، وعلى أحمد حسين، وأحمد صالح عثهان، وداود حسين، ومحمود جامع موسى، وتمام أحمد العجيل. وسرى حسن على، ودسوقى محمد نور، ومحمد على عبد الغنى خير الله، وعلى عمر صالح، وبيومى على حسن.

والكونتلة هذه هي أوّل موقع هاجمته إسرائيل مساء ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٦ في العدوان الثلاثي على مصر كما سيجيء بيان ذلك في الفصل الرابع عشر.

# انتخاب شكرى القوتلى رئيسًا لجمهورية سورية أغسطس سنة ١٩٥٥

فى أغسطس سنة ١٩٥٥ انتخب شكرى القوتلى رئيسًا لجمهورية سورية، وكان انتخابه نصرًا للعروبة، وقد صرح عقب فوزه فى الانتخاب بمواصلة الجهد والكفاح لإقامة سياسة عربية ترتكز على أسس متينة من التضامن العربى الخالص من شوائب التوجيهات الاستعارية، وقال إنه سيبذل جهوده لتحقيق الوحدة العربية التى هى أمنية كل عربى.

ولقد جاء انتخابه لرآسة الجمهورية السورية تأييدًا للقومية العربية، وتأكيدًا للروابط بين مصر وسورية، مما بدا أثره بوقوف سورية في صفّ مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها سنة ١٩٥٦، كما كان تمهيدًا لإنشاء الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨.

# استقالة صلاح سالم وتعديلات في الوزارة ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٥

في ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٥ صدر بلاغ من مجلس قيدة الثورة بأن الصاغ صلاح سالم قدم استقالته ووافق مجلس قيادة الثورة على قبول هذه الاستقالة.

ولم يذكر البلاغ أسباب استقالة صلاح سالم – وكان وقتئذ وزيرًا للإرشاد القومي، ويبدو من ملابسات الاستقالة أنها ترجع في الغالب إلى تعثّر سياسته في السودان، فكان طبيعيا أن يقدم استقالته.

وفى أوائل نوفمبر سنة ١٩٥٥ عين جمال سالم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمواصلات، وفتحى رضوان وزيرًا للإرشاد القومي.

# إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ٢١ سبتمبر سنة ١٩٥٥

فى ٢١ سبتمبر سنة ١٩٥٥ صدر القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم السرعية والمجالس الملية، وإحالة اختصاصاتها – أى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف – إلى المحاكم الوطنية.

وهو إصلاح حاسم لم يكن محتملًا أن تقدم عليه حكومة غير حكومة الثورة، وفيه توحيد للقضاء في مصر، فالأصل أن يخضع جميع السكان على اختلاف جنسياتهم وأديانهم لقوانين البلاد ومحاكمها، ولجهة قضائية واحدة، بصرف النظر عن نوع المسائل التي تتناولها خصوماتهم، أو القوانين التي تطبق عليها، ولكن جرى الحال على غير هذه القاعدة قبل صدور هذا القانون، فكانت جهات القضاء في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين أنفسهم متعددة، وكل جهة تطبق قوانينها وتتبع إجراءاتها الخاصة بغير أن يكون هناك صلة تربطها أو هيئة عليا تسرف على قضاتها، رغم أن الدولة قد استردت سلطتها بالنسبة للأجانب بإلغاء المحاكم المختلطة منذ سنة ١٩٤٩، وقد ورثت مصر نظام تعدد جهات القضاء في مسائل الأحوال الشخصية عن الماضي، فقامت المحاكم الشرعية، وقام إلى جانبها القضاء الملي، وتعددت أيضا جهات القضاء الملِّي، فكان لكل طائفة قضاؤها الخاص وقوانينها الموضوعية الخاصة، مما أدّى إلى الفوضى والإضرار بالمتقاضين، حيث استتبع تعدد جهات القضاء رغبة كل جهة في توسيع دائرة اختصاصها والاعتداء على سلطة غيرها، خصوصًا مع عدم وجود حدود دقيقة أو ثابتة لاختصاص كل منها، وقد استتبعت هذه الفوضى تنازع المحاكم بينها وتعدد الأحكام التي تصدر في النزاع الواحد، وكان المتقاضون ضحية تلك الفوضى، فجاء هذا القانون علاجًا لتلك الحالة. وهو يقضى بأنه ابتداء من أوّل يناير سنة ١٩٥٦ تُلغى المحاكم الشرعبة بالمحاكم (المجالس) الملية، وتحال الدعاوي المنظورة أمامها لغاية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة، وبالنسبة للدعاوى الجديدة التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية فإنها تُرفع أمام المحاكم الوطنية، ونصّ هذا القانون على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية، وأن تتبع أحكام قانون المرافعات في الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف، ونظم القانون مصير القضاة والمحامين الشرعيين، بأن نصّ على إلحاق قضاة المحاكم الشرعية بالمحاكم الوطنية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفنية بوزارة العدل، وأجاز للمحامين الشرعيين الحضور أمام المحاكم الوطنية على أن يكون حضور كل منهم في الدرجة التى كان مقبولاً أمامها في المحاكم الشرعية، وبذلك صان القانون الحقوق المكتسبة لقضاة ومحامي المحاكم الشرعية،

# الفصل لتسسيع

# صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وتقوية الجيش سبتمبر سنة ١٩٥٥

تعتبر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية من أهم حوادث التاريخ المصرى الحديث، وقد اختصت سنة ١٩٥٥ بحادثين هامين:

أولسهما: مؤتمر باندونج في أبريل.

وثانيها: عقد مصر لهذه الصفقة في سبتمبر من تلك السنة، ولقد كان هذا الحادث من نتائج مؤتمر باندونج.

كان الجيش المصرى طيلة عهد الاحتلال الإنجليزى منذ سنة ١٨٨٢ عالة على بريطانيا في تزويده بالسلاح، فكانت الحكومة البريطانية هي التي تحدد المقدار والنوع اللذين تراهما كافيين في نظرها لتسليحه، وكان مقدارًا ضئيلا ونوعًا هزيلا، ولذلك ظل جيشًا ضعيفًا متراجعا طوال مدة الاحتلال والحهاية.

ولما عقدت مصر مع بريطانيا معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦، حرصت الحكومة الإنجليزية على أن تتضمن المعاهدة في ملحقاتها أن تكون أسلحة الجيش المصرى ومعداته من طراز أسلحة القوّات البريطانية، وأن تستورد مصر الأسلحة والمعدات من بريطانيا، واستطاع الانجليز عن طريق «البعثة العسكرية البريطانية» المنصوص عليها في المعاهدة أن يسيطروا على الجيش المصرى، وخاصة في إدارته وتسليحه

ولما دخل الجيش حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ امتنعنت بريطانيا عن تزويده

بالسلاح والذخيرة، ونقضت عهدها مع مصر في هذه الناحية، وكان هذا الامتناع من أسباب هزيمة الجيش في فلسطين.

فلما قامت ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ كان من أهم أهدافها تقوية الجيش وتزويده بالسلاح والذخيرة، وإعداده ليحمى الذمار ويدافع عن كيان الوطن، واستنجدت بدول المعسكر الغربي (بريطانيا وأمريكا وفرنسا) لتحصل منها على الأسلحة الثقيلة، فكانت تلقى مراوغة وصدودًا وشروطا ثقيلة لا تتفق مع كرامة. البلاد واستقلالها.

وفى فبراير سنة ١٩٥٤ أعلن الوزير البريطانى سلوين لويد فى مجلس العموم أن بريطانيا أوقفت بيع الأسلحة لمصر لمدة طويلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين أنها توزع صادراتها من السلاح بين الدول العربية وإسرائيل بالتساوي (كذا)).

ومع ذلك فقد كانت تغدق السلاح على إسرائيل وتمنحها المعونات المالية، وتمنع السلاح عن الدول العربية.

وبدا من تكرار هجوم اليهود على الحدود المصرية أنهم مطمئنون إلى ممالأة أمريكا وحلفائها لها ضد العرب.

وكان هجوم إسرائيل الغادر على غزة فى فبراير سنة ١٩٥٥ حافزًا للثورة أن تطلب السلاح من أى مصدر كان.

فتلكأت أمريكا أيضا في إمداد مصر بالسلاح والعتاد، وكذلك فعلت بريطانيا وفرنسا، وكانت هذه الدول مع تلكؤها تعرض على مصر في مقابل تزويدها بالسلاح شروطاً لا تقبلها دولة تحرص على استقلالها في سياستها، وفحوى هذه الشروط أن ترتبط مصر بدفاع مشترك معها، واشترطت أمريكا فوق ذلك أن يكون لها بعثة عسكرية في مصر للإشراف على استخدام هذه الأسلحة، فرفضت مصر هذه الشروط، وأرادت أن تحصل على حقها من السلاح بلا شرط ولا قيد، فأمعنت الدول الثلاث في الصدّ والإعراض، واستمرت في الوقت نفسه تزود إسرائيل بالسلاح الذي تبتغيه.

#### مهزلة توازن القوى

وظهرت في ذلك الحين مهزلة توازن القوى، وهي بدعة خلقتها الدول الاستعارية، وأساسها أن لا تعطى الدول العربية مجتمعة من السلاح أكثر مما تعطى إسرائيل، بل تعطى إسرائيل أكثر مما تبيع للدول العربية مجتمعة، لكى يضمنوا «توازن القوى» بين العرب وإسرائيل، وقد رفضت الدول العربية هذه المهزلة لأنها السبيل لإضعافها وتقوية إسرائيل وجعلها أقوى من الدول العربية مجتمعة، وكيف يستساغ أن لا تعطى سبع دول عربية مجتمعة أكثر مما تأخذه دولة إسرائيل الغاصبة وحدها؟ وكيف يصح في الأفهام أن دولة من مليون ونصف مليون من السكان النازحين من مختلف الأقطار تأخذ من السلاح أكثر مما تأخذه سبع دول يبلغ تعدادها نحو ستين مليون؟.

لم تر الثورة بدًّا إزاء هذا الاعتساف من أن تتزود بالأسلحة الثقيلة من دول المعسكر الشرقى، واعتزمت أن تحرر مصر من تحكم الدول في تزويدها بالسلاح وتحررها من التبعية الأجنبية في هذا المجال، ورأت بحق أن خضوع الجيش في تسليحه لدولة أجنبية معناه أن تقبل السيطرة الأجنبية في الدفاع عن كيانها وأن تجعل هذا الدفاع رهنًا بأهواء هذه الدولة.

فوقعت مصر في سبتمبر سنة ١٩٥٥ اتفاقًا تجاريا مع تشيكوسلوفاكيا على توريد ما طلبته مصر من السلاح بدون قيود أو شرط.

ولا ريب أن الإقدام على هذه الصفقة عمل خطير يقتضى من الحكومة التي تقدم عليه جانبًا كبيرًا من الشجاعة والإقدام، لأن الدول الكبرى لا تقبل أن يفلت منها زمام التسليح الذي كانت تمسك خيوطه في يدها وتضمن بواسطته أن تسير الدول المحتاجة للسلام في فلكها، فكانت الحكومات السابقة على الثورة لا تجرؤ على استيراد السلاح من غير بريطانيا وحلفائها، ولكن الثورة أقدمت على عقد هذه الصفقة معتمدة على إيمانها بحق مصر في أن تتحرر من كل نوع من التبعية الأجنبية.

وفى ذلك يقول جمال ابدالناصر فى الخطبة التى أعلن فيها هذه الصفقة مساء ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٥ بمعرض القوّات المسلحة:

«إنكم تعلمون أن الأسلحة الثقيلة تتحكم فيها الدول الكبرى، وأن الدول الكبرى لن ترضى أبدًا أن تموّل الجيش بالأسلحة الثقيلة إلا بشروط واشتراطات، وإنكم تعلمون أننا رفضنا هذه الشروط، ورفضنا هذه الاشتراطات، لأننا نحرص على الحرية الحقيقية، ونحرص على السياسة المستقلة، ونحرص على أن تكون لمصر سياسة مستقلة قوية حتى نخلق من مصر شخصية جديدة مستقلة تخلصت فعلاً من الاحتلال، وتخلصت فعلًا من السيطرة الأجنبية بكل معانيها، كنا نسعى في هذا السبيل واليوم نسمع ضجة من لندن ومن واشنطن على تسليح الجيش المصرى، وأنا أقول لكم إننا حاولنا طوال السنين الثلاث الماضية أن نسلح الجيش المصرى بأسلحة ثقيلة بكل الوسائل، لا بغرض العدوان، ولا بغرض الحرب، ولكن بغرض الدفاع، بغرض الأمن، بغرض السلام، واليوم أشعر بالضجة من هنا، والضجة من هناك، أشعر بهذه الضجّة حين استطعنا أن نحصلٌ للجيش على حاجته من الأسلحة، بدون شرط وبدون قيد، حتى تحقق الهدف الذي قامت هذه الثورة من أجله، أن يكون لمصر جيش وطني قوى يحمى الاستقلال الحقيقي، ويحمى الحرية الحقيقية، أحب أن أقول لكم في هذه المناسبة قصة تسليح الجيش، فحينها قامت الثورة التجأنا إلى كل الدول والتجأنا إلى كل ميدان من أجل تسليح هذا الجيش، النجأنا إلى إنجلترا، والتجأنا إلى فرنسا، والتجأنا إلى أمريكا، والتجأنا إلى باقى الدول من أجل تسليح الجيش، ومن أجل السلام، ومن أجل الدفاع، فهاذا أخذنا؟ إننا لم نأخذ إلّا مطالبات، لقد أرادوا أن يسلح الجيش بعد أن نوقع على مواثيق، وقد أعلنًا أننا إذا أردنا أن نسلح جيشنا فلن نوقع وثيقة أبدًا، ولكنّا نسلح جيشنا من أجل كرامة مصر، وأعلنًا أننا لن نسلح الجيش على حساب حريتنا، إلى أن قال: حينها رأينا هذا التحكم قررنا أن نطالب جميع دول العالم بأن تمدّنا بالسلام بلا م قيد ولا شرط، وقدمتُ هذا باسم مصر إلى أمريكا، إلى انجلترا، إلى فرنسا، إلى روسيا، إلى تشيكوسلوفاكيا، إلى باقى الدول، وانتظرت الردّ، فهاذا كانت النتيجة؟

وصلتنى الردود من بعض هذه الدول بأننى يمكن أن أسلح الجيش ولكن بشروط، ورفضت هذه الشروط، وانتظرنا إلى أن وصلنا ردّ على هذا الخطاب من حكومة تشيكوسلوفاكيا تقول فيه إنها مستعدة أن تموننا بالسلاح حسب حاجتنا على أساس تجارى بحت، وأن هذا التعامل يعتبر كأى تعامل تجارى آخر، فقبلنا في الحال هذا الاتفاق، ووقعت مصر في الأسبوع الماضى اتفاقية تجارية مع تشيكوسلوفاكيا من أجل تمويننا بالسلاح، وهذه الاتفاقية تسمح لمصر بأن تدفع الثمن منتجات مصرية مثل القطن والأرز، وقبلنا هذا العرض شاكرين، وإننا بهذا نحقق هدفًا من أهداف هذه الثورة، وهو إقامة جيش وطنى قوى، وإننى حينها أسمع متحدثًا يقول إن هذا فتح للنفوذ الروسى الأجنبى في الشرق الأوسط أو في مصر، حينها أسمع هذا أنظر إلى الماضى البعيد، وأقول إن هذه الاتفاقية التجارية التي وقعناها بلا قيد ولا شرط لا تعتبر فتحًا للنفوذ الروسى، ولا للنفوذ الأجنبى، ولكنها تعتبر قضاءً على النفوذ الطويل الذي تحكم فينا وسيطر علينا، إن مصر، مصر المستقلة، مصر الثائرة القوية لن تمكن لنفوذ أجنبى في بلادنا».

وقال أيضا ضمن خطبة له يوم ٢ أكتوبر سنة ١٩٥٥ في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة للكلية الحربية:

«لقد طلبنا السلاح من كل مكان، طلبناه من الموردين التقليديين الذين تعودوا أن يتعاملوا معنا وتعودنا في الماضى أن نتعامل معهم، طالبناهم بالسلاح، ولكنا لم نتمكن أبدًا أن نشعر أن ما يصل إلينا يكننا أن نحقق الدفاع الحقيقى عن وطننا، وشعرنا أيضا أن ما يصل إلينا من هذا السلاح لا يتناسب أبدًا مع ما يصل إلى عدونا، واليوم نسمع جميعًا الضجة الكبرى، بل نسمع جميعًا هذه الخدعة التى ينادون بها في أنحاء العالم عن التوازن وعن السلام، وهي ليست إلّا أسبابًا يقولونها من أجل التحكم والسيطرة، فهم لا يعنون أبدًا موازين القوى، ولا يعنون أبدًا أن يتكلموا عن السلام الحقيقي، ولكنهم يريدون أن نكون تحت سيطرتهم، وأننا إذا استطعنا أن نفوذهم، هم يعلمون أننا بدون سلاح سنكون تحت سيطرتهم، وأننا إذا استطعنا أن نجد السلاح بحرية من أي مكان في العالم، سيكون هذا هو الحرية الحقيقية، وأنا

أقول لكم إننا اليوم - بعد أن استطعنا أن نحصل على السلاح بدون قيد وبدون شرط - نستكمل حريتنا الحقيقية وإننا بهذا قضينا على النفوذ الأجنبى، فلن يكون هناك نفوذ إلا نفوذ مصر في داخل مصر، لقد قضينا إلى الأبد وإلى غير رجعة على النفوذ الأجنبى وعلى التحكم، أما أسطورة ميزان القوى والسلاح، فهى خدعة كبرى يريدون بها أن يوهوا على الرأى العام العالمى، وإنى أحب اليوم أن أعلن باسم مصر حقيقة هذه الخدعة الكبرى، لقد كانت حادثة ٢٨ فبراير الماضى (١٩٥٥) والاعتداء اليهودى المدبر على غزة الذى وصفه مجلس الأمن بأنه اعتداء وحشى مدبر على جنود آمنين مطمئنين، كان هذا الاعتداء نقضة تحوّل، كان هذا الاعتداء الذى دبره بن جوريون والذى شكر من أجله أفرادًا من الجيش الاسرائيلي لتنفيذهم هذا الاعتداء الوحشى، كان هذا الاعتداء هو ناقوس الخطر، ومنى توازن القوى ومنذ هذا اليوم بدأنا نتنبه، بدأنا نبحث وندقق في معنى السلام، ومعنى توازن القوى واستطعنا أن نحصل على معلومات أكيدة تثبت أن من يقولون إنهم يريدون في هذه المنطقة توازنًا في القوى ويريدون السلام، يعملون على منع السلاح عنّا ويعملون في المنطقة توازنًا في القوى ويريدون السلام، يعملون على منع السلاح عنّا ويعملون في الوقت نفسه على تموين إسرائيل بالسلاح».

وبعد أن تلا الرئيس جمال عبد الناصر وثيقة تدلُّ على ذلك قال:

«هذا هو التوازن كما يفهمونه، وهذا هو السلام كما يفهمونه، التوازن هو أن تسلح إسرائيل ويمنع السلاح عن مصر وعن العرب، التوازن هو أن تقول صحفهم إن جيش إسرائيل يستطيع أن يهزم الجيوش العربية مجتمعة... إلى أن قال بعد أن تلا وثيقة أخرى من قلم المخابرات البريطانية في مايو سنة ١٩٥٥:

«وطالبنا بالسلاح بعد مايو، فهاذا كانت النتيجة؟ استمرار في التحكم واستمرار في السيطرة واستمرار في فرض الشروط، إن هذا لا يعنى إلّا شيئًا واحدا نفهمه نحن ويفهمه العرب جميعًا، إنهم يريدون أن نكون مستضعفين، لقد كنا نشعر في الماضى أننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالتضحية وأغنياء بالنفوس وأغنياء بالإيمان، ولكننا كنا نشعر بالضعف في السلاح، وأنا أقول لكم اليوم أني أحسّ معكم اليوم

أننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالإيمان وأغنياء بالتضحية، وأغنياء أيضا بالسلاح، وبهذا ستسير مصر قدمًا إلى الأمام، لا ضعف ولا استضعاف، بل تصميم وعزم حتى نسلح جيش مصر وحتى نتمكن جميعًا من أن ندافع عن حدود مصر ونرد العدوان بالعدوان ولا نسمح بالعدوان».

وأوضح جمال عبد الناصر لمراسلي الصحف الأجنبية أن سياسة مصر تقوم على الاستقلال التام وأن أساس هذه السياسة هي حرية التجارة مع أية دولة وفي أي مكان، وقال: لقد لجأنا إلى عقد هذا الاتفاق بعد أن أخلفت أمريكا وعدها لنا وبعد تكرار الاعتدءات الإسرائيلية على غزة وإنه اتفاق تجارى بحت لا صلة له بالسياسة.

استطاعت مصر أن تعقد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وتجرى المخابرات في شأنها وقيمتها في سرية وكتهان يدعوان إلى الإعجاب، فلم تستطع الدول ذات المطامع الاستعبارية أن تعلم بها أو تتحسسها أو ترقب خطواتها إلا بعد أن أعلنتها مصر، ولم يُجدها مالها من أقلام مخابرات منبثة في كل النواحي، بل عجزت عبن الوقوف على مقدمات الصفقه ومراحلها، وفوجئت بها، بحيث لم يكن في إمكانها أن تنع عقدها في الوقت المناسب.

ومما تجدر ملاحظته أن هذه الصفقة قد عقدت قبل أن يجلو الجيش البريطاني عن قاعدة القناة؛ لأن الجلاء إنما تم في يونيه سنة ١٩٥٦، فكان عقد الصفقة والاحتلال لا يزال رابضًا في أرض مصر دليلًا على شجاعة نادرة منقطعة النظير.

وفى يقيننا أن هذا العمل فى ذاته وفى جوهره لا يقل فى أهميته عن تأميم قناة السويس الذى تم فى يوليه سنة ١٩٥٦، لأنه أدّى إلى تحرير مصر من كل تبعية للدول الكبرى فى تزويد الجيش بالسلاح والذخيرة، ووضع الأساس المكين لجعله جيشًا قويا يحافظ على كيان البلاد ويذود عن حريتها واستقلالها.

قو بلت هذه الصفقة في مصر وفي البلاد العربية قاطبة بالابتهاج العظيم، وعدت عقدها تحطيًا لقيود السبطرة التي أرادت الدول الاستعارية فرضها على مصر،

وانطلاقًا في مجال الحرية والقوّة والمنعة، وقد أثارت إعجاب الشعب وحماسته في مصر وسائر الأقطار العربية، وسرت بين المواطنين فكرة التطوع لجمع الاكتتابات للمناسليح الجيش وتقويته، وتسابقوا في بذل الاكتتابات لهذا الغرض النبيل.

وكان لهذه الصفقة ونجاحها الأثر البعيد في ازدياد مكانة جمال عبد الناصر في نفوس العرب كزعيم للشعب في ميدان التحرر من قيود التبعية الأجنبية، وتطلع إليه الشرق العربي كقائد يحطم أغلال الاستعار، ولا يتراجع أمام تهديدات الدول الكبرى، ولا يستكين أو يضعف أمام غطرستها وكبريائها.

وقو بلت الصفقة بانزعاج شديد في دوائر الغرب، وخاصة في لندن وواشنطن وباريس، كما قو بلت بالوجوم في إسرائيل.

وأبلغت بريطانيا مصر «القلق البالغ» الذى تشعر به من اعتزام مصر شراء أسلحة من روسيا أو تشيكوسلوفاكيا، واعتبرت ذلك تسابقًا في التسليح ينطوى على خطر بين دول الشرق الأوسط، وقابل السفير البريطاني في القاهرة (هنرى تريفليان) جمال عبد الناصر وأبلغه تعليات حكومته في هذا المعنى، وبلغ من انزعاج أمريكا أن أوفدت (جورج ألن) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد لشئون الشرق الأوسط للحضور إلى مصر والتحدث في شأنها، فجاء إلى القاهرة في ٣٠ سبتمبر، وقابل الرئيس جمال عبد الناصر يوم أوّل أكتوبر وتحدث معه في هذا الشأن، ولكنه لم يجرؤ على مصارحته بالاعتراض على هذه الصفقة، بل أحرج بعد المقابلة، إذ سأله بعض الصحفيين عها يعتقد في مسألة التسليح وهل ليس من حق الدولة أن تسلّح نفسها، فقال بعد أن تردد قليلًا: إن هذه مسألة من حق كل دولة ذات سيادة، والدولة التي لا تستطيع تسليح نفسها من أي جهة كانت لن تصبح دولة ذات سيادة.

وفشلت الدول الاستعارية في تهديد مصر وتحويلها عن سياستها المستقلة.

## معركة الصبحة ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٥

جرت في أكمة «الصبحة» مساء ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٥ معركة دامية بين الإسرائيليين والأبطال المصريين كان اليهود هم البادئين فيها بالغدر والعدوان.

ففى الساعة العاشرة من مساء يوم ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٥ قامت قوّة كبيرة من البهود مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل تعاونهم المدرعات والمدافع والطائرات بهجوم مفاجئ على موقع الصبحة (انظر موقعها على الخريطة ص ٢٠٥) الذى لم يكن فيه سوى سرية من الجنود المصريين تتولى المراقبة والإنذار. وبدأ هجوم اليهود من ناحية «العوجة».

ولم يكن منتظرًا أن يهاجم اليهود هذا الموقع من تلك الناحية؛ لأن منطقة العوجة منطقة منزوعة السلاح تحرم اتفاقية الهدنة احتشاد قوّات عسكرية بها، ولكن الإسرائيليين من طباعهم الغدر ونقض الميثاق، فاتخدوا هذه المنطقة قاعدة لاحتشاد قواتهم والهجوم منها، ودلّ على نية الغدر أن بن جوريون رئيس الوزارة الإسرائيلية تحدث في ظهر يوم ٢ نوفمبر حديث السلام في البرلمان الإسرائيلي، وقال إن حكومته تستهدف السلام، ولم يكن غرضه من هذا الحديث إلّا الخداع والتضليل، إذ بدأ الهجوم الإسرائيلي على الصبحة في الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم (٢ نوفمبر وهو يوم ذكرى وعد بلفور لليهود)، ودارت معركة دامية بين فريقين غير متكافئين، فقد كان الأعداء ثلاثة آلاف مقاتل، ولكن السرية المصرية فريقين غير متكافئين، فقد كان الأعداء ثلاثة آلاف مقاتل، ولكن السرية المصرية مساء إلى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالي، أي أنها استمرت ١٧ ساعة.

ومع أن الأعداء قد استطاعوا قرب الفجر احتلال جزء من مواقعنا في الصبحة، إلّا أنهم ارتدوا عن الموقع بعد قتال متلاحم انتهى بفشل الهجوم الإسرائيلي وارتداد اليهود عن الصبحة.



وقد بلغت خسائرنا في هذه المعركة ثبانين شهيدًا، وبلغت خسائر اليهود ماثتى قتيل.

وقد حيّت مصر شهداء الصبحة ومجّدت بطولتهم وتضحيتهم. وأقيم لهم نصب تذكارى بسلاح الحدود نقشت على جوانبه أسهاء شهداء معركة الصبحة ومعركة الكونتلة التي جرت أيضًا في نفس هذا الأسبوع والتي سبق الكلام عنها (ص ١٩٢).

#### شهداء معركة الصبحة

عرفنا من أسهاء شهداء معركة الصبحة من الضباط: النقيب (يو زباشي) يحيى عبد الله سعد الأدغم، الملازم الأول عبد الخالق حسين كامل مصطفى، الملازم الأوّل فاروق حسن عبد الحافظ كدوانى، ومن الصف والجنود.

شاكر محمود محمد موسى، هلال محفوظ هلال، أحمد عبد المعطى محمد. عبد الرحيم السيد على، عبد العظيم محمود حسنين، عباس عبد السلام مبروك غبوش، فؤاد إسكندر ميخاتيل، عبد الجواد خليل الديب، الظاهر مهدى على منصور، عبد العظيم محمود سليبان، صابر على حسين حسن، عبد المنعم مندور عطية، عطية قناوى أحمد عبد الرحمن، محمد أحمد عاشور، عبيد جاد بخيت، جاد حجازي أمين سطوحي، عبد اللطيف عبد ربه حسن، رشدي عبد العزيز حسنين، عبد الحميد عبد اللطيف عبد الرحيم، جمعة عويس السيد جاد الله، محمد محمد على عرموش، السيد عبد الفتاح حمودة، محمود سيد محمد حسن، على محمد عيد، أبو الحجاج يوسف عبد الكريم، مبروك أحمد إبراهيم أحمد فواز، أبو طالب على أبو طالب، حسن عبد الرحيم جابر، فتحى يوسف السيد يوسف، محمد محمد أبو العز ضوة، مصطفى حسن أبو كحلة، عبد الفضيل يونس، فتحى محمد على قشطة، محمد إبراهيم أحمد هيكل، أحمد محمد زيدان، يوسف أحمد على سعيد، عبد السلام على موسى حسن، حامد أحمد أحمد عيد، أحمد على عبد الله عبد العال، على رمضان فايد، أحمد أبو العينين هلال، محمد الدسوقي رمضان، محمود سالم الأزهري، جلال إسهاعيل الفخراني، أحمد محمدين عبد الرحمن، يوسف صادق مزار، متولى جمعة الصغير، عبد الله محمد على بخيت، السباعي السيد بسيوني، فكرى محمد دسوقي، محمد رشاد عبد الحميد، أبو القاسم عبد الرءوف الحسيني، إبراهيم أحمد سعد، القطب عبد العال جميز، محمد محمد الفياض، محمد على البريدي، يعقوب محمد ضحية، فضل صالح فضل، بشير محمد ساتي، أبو طالب محمد عباس، عبد الخالق أحمد محمود البيك، وليم مكرم بطرس، صلاح محمد هاسم، عثمان محمد على، الشحات خيس هلال.

#### ومن الحرس الوطني:

محمد عزت حميدة العربي، فاروق السيد محمد الجنايني، طه محمد طه، مصطفى فرحات أبو زيد، محمود محمود مبروك، منصور على إسهاعيل، رزق محمد حسين، سليم عبد المقصود محمد.

## معركة طبرية ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۵۵

وفي الساعة العاشرة والنصف من مساء ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ سنّ اليهود هجومًا واسع النطاق على طول الشاطئ الشرقى السورى لبحيرة طبرية، واستطاعوا احتلال المخافر الأمامية المركزة على الشاطئ للمراقبة، وحاول المعتدون الهجوم على المرتفعات ومراكز المقاومة المحيطة بالشاطئ فدار قتال شديد استمر عدة ساعات أصلتهم فيها القوّات العربية نارًا حامية، فانسحب اليهود على أثر هذا القتال من المخافر كلها، وثبتت حامية مراكز المراقبة الغربية ثبات الأبطال، واستشهد في المعركة ٤٢ عربيا، بينهم خمسة ضباط.

وقد عرفنا من أسهاء أولئك الشهداء: ملازم إوّل سعيد محمد قزيز، ملازم أوّل مدوح محمد قره جولى، ملازم أوّل بشير درويش الصفدى، مرشح أحمد مختار عبد الوهاب، مرشح عبد الرزاق محمود العطار، رقيب سليهان محمود منذر، رقيب فايز إبراهيم شعار، رقيب على كامل سعيد، رقيب محمد ماجد عبد القادر، رقيب صالح على الحاجة محمد، رقيب مجند محمد يوسف حبوباتى، عريف كامل مصطفى على، عريف مجند محمد فضل مجريدة، عريف أحمد محمد بشير، ومن الجنود والمجندين يوسف كامل عيسى، مصطفى سلواندرون، على يوسف جديد، حسن زغيبى نجور،

موسى عبد الرحمن، عبد الله هلال الإبراهيم، عبد الله المبارك، إبراهيم أحمد المصرى، أحمد ماضى، توفيق وحيد الحلبى، منير محمد حافظ، مصطفى محمد زويكلى، محمد عمران، عبد الخالق عبد الله ظافر، نايف جميل نايف، محمود بديوى النويران، عبد الرءوف محمد شوا، فؤاد محمد شعبان نعامة، حسين خلوف، عبد الوكيل أنيس حوا، عبد المحسن حامد، جاسم جروان العوض، عبده سليان عبد الله، حسن أحمد محمد على، حبيب محمد ديب، محمد أحمد ديبو الخليف، عبده خالد تركاني، حكمت إبراهيم عرنسيني.

أما خسائر اليهود فبلغت مائة قتيل.

## اعتراف مصر بالصين الشعبية ١٦ مايو سنة ١٩٥٦

في ١٦ مايو سنة ١٩٥٦ اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية.

كان هذا القرار منطقيا وسليًا، ودالًا على تحرر مصر من التبعية لأحلاف الدول الاستعارية، وهزيمة لدبلوماسية تلك الدول، وكان ردًّا حاسًا على تسليح الغرب لإسرائيل؛ لأن تسليحها لم يقصد منه إلّا تقويتها ضدّ الدول العربية، فالصين الشعبية تمثل ستائة مليون من البشر، وهي إحدى دول مؤتمر باندونج، وقد اعترفت بها ٢٣ دولة، واشترت من مصر قطنًا ب ١٥ مليون جنيد، فكيف تتجاهلها مصر وتستمر معترفة بأن حكومة جزيرة فرموزا تمثل الصين؟

وبادرت الحكومة إلى تعيين أوّل سفير لها بالصين الشعبية.

وقد غضبت أمريكا بدون مبرر على هذا القرار، وغضبت من اعتراف مصر بالصين الشعبية، وكان هذا الغضب من أسباب سحبها لتمويل السدّ العالى؛ إذ ظنت أن في ذلك عقوبة لمصر على أعترافها بالصين الشعبية.

# الفضل لعث الشر الجلاء عن أرض الوطن ١٩٥٦ يونيه سنة ١٩٥٦

منذ أن احتلت بريطانيا أرض مصر سنة ١٨٨٢، ما فتئت الدعوة إلى الجلاء والجهاد في سبيله تشغل بال المواطنين، وقلك مشاعرهم، فاتجهوا إلى تحرير البلاد من نير الاحتلال الأجنبي.

وكانت أول مفاوضة في سبيل الجلاء سنة ١٨٨٥، إذ تظاهرت بريطانيا بالرغبة في تحقيقه، وشغلت الرأى العام في مصر والخارج بهذه المفاوضات، وهي المسهاة مفاوضات درومندولف Drumond Wollf<sup>(۱)</sup>، وقد استمرت سنتين من سنة ١٨٨٥ إلى سنة ١٨٨٧، وانتهت بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائبًا.

فلها بُعثت الحركة الوطنية على يد مصطفى كامل، كان شعارها الجلاء، كها كان شعار الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل، وقد سمى من أجل ذلك حزب الجلاء، فهو ولا ريب الرمز الصحيح للاستقال الصحيح، فاستأنف الشعب كفاحه في سبيل الجلاء في عهد مصطفى كامل، واستمر ماضيًا في جهاده في عهد محمد فريد.

ولما شبت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤، أعلنت بريطانيا حمايتها الباطلة على مصر في ديسمبر سنة ١٩١٤، وفي أعقاب تلك الحرب شبت ثورة سنة ١٩١٩، فاستأنف الشعب جهاده ضد الاحتلال والحماية.

وجرت أوَّل مفاوضة بين مصر وبريطانيا سنة ١٩٢٠، وهي المعروفة بمفاوضات

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص ٧٧ من الطبعة الأولى.

سعد – ملنر، وقدم اللورد ملنر (Lord Milner) مشروع معاهدة بين مصر وبريطانيا كانت الحاية تتراءى في نصوصه (۲).

وظلت الحرب في أعقاب الثورة سجالًا بين الشعب والاستعبار البريطاني، وتحت ضغط الكفاح الشعبى اضطر الإنجليز إلى إلغاء الحباية الباطلة التي أعلنوها على البلاد، وأصدروا تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ الذي أعلنوا فيه انتهاء تلك الحباية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.

وإذْ كان هذا التصريح لم يتضمن جلاء الاحتلال، فقد استمر كفاح الشعب في سبيل الجلاء لم ينقطع.

ونجح الاحتلال والسراى فى تعويق الجلاء بمفاوضات متكررة بين الجانبين المصرى والبريطانى كانت تصطدم دائمًا بإصرار الإنجليز على استبقاء احتلالهم تحت أوضاع مختلفة.

وفى ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وقع الجانبان معاهدة سموها «معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبزيطانيا»، نصت شروطها على أن تنتقل القوات العسكرية البريطانية من الأماكن التي كانت تحتلها إلى منطقة تشمل مع مناطق تدريب الجنود الإنجليز منطقة قناة السويس كلها، من ميناء بورسعيد شمالاً إلى ميناء (الأدبية) جنوبًا بخليج السويس، وشبه جزيرة سيناء جميعها، والجزء الجنوبي والشرقي من مديرية الشرقية، وتصل إلى حدود القاهرة، ثم إلى حدود مديرية الجيزة.

وهذا التحديد مانل في الفقرة ٢ من ملحق المادة ٨ من تلك المعاهدة، فبالنسبة لمعسكرات هذه القوات قد جعلت في منطقة (المعسكر) أي معسكر الإسهاعيلية الذي يبعد عن الإسهاعيلية غربًا بثلاثة كيلو مترات. ومنطقة (جنيفة) على طول ساحل البحيرة المرة الكبرى (فقرة ٥ من المحضر المتفق عليه ملحق المادة ٨)، وفيها يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد السويس من القنطرة شمالًا إلى ملتقى سكة حديد الإسهاعيلية - القاهرة بحيث

<sup>(</sup>۲) کتابنا ثورة سنة ۱۹۱۹ ج ۲ ص ۷۰ طبعة أولى.

يشمل محطة القوّات الجوية البريطانية (وقتئذ) بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدّة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد تنشأ شرق القناة، أما مناطق التدريب فتمتد من القنطرة شمالاً إلى خط سكة حديد السويس - القاهرة جنوبًا، ويدخل الخط نفسه في المنطقة. وإلى خط الطول ٣١,٣٠٠ درجة شرقًا، أي يصل إلى حدود مدينة الزقازيق. فيها عدا الأراضي المنزرعة. ثم يصل جنوبًا إلى خط العرض ٢٩,٥٢ درجة، أي إلى السويس وإلى حدود القاهرة ثم إلى حدود مديرية الجيزة وتشمل المنطقة شرقي قناة السويس أي شبه جزيرة سيناء حسب الحاجة (فقرة ١٠ من ملحق المادة ٨) مع بقاء فصائل من الجنود البريطانية في مينائي بورسعيد والسويس (فقرة ١٢ من ملحق المادة ٨).

وقد وضعت الحكومة المصرية حدودًا لهذه المنطقة بما فيها مناطق التدريب فى خريطة عرضتها على البرلمان سنة ١٩٣٦ مع وثائق المعاهدة للتصديق عليها، وعن هذه الخريطة نقلنا حدود هذه المنطقة كما تراه فى الخريطة (ص ٢١٣)، وقد رسمنا حدود المنطقة طبقًا لخريطة الحكومة. وبينًا المنطقة بخطوط أفقية متوازية لإيضاح مداها.

ومما تجدر ملاحظته أن بريطانيا لم تحترم حدود تلك المعاهدة، بل نقضتها، فإن المعاهدة لم تكن تخوّلها أن تزيد عدد جنودها في منطقة القناة على عشرة آلاف من القوّات البرية. وأربعائة من الطيارين مع الموظفين اللازمين لأعالهم الفنية والإدارية (فقرة ١ من ملحق المادة الثانية)، ولكن بريطانيا تجاوزت هذا العدد إلى أضعافه المضاعفة، فزادت قوّاتها إلى ثانين ألف مقاتل.

وإذ رأى الشعب أن هذه المعاهدة لم تحقق الجلاء الذى كافح من أجله السنين المطوال، فقد استمر في جهاده، واشتد كفاحه في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي انتهت سنة ١٩٤٥، وشاركت الحكومة الشعب رسميًّا في المطالبة بالجلاء، واستؤنفت المظاهرات الشعبية الضخمة سنة ١٩٤٥ وسنة ١٩٤٦ منادية بالجلاء، وسفكت فيها الدماء من جديد.

وتحت ضغط الكفاح الشعبى المتزايد جلا الإنجليز عن قلعة القاهرة في ٤ يوليه سنة ١٩٤٦ وسلموها إلى الجيش المصرى، وأنزل عنها العلم البريطاني الذي كان يرفرف عليها طوال أربعة وستين عامًا، ثم جَلوا أيضًا سنة ١٩٤٧ عن المواقع التي كانوا يحتلونها في القاهرة والإسكندرية وضواحيها، وانتقلوا إلى منطقة قناة السويس وقاعدتها.

واستمر الشعب يكافح لإجلائهم عن هذه المنطقة الحساسة من أرض الوطن، واستأنف الجانب المصرى المفاوضة مع بريطانيا لتحقيق الجلاء، فأصر الاستعار البريطاني على بقاء قوّاته العسكرية في منطقة القناة.

وتحت ضغط الرأى العام أعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر سنة ١٩٥١ إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وكان هذا الإلغاء إيذانًا باستئناف الكفاح المسلح بين الفدائيين المصريين والجيش البريطاني، وكان كفاحًا رهيبًا مريرًا، بذل فيه الفدائيون وجموع المواطنين ما بذلوا من الأرواح والتضحيات، ومع ذلك أصرّ الإنجليز على الاحتلال.

فلما قامت ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢، كان من أهم نتائجها أنضام الجيش إلى الشعب في معركة التحرير والجلاء، فاستدّ ساعد مصر بانضام قوّاتها المسلحة إلى قوى الشعب المكافح، بعد أن فرقت بينهما الأوضاع الاستعارية والأهواء السياسية في العهود الماضية، ورأى الإنجليز أن في انضام هاتين القوتين العظيمتين، واتحادهما في ظل الثورة، ما يجعل بقاء الاحتلال في أية بقعة من أرض الوطن أمرًا مستحيلًا، فعندئذ أدركوا أن لا مناص لهم من الجلاء عن منطقة القناة.

وكان لإيمان قادة الثورة بالجلاء وتمسكهم به واستعدادهم للبذل والتضعية في سبيله، دخل في الوصول إلى هذه النتيجة الحاسمة المرجوة، فقد رأى الإنجليز من تصميم قادة الثورة على تحقيق الجلاء بأى ثمن وبأية تضحية، ورفضهم أية مساومة في هذه الصدد، ما اضطرهم إلى التراجع، وآثروا الإذعان للأمر الواقع، فكان الظفر بالجلاء، وكان النصر المبين.

ولئن تم الجلاء بدون معركة دامية، ودون حرب طاحنة دارت مع جيش بريطاني



خريطة قاعدة قناة السويس طبقًا لمعاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وقد بينا المنطقة بمخطوط أفق متوازية. والخطوط المنقوطة تمثل حدود المنطقة بما فيها مناطق تدريب الجنود كما وردت في الحريطة التي وضعتها الحكومة المصرية وعرضتها على البرلمان سنة ١٩٣٦ مع وثائق المعاهدة للتصديق عليها. وقد استردت مصر هذه القاعدة بموجب اتفاق الجلاء المؤرخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤

مؤلف من نحو ثمانين ألف مقاتل، مزوّدين بالسلاح والعتاد، فإن هذا ولا ريب يرجع الفضل فيه إلى حسن قيادة الثورة وبعد نظرها، وكثيرًا ما تُكسب المعارك دون حرب أو قتال طويل بفضل قوّة الاستعداد الحربي وبفضل الخطط المحكمة التي تضطر العدو إلى التسليم والإذعان.

على أن السبيل إلى هذا الجلاء لم يكن سهلًا ولا ميسّرًا. فالإنجليز كانوا يريدون بكل وسيلة أن يبقوا محتلّين منطقة القناة، وكانوا في مباحثاتهم يراوغون ويسوّفون.

عالجت الثورة قضية الجلاء بالحزم والقوّة والإيمان بضرورة الجلاء عن مصر، وقد وضع قادة الثورة أساسين لم يحيدوا عنها، وهما ألّا يقبلوا أى محالفة عسكرية مع بريطانيا ولا يقبلون أى نوع من الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط، وركزوا اهتهامهم في أن يكون أساس مباحثاتهم تنظيم عملية الجلاء الكامل عن منطقة قناة السويس.

أما الإنجليز فكانوا منذ اللحظة الأولى لا يريدون التسليم في الجلاء، وكذلك كان موقفهم من مفاوضات سنة ١٩٥١ في عهد حكومة العال، ولم تكن حكومة المحافظين وعلى رأسها ونستن تشرشل بأقل إصرارًا على هذه السياسة.

وقد بدأت المقاومة الشعبية في منطقة القناة أواخر سنة ١٩٥١، وكانت كفاحًا مرتجلًا مرتكنًا على الفدائيين، ولم يكن كفاحًا منظبًا ولا مزودًا من الحكومة بالعون والتأييد والتنظيم.

أما في سنة ١٩٥٣ فكان كفاحًا منظبًا، رسمت له حكومة الثورة خطوطه وأمدّته بالعون والتنظيم، فكان له من الأثر ما لم يكن لكفاح سنة ١٩٥١.

وقد عقد فى دار مجلس الوزراء يوم ٢٧ أبريل سنة ١٩٥٣ أوّل اجتماع لمباحثات الجلاء مع الجانب البريطاني، وبدا منه فى أوّل الأمر مراوغة وإصرار على البقاء، فتوقفت المباحثات فى مايو سنة ١٩٥٣.

ولجأ الجانب البريطاني إلى التهديد والوعيد، ونصحت بريطانيا رعاياها

بالرحيل عن البلاد في شهر مايو سنة ١٩٥٣، وكان ذلك إيذانًا بالضغط على مصر، فاستعدّت حكومة الثورة لتنظيم المقاومة المسلحة في القناة والقضاء على الطابور الخامس الذي كان يترقب الفرصة في إخفاق مباحثات الجلاء.

وتوترت الحالة في يوليو سنة ١٩٥٣؛ إذ أنذر الجنرال فستنج قائد القوّات البريطانية الحكومة المصرية بأنه إذا لم يعد أحد رجال الطيران المختفى ويسمى «رجدن» في موعد أقصاه الساعة ٩ من صباح الاثنين ١٣ يوليه فستتخذ إجراءات شديدة من شأنها إحداث حالة ذعر خطيرة قد يصيب المدنيين المصريين في الإساعيلية.

وقد رفضت مصر الإنذار.

وأحدث الإنذار ورفضه ضجّة فى مصر والخارج، وتحرش الإنجليز بالأهلين فى مدينة الإسهاعيلية، وازدادت الحالة توترًا بين البلدين، وأعلن سلوين لويد Selwyn مدينة الإسهاعيلية، والبريطانى فى مجلس العموم نبأ هذا الحادث والإنذار.

واشتدت الإجراءات التى اتخذها الإنجليز في مدينة الإسهاعيلية من تفتيش الداخلين والخارجين منها بطريقة استفزازية، واحتل الإنجليز بعض نقط على مداخل الإسهاعيلية، وفتشوا المواطنين المدنيين القادمين بطريق السيارات والسكة الحديدية.

وتبين أن هذه الإجراءات قد سبقتها تحرشات من الجنود البريطانيين يقصد منها زلزلة ثقة الناس في الثورة وإظهار عجزها عن معالجة قضية الجلاء.

ثم ظهر الطيار المختفى في باريس ثم في لندن، واتضح أن اختفاءه كان لأسباب خلقية !.

وفى أغسطس سنة ١٩٥٣ زار جمال عبد الناصر مدينة بورسعيد (وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)، ودعا الشعب من جديد إلى التضحية والكفاح وقال فى خطبته مخاطبًا المواطنين: «إن مصر متكاتفة معكم لإجلاء الغاصب حتى يغادر بلادنا آخر جندى أجنبى. لا بدّ من تحرير مصر ولا بدّ من جلاء قوّات الاحتلال».

ونظمت الثورة المقاومة المسلحة في القنال، فازدادت حوادثها ضدَّ الإنجليز. وفي نوفمبر سنة ١٩٥٣ قدمت السفارة البريطانية إلى مصر احتجاجًا على زيادة عدد الحوادث في المنطقة.

واطمأنت بريطنيا وقتئذ إلى مؤازرة أمريكا لها في سياستها نحو مصر، فامعنت في الإصرار على البغى والعدوان.

واجتمع مؤتمر لأقطاب الغرب في «برموده» (٣) في ديسمبر سنة ١٩٥٣ حضره ونستون تشرشل WENSTON Churchill رئيس وزراء بريطانيا، يرافقه أنطوني إيدين Anthony Edne وزير الخارجية الإنجليزية، وجوزيف لانييل رئيس وزارة فرنسا واجتمعوا هناك بالرئيس الأمريكي إيزنهاور Esenhower وجون فوستر دالاس John Foster Dulles وزير الخارجية الأمريكية، وبحث المؤتمر في تنسيق جهود الدول الثلاث وتسوية مشاكلها الاستعارية، وكان الظن أن تثار مسألة الجلاء عن مصر في هذا المؤتمر، ولكن أحدًا من ممثلي الدول المجتمعة لم يتمسك بحل هذه المسألة لصالح مصر كوسيلة لحفظ السلام في الشرق الأوسط، واتضح أن أمريكا لا تبغى إغضاب بريطانيا من أجل مصر، واتضح أيضًا ما للصهيونية من نفوذ في أمريكا يجعلها لا تتمسك بالجلاء؛ لأنه لا يرضى إسرائيل، وكانت إسرائيل تعارض دائمًا في جلاء الإنجليز عن منطقة القناة وتعتبر وجودهم بها سندًا لها، فازدادت بريطانيا إصرارًا على موقفها.

وفى أواخر ديسمبر سنة ١٩٥٣ حدثت حركة تخريب واسعة داخل معسكرات القناة.

وفى يناير سنة ١٩٥٤ تعددت الحوادث ضدّ الجنود الإنجليز، وصرح المستر سلوين لويد الوزير البريطاني في مجلس العموم أنه من المستحيل الوصول إلى اتفاق مع مصر ما دامت هذه الحوادث مستمرة.

<sup>(</sup>٣) برموده Bermuda جزيرة بالمحيط الأطلسى على بعد نحو ألف كيلو متر من رأس هاتراس Hatteras الكائن بولاية كارولينا الشهالية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومشهورة بطيب مناخها.

وفى أوائل فبراير صرح فى مجلس العموم باختفاء جنود بريطانيين فى القناة. وفى مارس سنة ١٩٥٤ تجددت حوادث القناة، وقدم السفير البريطانى احتجاجًا على مصرع ضابط بريطانى كبير وإصابة ضابط آخر فى القناة.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية البريطانية في مجلس العموم في مايو سنة ١٩٥٤ أنه وقع ٥٢ اعتداءً على الرعايا البريطانيين في منطقة القناة في غضون الأسابيع الستة الماضية.

وفي يونيه سنة ١٩٥٤ صرح سلوين لويد في مجلس العموم أن مستقبل المفاوضات بين مصر وبريطانيا يتوقف على مدى تعاون مصر في الكشف عن المسئولين في الحوادث التي وقعت في منطقة قناة السويس.

وفى يونيه سنة ١٩٥٤ أيضًا صرحت الدوائر الرسمية الأمريكية أنها تؤيد موقف بريطانيا من مصر، وقال جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية إنه لا يستطيع انتهاج سياسة مستقلة عن بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط.

وكان الإنجليز طيلة المدة التى استغرقتها المباحثات، أى من أبريل سنة ١٩٥٣ إلى أكتوبر سنة ١٩٥٤، يتطلعون إلى انقلاب داخلى فى مصر أو انقسام يضعف جبهة المقاومة ويفتح أمام الإنجليز أبواب التدخل أو الماطلة والتسويف، فلم يحدث شيء من ذلك، بل بقيت الجبهة الداخلية متاسكة، حقًا حدث أن وقع شغب في الجامعة، ووضعت الحكومة يدها على مؤامرة واسعة النطاق لقلب نظام الحكم، وتألفت محكمة الثورة في سبتمبر سنة ١٩٥٣ كما بينًا من قبل ويدخل ضمن مهمتها القضاء على ذيول هذه المؤامرة، ولكن استقرار الثورة وتماسك الجبهة الداخلية قد فوت على الإنجليز فرصة التدخل أو الإصرار على بقاء الاحتلال، وفي ذلك يقول جمال عبد الناصر: «وقعت المعركة فعلًا على أرض منطقة القناة. وبالأيدى المتحدة القوية. وبالدم الزكي الذي سال في منطقة القناة وقعنا اتفاقية الجلاء وانتصرنا في حرب الاستقلال» (ع).

<sup>(</sup>٤) من خطبة في افتتاح مجلس الأمة يوم ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٧.

#### استئناف المباحثات

استؤنفت المباحثات في يوليه سنة ١٩٥٤، وكان يتولاها من الجانب المصرى جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم ومحمود فوزى. ومن الجانب البريطاني السير رالف ستيفنسون Ralph Stevenson السفير البريطاني في مصر وميجر بنسون Benson القائد العام للقوات البريطانية في منطقة الفناة والمستر رالف مورى الوزير المفوض في السفارة البريطانية أنم حضر المستر أنطوني هيد وزير حربية بريطانيا في المرحلة النهائية للمباحثات والمستر شاكبور وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد لشئون الشرق الأوسط لإنقاذ المباحثات وإزالة العقبات التي تعترضها.

# اتفاقية الجلاء الأوّل ٢٧ يوليه سنة ١٩٥٤

وانتهى الطرفان إلى عقد الاتفاقية الأولى التى تضمنت المبادئ الرئيسية للاتفاق النهائى المقترح إعداده لتنظيم الجلاء، وقد وقعها الطرفان بالأحرف الأولى، وكان توقيعها يوم ٢٧ يوليه سنة ١٩٥٤ بقاعة الاجتهاعات بدار مجلس الوزراء، وقعها عن الجانب المصرى الرئيس جمال عبد الناصر، ووقعها عن الجانب المبرى البريطانية.

<sup>(</sup>٥) كان يتولاها في المرحلة الأولى رالف ستيفنسون والجنرال بريان روبرتسون قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط والمستر كرزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية.

#### الاتفاق النهائي على الجلاء ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤

وفى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ عقد الاتفاق النهائي التفصيلي المتضمن تنظيم عملية الجلاء، وهاك خلاصة أحكامه (٦):

أُولاً: تقرر جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال فترة عشرين شهرًا من تاريخ النوقيع على هذا الاتفاق.

ثانيًا: انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وكذلك المحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي كانت تتمتع بها القوّات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

ثالثاً: تبقى أجزاء من القاعدة التى كانت للإنجليز فى قناة السويس فى حالة صالحة للاستعال، معدة للاستخدام، وفى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفًا فى معاهدة الدفاع المسترك بين دول الجامعة العربية أو على تركيا، تقدم مصر لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لازمًا لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها، وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر، وفى حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفًا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو تركيا، يجرى التشاور فورًا بين مصر وبريطانيا.

رابعًا: تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر - طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية

<sup>(</sup>٦) نشرنا نصوصه في قسم الوثائق التاريخية.

والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمها على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في الآستانة في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨.

خامسًا: لا يمسّ هذا الاتفاق ولا يجوز تفسيره على أنه يمسّ بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

سادسًا: مدة هذا الاتفاق سبع سنوات من تاريخ توقيعه، وتتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من تلك المدة لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق، وعلى بريطانيا أن تنقل أو تتصرف فيها قد يتبفى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان على مد هذا الاتفاق.

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في البهو الفرعوني بمبنى البرلمان يوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وقعه عن مصر جمال عبد الناصر رئيس الوزارة وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم ومحمود فوزي.

ووقعه عن الحكومة البريطانية أنطونى ناتنج Anthony Nutting وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، ورالف ستيفنسون السفير البريطاني، وميجر جنرال. بنسون Benson كبير المفاوضين العسكريين البريطانيين.

وكانت الوزارة البريطانية وقتئذ برئاسة ونستون تشرشل الذى كان يعارض دائيا في الجلاء ولكنه اضطر تحت ضغط الظروف والتطور أن يذعن لإرادة الشعب المصرى، وكان أنطوني إيدن وزيرًا للخارجية، وقد قال في صدد الاتفاق على الجلاء: «إن الجلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الإبقاء على ثمانين ألف جندى محاصرين من شعب معاد لهم».

كان هذا الاتفاق نصرًا عظيها لمصر، وفوزًا مبينًا للحركة القومية، كسبت مصر بموجبه جلاء الإنجليز عن قاعدة قناة السويس، وهذه القاعدة كانت أكبر قاعدة حربية لبريطانيا في الشرق الأوسط، وتمتد بطول القناة من بورسعيد شهالا إلى ميناء (الأدبية) على خليج السويس جنوبًا (انظر الخريطة ص ٢١٣)، وكان الإنجليز قد أقاموا على طول القناة سلسلة من الاستحكامات والمطارات والمنشآت

العسكرية، واتخذوا مقرًّا رئيسيا لهذه القاعدة في «فايد» وجعلوا من أبي سلطان مستودعًا خزنوا فيه كميات ضخمة من الذخائر والمفرقعات، وأقاموا بأبي صوير المطار العسكرى المشهور، وأقاموا المعسكرات في التل الكبير.

وقد تسلمت مصر بموجب اتفاق الجلاء منشآت تقدر قيمتها بنحو ستين مليون جنيه، منها ٢٣ منشأة و١٠ مطارات كاملة، منها مطار أبي صوير، ومطار «الديفرسوار» الواقع في الركن الشالى الغربي للبحيرة المرة الكبرى بجوار القناة، وكان يعد أكبر المطارات الحربية في الشرق الأوسط، وبيت البحرية ببورسعيد، وميناء الأدبية بخليج السويس، ومعسكرات الإسهاعيلية وما جاورها، ومعسكرات التل الكبير، ومعسكر الشلوفة، وثكنات ومبان ومصانع ومخازن وورش ومحطات توليد الكهرباء ووابورات للمياه وسكك حديدية وقاطرات وكبارى، وأرصفة المواني، وخط أنابيب البترول بين السويس والقاهرة وتقدر قيمته بمليونين ونصف مليون جنيه.

#### بيان جمال عبد الناصر إلى المواطنين معلنًا بشرى الجلاء

فى ٢٧ يوليه سنة ١٩٥٤ أذاع الرئيس جمال عبد الناصر على المواطنين البيان الآتي معلنا فيه بشرى الجلاء. قال:

«أيها المواطنون:

«إننا نعيش الآن لحظة مجيدة في تاريخ وطننا.

«إننا نقف الآن على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعبنا، لقد وُضع الهدف الأكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلى، فقد وقعنا الآن بالأحرف الأولى اتفاقًا ينهى الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة. وبذلك تخلص أرض الوطن لأبنائه شريفة عزيزة منبعة، بعد أن قاست اثنين وسبعين عامًا مريرة حزينة.

«أيها المواطنون: إننى أسرّ بخواطرى فى هذه اللحظة المجيدة عبر أسوار الحياة إلى الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم ولم يمتد العمر بهم ليعيشوه، أسرح بخواطرى إلى الرحبات المقدسة التى تعيش فيها أرواحهم الخالدة ونشعر أنهم يتابعون كل ما فعلنا كما تابعنا نحن كل ما فعلوا وحملنا الأمانة بعدهم ورفعنا المشاعل على الطريق.

«إننى أتجه إليهم بقلب شعب وأتجه إليهم بوفاء جيل.. إليهم جميعًا.. الزعاء الذين كافحوا: أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وسعد زغلول، والشباب الذين باعوا أرواحهم للفداء على كل بقعة من ثرى الوطن.

«أتجه إليهم بقلب شعب وبوفاء جيل وأقول لهم: سوف نمضى على الطريق، لن نضعف ولن نتخاذل، ولن ننسى الأمانة التي حملناها ولا الواجب الوطنى الذى عاهدنا الله أن نقوم به.

«أيها المواطنون: كأن القدر أعدّ هذا اليوم للمجد، إنه في نهاية هذا الشهر - يوليو - يوافق الأيام التي بدأ فيها الاحتلال منذ اثنتين وسبعين سنة، إنه في نهاية هذا الشهر - يوليو - يوافق الأيام التي قامت فيها الثورة منذ عامين، إنه في نهاية هذا الشهر بل وفي نفس اليوم منه بالذات يوافق اليوم الذي خرج فيه فاروق مخلوعًا عن عرش مصر يحمل معه حطام الذل والإقطاع والفساد.

«أيها المواطنون: إن اليوم أيضا يحمل بشائر المجد للمستقبل، فبعد مدّة العشرين شهرًا المحددة لإتمام الجلاء عن مصر، ستكون فِترة الانتقال في جنوب الوادى قد انتهت، ويكون الجلاء قد تم أيضًا عن السودان الحبيب، وبذلك يصبح وادى النيل كله وليس على ضفافه إلّا أبناء النيل الأحرار.

«أيها المواطنون: فلنصلّ شكرًا لله، ولنتوجه إليه في جلاله القدسي نسأله أن يسدد خطانا وأن يرعى نورتنا وأن يبارك لنا في يومنا وفي غدنا، والله ولى التوفيق»

#### البيان الثاني

وفى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ يوم توقيع الاتفاق النهائي على الجلاء أذاع البيان التالى:

«أيها المواطنون: لعل أجدادنا يتطلعون إلينا من المثوى الأبدى الذي تسكنه أرواحهم في هذا اليوم برضي وفخر.

«ولعل أحفادنا الذين ما زالوا في مجاهل المستقبل سوف يعودون بعد مثات السنين إلى ذكرى هذا اليوم باعتزاز وتقدير.

«لعل هؤلاء وهؤلاء الأجيال التي مضت والأجيال التي ستجيء تلتفي نظراتهم عند هذا اليوم يباركون الجهد الذي قام به جيلنا استكمالًا لكفاح من ذهبوا وتمهيدًا لكفاح القادمين.

«لقد شاءت إرادة الله أن تستقر على أكتافنا أمانة الماضى والمستقبل. «وكانت رعايته لنا عونًا على الحاضر.

«لقد حاولنا أن نرتفع إلى مستوى ماضينا العظيم واستطعنا أن ندرك أن هذا الماضى لا قيمة له إذا كانت أمجاده تاريخًا يروى يشدّ خيالنا إليه، وتقصر أعمالنا عن الوصول إلى مستواه، فإنه لا فائدة في هذه الأمجاد الماضية إذا لم تكن معانيها خصائص كامنة في نفوس شعبنا، تطبع كفاحه عبر الزمن وتلازم جهاده جيلًا بعد جيل.

«هذا هو إيماني بالماضي، وهو في نفس الوقت إيماني بالمستقبل.

«أيها المواطنون: إن يومنا الحاضر يوم عظيم، يرتفع إلى مستوى الماضى العريق ويعطى بشائر الأمل في مستقبل لا تحدّه آفان.

«أيها المواطنون: إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت. ومرحلة جديدة على وشك أن تبدأ.

«هاتوا أيديكم وخذوا أيدينا، وتعالوا نبنى وطننا من جديد بالحب والتسامح والفهم المتبادل.

«اللهم أعطنا المعرفة الحقة كي لا يستخفنا النصر وتدور رءوسنا غرورًا مع نشوته.

«اللهم أعطنا الأمل الذي يجعلنا نحلم بما سوف نحققه في الغد أكثر مما يجعلنا نفاخر بما حققناه في الأمس واليوم.

«اللهم أعطنا الثقة بأنفسنا لنرى أننا على بداية الطريق وأن الشوط أمامنا شاق طويل.

«اللهم أعطنا الشجاعة لنستطيع أن نتحمل المسئوليات التي لابد أن نتحملها فلا نستهين بها ولا نهرب منها.

«اللهم أعطنا القدرة على أن نواجه أنفسنا - ونتقبل أن يواجهنا الآخرون بالحق والعدل.

«اللهم أعطنا القوّة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على التعمير والبناء.

«أيها المواطنون: الله عوننا. وهو ولى التوفيق».

#### \* \* \*

هذا، ومن الخطأ ما زعمه الواهمون في معرض الغضّ من اتفاق الجلاء أن الجلاء كان متفقًا عليه ومنصوصًا عنه في معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وأنه كان محددًا له عشرون سنة تبدأ من سنة ١٩٣٦، أي تنتهي سنة ١٩٥٦، وهذا خطأ متعمد، فإن كل ما نصّت عليه المعاهدة عن مدة العشرين سنة هو ما ورد في المادة الثامنة منها من أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة (التالية لتنفيذ المعاهدة) على مسألة ما إذا كان وجود القوّات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصرى أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة في القناة

وسلامتها التامة، فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقًا لأحكام عهد العصبة أو على أى شخص أو هيئة للفصل فيه طبقًا للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، ونصت المادة ١٦ من المعاهدة على أنه بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذها يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات بناء على طلب أى منها بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينها في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك ومن المتفق عليه أن أى تفسير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين.

فالنصّان صريحان في أنه لم يحدد أي موعد في معاهدة سنة ١٩٣٦ للجلاء، ونصّ في الوقت نفسه على أبدية المحالفة العسكرية بين مصر وبريطانيا.

فالقول بأن معاهدة سنة ١٩٣٦ قد حددت للجلاء نهاية عشرين سنة من تاريخ عقدها قول باطل يراد به تضليل العقول والأفكار، فالمعاهدة لم تنص على موعد للجلاء لا في مدة العشرين سنة ولا بعدها.

وقد جاء في اتفاقية الجلاء أنها أجازت للإنجليز حق العودة إلى القناة وحق استخدام قاعدة القناة في حالات معدودة لمدة سبع سنوات، ومن الحق أن نقول إن هذا النصّ لم يكن ليستدعي رفض الاتفاقية التي قد لا تجود الظروف بمثلها؛ لأن العودة إلى القناة بعد الجلاء ستكون بداهة مرهونة بإرادة مصر، إن شاءت قبلتها وإن شاءت رفضتها، وستكون العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من استمرار الاحتلال في القناة بقوّاته ومعداته، ومع ذلك فإن النصّ على حق العودة واستخدام قاعدة القناة قد سقط نهائيًا بإعلان إنهاء الاتفاقية بالنسبة لهذين الأمرين سنة ١٩٥٧ بعد الاعتداء الثلاثي. كما سيجيء بيانه، ومن الحق أن نقول أيضًا إن إنهاء هذه الاتفاقية كان عملًا صادرًا من جمال عبد الناصر، فصار الجلاء الذي تم في سنة ١٩٥٦ جلاءً تاما بلا شرط ولا قيد، وهو بلا مراء أعظم نصر حققته الثورة.

#### تنفيذ الجلاء

جلا الإنجليز عن المواقع التي كانوا يحتلونها في المواعيد المحددة في اتفاقية الجلاء وفي بعض الحالات تم جلاؤهم قبل الموعد المحدد.

ورفع جمال عبد الناصر العلم المصرى على معسكر الشلوفة في ٢٢ مارس سنة ١٩٥٥.

وبعد انتهاء عام على الاتفاقية جلا نحو ٤٩ ألف جندى بريطاني عن منطقة القناة في أكتوبر سنة ١٩٥٥، ثم جلا الباقون في الشهور اللاحقة.

وجلا الإنجليز عن آخر معقل كانوا يحتلّونه في بورسعيد وهو مبنى البحرية، وتسلمه الجيش المصرى في ساعة مبكرة من صباح يوم ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦.

#### تمام الجلاء ۱۳ يونيه سنة ۱۹۵٦

وقد تم جلاء آخر فوج من القوات البريطانية عن أرض مصر يوم ١٣ يونية سنة ١٩٥٦، ففي هذا اليوم غادرت آخر قوّة بريطانية المياه المصرية في بورسعيد على ظهر الباخرة إيفان جيب Evan Gibb (انظر الصورة ص ٢٢٧)، وتم إقلاع الباخرة من الميناء في الساعة ١٢ والدقيقة ٤٠ من صبيحة يوم ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦، وبذلك تحررت من آخر قوّة للاحتلال الأجنبي.

۱۳ یونیه سنة ۱۹۰٦ ۱۳ یونیه ۱۹۵۸. حادثة دنشوای تمام الجلاء

ومن موافقات التاريخ أن يتم الجلاء يوم ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦، بعد مرور خسين عامًا على حادثة دنشواى، فقد وقعت هذه الحادثة الدامية يوم ١٣ يونيه من سنة ١٩٠٦، وهكذا يتم الجلاء في نفس اليوم الذي وقعت فيه هذه المأساة.



مبنى البحرية ببورسعيد آخر معقل أخلاه الإنجليز في ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦



آخر فوج من الجيش الإنجليزى يجلو عن بورسعيد على الباخرة إيفان جيب ١٣٥١ يونيه سنة ١٩٥٦

### ۱۳ يونيه سنة ۱۹۵٦ قام الجلاء

ومأساة دنشواى كانت في جوهرها كفاحًا ضدّ الاحتلال، وكانت وقودًا للشعلة الوطنية التي ثارت لتحرير الوادى، فلم يذهب عبثًا ذلك الكفاح المرير الذى استمر خمسين عامًا، إلى أن جاء يوم ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦، فكان انتصارًا وتتويجًا لهذا الكفاح، وانتهى الاحتلال الأجنبى في مصر بعد كفاح دام ٧٤ عامًا.

#### عيد الجلاء ۱۸ يونيه سنة ١٩٥٦

فى ١٨ يونيه سنة ١٩٥٦ رفع جمال عبد الناصر العلم المصرى على مبنى البحرية فى بورسعيد، (ص ٢٢٧) وهو آخر مبنى جلت عنه القوّات البريطانية فى القناة كما سلف القول.

و ۱۸ يونيه هو عيد الجمهورية، إذ أنها أعلنت في ۱۸ يونيه سنة ۱۹۵۳، ففي ۱۸ يونيه عيدان: عيد الجمهورية وعيد الجلاء.

\* \* \*



# الفضال كادى عشر

### سياسة الحياد

اعتنق الحزب الوطنى سياسة الحياد منذ الساعة الأولى، كان ينادى بها في مصر وفي المحافل الدولية.

إن موقع مصر الجغرافي، ومركزها في ملتقى القارات والبحار، وكونها مالكة لقناة السويس التي تصل الشرق بالغرب، كل هذه الاعتبارات تجعل من مصلحتها القومية ومن مصلحة الدول جمعاء ومصلحة السلام العالمي أن تكون أمة وسطًا، لا ترتبط بأحلاف عسكرية مع أي من الكتلتين الكبيرتين المتنازعتين، وبعبارة أخرى إن هذه الاعتبارات تملى عليها أن تنهج سياسة الحياد، وأن تحتفظ باستقلالها وسيادتها كاملين، لا تقيدهما شروط الأحلاف العسكرية الكبرى.

وهى من جهة موقعها الجغرافي تشبه سويسرا في موقعها في قلب القارة الأوربية، وبين دول كبرى تقف كل منها لجاراتها بالمرصاد، فكان من مصلحة السلام أن تقف سويسرا بينها كدولة وسط تمنع بقدر الإمكان اصطدام كل منها بالأخرى، ورأت سويسرا ذاتها أن تحتفظ بحيادها بين هذه الدول، لكى تأمن على سيادتها، واستقلالها، ولو أنها خرجت عن حيادها وانضمت إلى تحالف مع إحدى تلك الدول، لكان مصيرها أن تسير حتًا في ركاب الدولة التي تحالفها، وتكون تابعة لها في سياستها الخارجية وفي حروبها التي تخوض غهارها تخقيقًا لأطهاعها وأهوائها، فتصبح مطية لهذه الأطهاع وضحية لها.

فهذا الموفف الذي وقفته سويسرا عبر العصور هو الذي يجب أن تففه مصر وتستمسك به، وأعنى به موقف الحياد الإيجابي الذي تتبعه الآن، وبذلك تكور بمنجاة

من التبعية السافرة أو المقنعة التي يستلزمها التحالف العسكري مع الكتلة الغربية أو الكتلة الشيوعية.

ولا ريب أن الدول الصديقة لمصر هي التي تقرّها على هذا الحياد؛ لأن الحياد المقرون بالقوّة الحربية الذاتية هو السبيل إلى صون استقلال البلاد وحريتها وتجنيبها ويلات حروب لا تخدم إلّا أهواء الطامعين والمستعمرين، فمن مصلحة مصر، ومن مصلحة السلام العالمي، أن تبقى على الحياد.

ولو كان هذا النظام محترمًا ومصونًا، لما استهدفت مصر في الماضي للحملات الاستعارية.

لقد أعلنت مصر حياد قناة السويس في شروط عقد الامتياز المؤرخ في ٥ يناير سنة ١٨٥٦ الممنوح من الوالي محمد سعيد باشا إلى فردينان دلسبس؛ إذ ورد في المادة ١٤ من هذا العقد ما يأتى: «نعلن رسميًّا باسمنا وبأساء خلفائنا أن القناة البحرية الكبرى من السويس إلى «الطينة» والمواني التابعة لها مفتوحة على الدوام بصفتها «مُرَّا محايدًا» لكل سفينة تجارية عابرة من بحر إلى آخر دون تمييز أو حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو الجنسيات في مقابل دفع الرسم».

وجاءت معاهدة الآستانة في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ مؤكدة ومنظمة لحياد قناة السويس وحرية الملاحة فيها، وخلاصة أحكام هذه المعاهدة أن تبقى قناة السويس دائبًا حرة ومفتوحة في حالتي السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول دون تمييز بينها. وتعهدت الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن لا تعرقل أو تمنع حرية المرور في القناة في حالتي السلم والحرب. وبأن تمتنع عن حصرها أو اتخاذها ميدانًا للحركات الحربية. وللمسفن المتحاربة في حالة الحرب أن تجتازها وتمتار فيها بالقدر الضروري لمرورها. وعليها أن تمر منها بأسرع ما يمكن دون أن تقف بها إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة. ولا يجوز لها على كل حال أن ترسو بمينائي بورسعيد والسويس أكثر من ٢٤ ساعة. إلا في الأحوال القهرية ولا يجوز للدول المتحاربة أن تنزل في القناة وموانئها أو تنقل منها جنودًا أو ذخائر

أو مهات حربية. ولا يجوز للدول غير المحاربة أن تبقى بوارجها الحربية بالقناة. ولكن لها أن تبقيها في مينائي بورسعيد والسويس، على أن لا يزيد ما لكل دولة على اثنتين، ولا يخول هذا الحق للدول المحاربة. وقد حددت منطقة الحياد بالقناة البحرية وموانئها وفي دائرة ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني. وبالنسبة لترعة المياه العذبة التي تروى منطقة القناة تعهدت الدول بعدم المساس بها وبفروعها. وتعهدت أيضًا بعدم المساس بجميع المهات والمباني والمنشآت التابعة للقناة البحرية والترعة العذبة.

وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أنها أرض مصرية ولمصر حق السيادة عليها. وحق إجراء كل ما تراه فيها للدفاع عن مصر والمحافظة على الأمن والنظام، على أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور في القناة (١).

ومعلومٌ أن بريطانيا خرقت حياد قناة السويس سنة ١٨٨٢ واتخذت القناة ميدانًا لحركاتها الحربية، واتخذتها قاعدة للزحف على مصر واحتلالها، ولو بقى هذا الحياد مصونًا لما استطاعت بريطانيا أن تحتل مصر.

وبالرغم من أن معاهدة الآستانة سنة ١٨٨٨ قد قررت هذا الحياد، فإن بريطانيا قد خرقته أيضًا باستبقاء قوّاتها الحربية في مصر؛ لأن حياد القناة يقتضى حياد مصر وهي الدولة التي تمرّ القناة في أرضها، فكان استمرار الاحتلال خرقًا لهذا الحياد، وعدوانًا عليه، وظل هذا العدوان طيلة عهد الاحتلال والحاية والتحالف المغتصب.

كان المرحوم محمد فريد ينادى بحياد قناة السويس وحِياد مصر ذاتها، ومن خطبه المأثورة في هذا الصدد خطبته في المؤتمر الوطني الذي دَعا إلى عقده في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا في سبتمبر سنة ١٩١٠، إذ قال فيها: إن حياد قناة السويس لا يكون حيادًا فعليًّا إلا بحياد الأرض التي تمرَّ فيها وإن من صالح

<sup>(</sup>١) كتابنا مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص ٨٨. طبعة سابقة.

الدول جميعها أن تكون مصر على الحياد وأن تحترم كل الدول حيادها(٢).

وفى مذكرته إلى الدول المتحاربة والمحايدة فى أكتوبر سنة ١٩١٧ أثناء الحرب العالمية الأولى، طلب إلى الدول جميعًا عند انعقاد مؤتمر الصلح أن تقرر استقلال مصر التام وحيادها، وأعلن أن حياد قناة السويس لا يكون فعليًّا ما دام لأية دولة أجنبية قوّات فى مصر، وأن مصر المستقلة هى التى تستطيع أن تجعل القناة على الحياد، فيجب أن يعهد إليها فى حراستها والدفاع عنها حتى تكون الحرية شاملة لكل متاجر العالم (٢).

ولما عقد مؤتمر لوزان في أكتوبر سنة ١٩٢٢ لتسوية الحالة في الشرق الأدنى، طالب الحزب الوطنى بالحياد الفعلى لقناة السويس وأن يعهد إلى مصر المستقلة بالدفاع عن هذا الحياد والمحافظة عليه، وأوضح أن وجود قوّات بريطانية في وادى النيل هو بمثابة تهديد دائم لحياد القناة يهدم أحكام معاهدة الآستانة سنة ١٨٨٨ المنظمة لحياد قناة السويس.

هذا إلى أن التجارب والسوابق التاريخية قد أثبتت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٨ وشبوب ثورة ١٩١٩، أن التحالف العسكرى الذى كانت بريطانيا تعرضه على مضر في مختلف مشروعات المعاهدة بينها كان يحمل في ثناياه بقاء السيطرة الاستعارية على مصر؛ لأن أى تحالف عسكرى بين دولة صغيرة ودولة كبيرة يضطر الدولة الصغيرة من حيث تريد أو لا تريد إلى التنازل عن حريتها وسيادتها وربط مصيرها بعجلة الحليفة الكبرى، وهو نوع من أنواع الاستعار التي تأبى الأمم الحرة أن ترضاه لنفسها.

من أجل ذلك عارضنا معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ التي عقدت بين مصر وبريطانيا لأسباب عديدة، منها أنها كانت تفرض على مصر التحالف العسكرى مع بريطانيا وتمنعها من تطبيق سياسة الحياد.

<sup>(</sup>۲) و(۳) كتابنا محمد فريد – تاريخ مصر القومي من سنة ١٩٠٨ إلى ١٩١٩ ص ٢٢٥ و٤٠١. طبعة سابقة.

فالحزب الوطنى كان معتنقًا مبدأ الحياد، ينادى به ويرى فيه دعبًا وتوكيدًا للجلاء – الرمز الصحيح للاستقلال الصحيح – إذ بغير الحياد يكون الجلاء صوريًا ينتقض عليه الاستعار في شكل أحلاف وشروط عسكرية.

كان الحياد سياسة لنا، إذ يقتضى الحياد أن لا يكون فى بلادنا قوّات عسكرية لأى دولة وأن لا يكون لها ميزات تختص بها فى أرض الوطن، فكان الحياد من وسائلنا فى الجهاد.

فالسياسة المثلى التى يمليها علينا الموقع الجغرافي والسوابق التاريخية والتجارب الماضية والحاضرة، هى أن تبقى مصر دولة حرة مستقلة استقلالاً تأمًّا، محايدة، لا غربية ولا شيوعية، وإن هذه السياسة لأدعى إلى أن تنال صداقة الجميع وأن تكون علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية قائمة على تبادل المنافع والروابط الودية، وهو الأساس الذى تتجه الشعوب الحرة إلى تقريره وجعله قوام الحياة الدولية.

وبموجب سياسة الحياد لا نربط مصيرنا بالأحلاف العسكرية الأجنبية، ونمارس حقوقنا في السيادة الكاملة والاستقلال التام ممارسة لا نحدها سيطرة أجنبية من أى نوع كان، هذه السيطرة التي كانت ولا تزال هدف الدول الاستعارية - غربية كانت أو شيوعية - وسبيلها إلى إخضاع الشعوب الحرة.

كنا ننادى دائمًا بسياسة الحياد، وكان القوم يسخرون من هذه الدعوة ويقابلونها بالاستخفاف، ويزعمون أنها سياسة خيالية لا تمتّ إلى الواقع في شيء.

وقد عُرضت هذه المسألة بصفة رسمية حينها دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية، فأوضحتُ بجلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٤٠ بمجلس الشيوخ أن الموقف السليم الذي يجب أن تقفه الأمة المصرية في تلك الأزمة الدولية هو موقف الحياد التام (٤)، وقلتُ في جلسة ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٤٣ إن معاهدة الإستانة سنة ١٨٨٨ قررت أن قناة السويس يجب أن تكون على الحياد، وقررت أن الدفاع عن حرية الملاحة في

<sup>(</sup>٤) كتابنا أربعة عشر عاما في البرلمان ص ١٧٠ و٣٥١. الطبعة الأولى.

قناة السويس يجب أن يوكل أمره إلى مصر وإلى القوّات المصرية وأن الوضع الصحيح هو أن قناة السويس يجب أن تكون على الحياد، وحياد قناة السويس يقتضى حياد الأرض التي تمر بها<sup>(٥)</sup>.

وأذكر أنه في سنة ١٩٥١ أعدّت كلية الحقوق مناظرة عن سياسة الحياد في «دار الحكمة»، ورأس الندوة لهذه المناظرة محمد صلاح الدين وزير الخارجية وقتئذ، ودافع الأستاذ فكرى أباظة عن سياسة الحياد، وردّ عليه المناظرون، واستطالت المناقشة، ثم أخذت الأصوات في مواجهة وزير الخارجية، فأيدت الأغلبية الساحقة من الحاضرين سياسة الحياد.

على أن رجال الحكم كانوا في صفّ التحالف العسكري!

إلى أن قامت ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، فتغيرت وجهة النظر الرسمية لمصر، وآمنت الثورة بسياسة الحياد، فأعلنتها في جرأة وشجاعة ونفذتها، ولم تبال في ذلك غضب الدول الاستعارية، فكان إعلان الثورة لسياسة الحياد نصرًا كبيرًا لها، وكان في ذلك تثبيت لسياسة الاستقلال، ولقد كان في اتباع هذا السبيل القويم ولا جرم تحقيق لمبدأ من مبادئ الحزب الوطني، كما كان الجلاء تحقيقًا للمبدأ الأول من مبادئه.

وقد تجلى تمسك الثورة بالحياد في خطواتها الإيجابية وفي سياستها الخارجية وتصرفات قادتها وتصريحاتهم.

فمن أبرز النتائج لسياسة الحياد رفض الانضام إلى «حلف بغداد»، ورسى الأحلاف العسكرية الاستعارية عامة، واشتراك مصر في مؤتمر باندونج. ربقدها صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية، واعترافها بالصين الشعبية، ومعاونتها للحركات التحريرية، كل هذه الأعال كانت نتائج مرجوة لسياسة الحياد، ولولا اعتناق الثورة لهذه السياسة لما تم شيء منها، ولظلت سياسة مصر ذيلًا للتوجيهات الأجنبية.

<sup>(</sup>٥) كتابنا أربعة عشر عامًا في البرلمان ص ١٧٠ و٣٥١. الطبعة الأولى.

ومن الحق أن نقول أن سياسة الحياد التي اعتنقتها الثورة ونفذتها في دأب وعقيدة وإيمان، هي من مميزات عصر الثورة، إذ كان فيها التحرر والانطلاق من سياسة العهود الماضية وخضوعها للأحلاف العسكرية وإيحاءاتها.

ولقد صمدت الثورة أمام التهديدات والمغريات التي كانت تدفعها إلى الانضام للأحلاف العسكرية الاستعارية ونبذ سياسة الحياد، فظلت على عهدها، لا تنحاز إلى جانب منها، ولا ترتبط بالكتلة الغربية أو الكتلة الشيوعية، فنالت احترام الجميع.

لقد جاء جون فوستر دلاس وزير خارجية أمريكا إلى مصر سنة ١٩٥٣ وقابل جمال عبد الناصر ورغب إليه الانضام إلى حلف الدفاع عن الشرق الأوسط، فرفض هذا العرض مستمسكًا بسياسة الحياد.

وقال جمال عبد الناصر في حديث له مع الملك سعود في أغسطس سنة ١٩٥٤: «إننا في العالم العربي لا نرى وسيلة للدفاع عن بلادنا خيرًا من ميثاق الضهان الجهاعى بين الدول العربية، وأن الشعوب العربية لن تسمح لأى حكومة من حكوماتنا أن تنفصل عن زميلاتها، وأن الأحلاف العسكرية مع الدول الكبرى لا نراها إلا صورة أخرى من صور السيطرة، وقد يبدأ الأمر بنصائح بين الأصدقاء، ثم تتحول النصائح مع الوقت ويصبح عليها الصبح ذات يوم فإذا هي أوامر لها قوّة الإلزام».

وقال أيضًا في ذلك الحين: «لن يقبل العرب نظامًا للدفاع تساهم فيه أمريكا وبريطانيا».

وقال فى خطبة له يوم ٥ سبتمبر سنة ١٩٥٤: إن مصر ضدَّ الاستعبار الغربى وضدَّ السيطرة الشيوعية. ولن تُحكم من لندن ولا من موسكو بل من القاهرة وبأيدى أبنائها.

وفي فبراير سنة ١٩٥٥ جاء أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا وقتئذ إلى

القاهرة في طريقه إلى مؤتمو بانكوك<sup>(٦)</sup> والتقى لأوّل مرة بجهال عبد الناصر، وأدرك من حديثه معه أن مصر ستتبع سياسة الحياد، وكانت هذه الزيارة عقب اتفاق الجلاء وقبل توقيع حلف بغداد، وصدر بيان رسمى عن اجتهاع الاثنين مساء ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٥ جاء فيه «إن البحث دار حول الموقف الدولي وواجب المحافظة على السلام. وسجل المجتمعون بالارتياح التقدم الذي تم في العلاقات المصرية البريطانية منذ توقيع اتفاق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤»، ولم يزد البيان على ذلك، وأوضح جمال عبد الناصر لإيدن أن مصر ترفض الاشتراك في أي حلف من الأحلاف العسكرية وترفض ربط ميثاق الضهان الجهاعي العربي بأي حلف من الأحلاف.

وشرح جمال عبد الباصر سياسة الحياد ورفض الأحلاف العسكرية في خطبة القاها في افتتاح الموسم الثقافي للقوّات المسلحة يوم ٣١ مارس سنة ١٩٥٥، فأسار إلى النزاع القائم بين المعسكرين الروسي والغربي وإلى الإجراءات والمحاولات المختلفة التي اتخذتها الدول الغربية لمواجهة الزحف الشيوعي ومكافحته بضرب نطاق حوله من خطوط الدفاع المختلفة، ووصل هذه الخطوط بعضها ببعض، ومن ذلك إعداد ميثاق الدفاع عن منطقة الشزق الأوسط، ومضى فقال: إن مصر رفضت الميثاق الخاص بذلك الدفاع المشترك. ولن تقبله مرة أخرى. وقد تعتبر الشيوعية خطرًا، ولكن الاستعار قد يكون أشد خطرًا. ومصر الآن وقد بدأت مرحلة من مراحل تحريرها. يجب أن تتخلص من كل نفوذ أجببي تخلصًا كاملًا. وبعد ذلك إذا اتضت مصلحتها الاتفاق مع أية دولة. فستعقد هذا الاتفاق. على وبعد ذلك إذا اتضت مصلحتها الاتفاق مع أية دولة. فستعقد هذا الاتفاق. على العراق وقتئذ قائلًا: «لقد قلت له إننا نعتبر اشتراك أية دولة من الدول الكبرى في العراق وقتئذ قائلًا: «لقد قلت له إننا نعتبر اشتراك أية دولة من الدول الكبرى في نريد أن ينبثق الدفاع عن الشرق الأوسط قد يحد من موجة التحرير التي نسير فيها؛ وطذا نريد أن ينبثق الدفاع عن المنطقة نفسها. وعلى هذا لم نتفق» وقال: «إن تنظيم الدفاع عن هذه المنطقة لن يتم إلا إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية الدفاع عن هذه المنطقة لن يتم إلا إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية الدفاع عن هذه المنطقة لن يتم إلا إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية الدفاع عن هذه المنطقة لن يتم إلا إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية

<sup>(</sup>٦) بانكوك عاصمة سيام بالهند الصينية.

الفرصة الكاملة للتسلح ولإقامة جيش عربى خالص يدافع عنها طبقًا لميثاق الضان الجهاعى العربى ولكن هذه النظرية لم يقبلها الغرب. ودخل العراق في حلف بغداد بالضغط عليه».

#### نعادى من يعادينا ونسالم من يسالمنا

وفى خطبة له يوم ١٩ مايو سنة ١٩٥٥ بالإسكندرية فى احتفال الكلية الحرية بتخريج فوج جديد من ضباط الأسطول قال كلمته المأثورة: «نعادى من يعادينا ونسالم من يسالمنا». وأضاف قائلًا: «لن نسمح لأى دولة أو مجموعة من الدول أن تجتمع وتضع خطة تسير بها أمورنا أو تقرر فيها مصيرنا أو تعتبرنا فى منطقة نفوذها».

وقال في خطبته بالمؤتمر التعاوني يوم أوّل يونيه سنة ١٩٥٦: «إن سياسة مصر لا شرقية ولا غربية، بل مصرية صميمة تعمل لمصر وللوطن العربي الأكبر».

هذا، وعلى الرغم من حملات الدول الاستعارية على سياسة الحياد. فقد بدت من بعض زعائها تصريحات تدل على أنها السياسة السليمة لكل دولة تريد الاستقلال الحقيقي، فقد أعلن الرئيس إيزينهاور يومًا في مؤتمر صحفى له في يونيه سنة ١٩٥٦ أن أمريكا لا تضيق بسياسة الحياد التي تسير عليها بعض الدول الصغيرة، وأضاف أن حياد تلك الدول لا يعنى حيادها بين اليمين واليسار وإنما يعنى حيادها بين الأحلاف العسكرية، وقال: «لقد كنا يومًا دولة صغيرة وكانت سياستنا طوال الأعوام المائة الأولى. بل ربما أكثر من هذا – ١٥٠ سنة – هي سياسة الحياد، إلى أن قال: «ولو كانت دولة محايدة فعلاً وهاجمها أي إنسان – ونحن من جانبنا لانهاجمها – فإن الرأى العام العالمي يثور».

وقد وُصف الحياد الذي تتبعه النورة بالحياد الإيجابي (وهو يدخل في مدلول الحياد في ذاته)، ومعناه أنه ليس حيادًا سلبيا تنطوى فيه الدولة على نفسها وتتجنب إبداء رأيها في المشاكل العالمية أو تمتنع عن التعاقد مع من تريد من الدول في

المعاملات التجارية والاقتصادية، بل هو حياد إيجابي ترتبط فيه الدولة بالعلاقات التي تحقق مصالحها مع هذه الكتلة أو مع الأخرى «نعادى من يعادينا ونسالم من يسالمنا».

#### مؤتمر بریونی ۱۹ – ۱۹ یولید سنة ۱۹۵۲

جاء هذا المؤتم تثبيتًا وتوكيدًا لسياسة الحياد، اجتمع فيه ثلاثة أقطاب يدينون بهذه السياسة، وهم جوزيف تيتو رئيس جمهورية يوجوسلافيا، وجمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر، والبانديت نهرو رئيس وزراء الهند. جاء اجتهاعهم وجاءت قراراتهم امتدادًا لقرارات مؤتمر باندونج.

وبريونى هذه جزيرة صغيرة يوجوسلافية من الجزر المتناثرة على الشاطئ اليوجوسلافي من البحر الأدرياتيكي جنوب تريستا وعلى مسافة قريبة من ميناء (بولا).

وبينها كان مؤتمر باندونج بمثل دول آسيا وأفريقية، فإن مؤتمر بريونى مثّل دولة من كل من القارات الثلاث: آسيا وأفريقية وأوربا، وقد اتفق ممثلو الدول الثلاث المشتركة فيه على قرارات تؤيد حرية الشعوب وتدعم سياسة الحياد والسلام.

وقد حضر جمال عبد الناصر هذا المؤتمر بوصفه رئيسًا لجمهورية مصر، فكان حضوره رفعًا لشأن مصر فى المحيط الدولى بعد انتخابه رئيسًا لجمهوريتها الفتية، وقد زار يوجوسلافيا فى طريقه إلى مؤتمر بريونى، فاستقبل فيها استقبالًا حافلًا من الحكومة والشعب.

جاء المؤتمر عاملًا من عوامل السلام، ولذلك رحب به محبّو السلام العالمي، وفي ذلك يقول المسيو داج همرشلد السكرتير العام للأمم المتحدة: إن زيارة جمال عبد الناصر ليوجوسلافيا ستعاون جهود الأمم المتحدة في سبيل إقرار السلام الدولي.

وقال أقطاب المؤتمر في بيانهم الذي أصدره عن المؤتمر إن السياسة التي انتهجتها بلادهم قد أسهمت في تخفيف حدة التوتر الدولى، وتوحيد العلاقات بين السعوب القائمة على المساواة، وحبذوا سياسة المعايشة السلمية، وأكدوا المبادئ التي وضعها مؤتمر باندونج، ونصحوا باتخاذ خطوات تدريجية لإزالة أسباب الصراع والتوتر في العالم، ودعوا إلى العمل المشترك لإقرار السلام العالمي، والسعى في سبيل نزع السلاح في نطاق الأمم المتحدة، والكفّ عن تفجير الأسلحة الذرية، وتقدير أهمية التعاون الدولى الاقتصادى والمالى، وأشاروا إلى المناطق الرئيسية الثلاث التي يسودها التوتر الدولى ويكن أن يتولد منها الصراع، وهي أوروبا الوسطى والشرق الأقصى ومنطقة الشرق الأوسط. ودعوا إلى تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وإلى تسوية مشكلة ألمانيا طبقًا لرغبات الشعب الألماني، وإلى معالجة مشاكل الشرق الأوسط على أساس حرية الشعوب، وأن حرية شعوب هذه المناطق وحسن نيّاتها لازمان للسلام، وأيدوا بالنسبة لفلسطين قرار مؤمر باندونج واستنكروا السياسة الاستعارية في الجزائر، وأعربوا عن عطفهم التام على رغبة شعب الجزائر، في الحرية. ودعوا إلى بذل كل جهد لنهيئة جوّ للسلام والعمل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفيها يلى النص الكامل للبيان الذى أصدره الأقطاب الثلاثة عن المؤتمر:

«١ - دارت محادثات فى الثامن عشر والتاسع عشر من يولية عام ١٩٥٦ فى

بريونى بين الرئيس جوزيف تيتو والرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر
وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند خلال زيارة هذين ليوغوسلافيا.

وفى خلال المحادثات التي دارت في جوّ الودّ والصداقة تبودلت الآراء تفصيلًا في المسائل التي تهم البلدان الثلاثة.

٢ - وقد استعرض رؤساء الحكومات المثلاثة التطورات التي حدثت في المحيط الدولي منذ أن اجتمع بعضهم ببعض على حدة منذ اثنى عشر شهرًا، وقد أدّى التشابه في نظرتهم إلى المسائل الدولية إلى تعاون وثيق بينهم، ولاحظوا بعين الغبطة

والرضاء أن السياسات التي انتهجتها بلادهم أسهمت إلى حدٌ ما في تخفيف حدّة التوتر الدولي وتوطيد العلاقات بين الشعوب القائمة على المساواة.

٣ - وقد أسهمت التطورات الأخيرة والاتصالات والمحادثات التى دارت أخيرًا بين زعاء بلاد مختلفة تنهج سياسات مختلفة فى أن يحسن كل منهم تفهم آراء الآخرين وأن يزداد التقدير لمبادئ المعايشة السلمية الإيجابية، ويرى رؤساء الحكومات الثلاثة أنه يجب المضى فى هذه الاتصالات وهذا التبادل للآراء وتشجيعها.

٤ - وقد وضع مؤتمر باندونج في العام الماضى مبادئ معينة يجب أن تهيمن على العلاقات الدولية، ويؤكد رؤساء الحكومات الثلاثة مرة أخرى هذه المبادئ العشرة التي أيدوها دائمًا.

وهم يدركون أن الصراع والتوتر فى العالم اليوم أثار المخاوف فى الوقت الحاضر والخشية على المستقبل، وما دامت هذه المخاوف تسيطر على العالم فلن يمكن إقامة أساس ثابت للسلام.

وفى الوقت ذاته يصعب إزالة هذه المخاوف بسرعة؛ ولهذا يجب اتخاذ خطواتٍ تدريجية لإزالتها، وكل خطوة لها نفعها في تخفيف التوتر ويجب لذلك الترحيب بها.

٥ - وإن من شأن انقسام العالم اليوم إلى كتل قوية من الشعوب استمرار هذه المخاوف، ويجب السعى فى سبيل السلام لا من طريق الانقسام بل بالسعى فى سبيل الأمن الجهاعى على أساس عالمى، وتوسيع مجال الحرية والقضاء على كل سيطرة لبلد على بلد.

7 - والسعى في سبيل نزع السلاح ضرورى لتخفيف الخوف من الصراع ويجب أن يتم هذا السعى قبل كل شيء في نطاق الأمم المتحدة، وأن يشمل الأسلحة الذرية والأسلحة المألوفة معًا وإقامة رقابة كافية على تنفيذ الاتفاقات التي يتوصل إليها.

ويجب الكفُّ عن تفجير الأسلحة للتدمير الجماعي ولو على سبيل التجربة لأنها

تنطوى على أخطار يمكن أن تصيب الإنسانية وذلك بتلويث الجو الذى يؤثر في بلاد أخرى ومناطق واسعة يرفرف عليها حبّ السلام بغضّ النظر عن الحدود؛ ولأن فيها انتهاكا للمثل الأخلاقية العالمية.

ويجب ألا تستعمل المواد القابلة للانقسام في المستقبل إلّا لأغراض سلمية، كما يجب تحريم المضى في استعمالها لأغراض الحرب.

ويهتم رؤساء الحكومات الثلاثة اهتمامًا بالغًا بالتعاون الدولى إلى أقصى حدّ وعلى قاعدة من المساواة في ميدان استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. ويجب تنظيم مثل هذا التعاون في نطاق الأمم المتحدة. وتمثيل جميع البلاد في الهيئات الدولية المقترحة لهذا الغرض.

٧ - وتعد زيادة الجهود للإسراع بالنهوض بالبلاد المختلفة في العالم أحد الواجبات الأساسية لإقامة سلام دائم بين الشعوب، وفي هذا الصدد يقدر رؤساء الحكومات الثلاثة أهمية التعاون الدولي الافتصادي والمالي، ويرون أن من الأمور الضرورية المرغوب فيها أن ينفذ الاقتراح الرامي إلى إنشاء صندوق خاص للتقدم الاقتصادي تابع لهيئة الأمم المتحدة وأن يمكن هذا الصندوق من القيام بواجبه على وجه فعال.

٨ - وأكد رؤساء الحكومات الثلاثة في خلال محادثاتهم الأهمية الكبيرة لإزالة أسباب الحظر والعقبات التي تحدّ من تدفق التجارة والتوسع فيها على نحو طبيعي.

٩ - والمناطق الرئيسية الثلاث التي يسودها التوتر ويمكن أن يتولد منها الصراع هي أوروبا الوسطى، والشرق الأقصى لآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط بين أوروبا وآسيا.

ولا يمكن حلَّ مشاكل الشرق الأقصى حلَّ كافيًا دو أن تتعاون في سبيل ذلك جمهورية الصين الشعبية تعاونًا تامًا، ويعتقد رؤساء الحكومات الثلاثة أنه يجب تمثيل جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وهم يرون أيضا أنه يجب قبول تلك

البلاد التي طلبت الانضام إلى هيئة الأمم واستوفت الشروط التي يتطلبها ميثاق الهيئة.

المساكل وسط أوروبا متصلة اتصالاً وثيقًا بمشكلة ألمانيا. وهذه المسألة الهامة يجب تسويتها طبقًا لرغبات الشعب الألماني وعن طريق التفاوض السلمي.

۱۱ – وفي الشرق الأوسط زادت المصالح المتعارضة للدول الكبرى من المصاعب التي تحفّ بالموقف ويجب البحث في تلك المشاكل من حيث هي وحماية المصالح الاقتصادية المشروعة مع إقامة أية حلول على أساس حرية السعوب التي يهمها الأمر. وأن حرية شعوب هذه المناطق وحسن نياتها لازمان لا للسلام وحده بل لحماية المصالح الاقتصادية المشروعة أيضًا.

والموقف في فسلطين خاصة مثار خطر على السلم العالمي، ويؤيد رؤساء الحكومات الئلاثة في هذا الصدد القرار الذي اتخذه مؤثّر باندونج.

17 - وقد بحث رؤساء الحكومات الثلاثة الموقف في الجزائر الذي يعتبر في رأيهم بالغ الأهمية بل ويتطلب إهتمامًا عاجًلا من وجهة نظر الحقوق الطبيعية لشعب الجزائر ولدعم السلام في ذلك الجزء من العالم، ونظرًا لإيمان رؤساء الحكومات الثلاثة بأن السيطرة الاستعارية غير مرغوب فيها إطلاقًا فضلا علم يترتب عليها من إضرار بالحاكمين والمحكومين معًا فإنهم يرون من واجبهم التعبير عن عطفهم التام على رغبة شعب الجزائر في الحرية وهم يدركون أنه يوجد في الجزائر عدد كبير من الأشخاص الذين من أصل أوروبي والذين تجب حماية مصالحهم على أنه يجب ألّا يقف هذا في طريق الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الجزائري، وهم يؤيدون كل الجهود والمفاوضات التي تهدف إلى إيجاد حلّ عادل وسلمي وبخاصة وقف أعمال العنف. ويجب أن يؤدي وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف التي يعنيها الأمر إلى تسوية سلمية للمشكلة.

۱۳ – ويدرك رؤساء الحكومات الثلاثة أن المشاكل الدولية لا يمكن تسويتها دفعة واحدة وأنه من الضرورى المضيّ في صبر وإرادة خالصة لإيجاد حلول لها.

على أنه من الأمور الجوهرية مع ذلك أن يبذل كل جهد لتهيئة جو للسلام والعمل وفقًا للمبادئ الرئيسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».

#### تراجع أمريكا وبريطانيا عن تمويل السد العالى

فى أواخر سنة ١٩٥٥ وأوائل سنة ١٩٥٦ جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وتم الاتفاق المبدئي معه على عقد قرض لمصر بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار تسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالى. كما أبدت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما لتقديم عون مقداره ٧٠ مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة في ١٩ يوليه سنة ١٩٥٦ سحب عرضها السابق في تمويل مشروع السد العالى، وأصدرت في هذا الصدد بيانًا بالأسباب التي دعتها إلى هذا القرار.

ولما للقرار وملابساته من الأهمية البارزة في مجرى الحوادث فإننا نورد هنا نصّ البيان، ثم نردّ عليه ونرجعه إلى أسبابه الحقيقية.

قال البيان: «إنه بناء على طلب حكومة مصر اشتركت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر سنة ١٩٥٥ مع المملكة المتحدة ومع البنك الدولى في تقديم عرض لمساعدة مصر على إنشاء سدِّ عال على نهر النيل عند أسوان، وإن هذا المشروع ذو جسامة بالغة، فإن الزمن المقدر لإتمامه يستغرق زمنا يتراوح بين ١٢ و١٦ سنة، وتقدر تكاليفه بنحو ١٣٠٠ مليون دولار منها أكثر من ٩٠٠ مليون دولار بالعملة المحلية (أى المصرية)، وإنه لا يمس حقوق مصر ومصالحها وحدها بل يمس كذلك مصالح وحقوق دول أخرى ومصالحها تشترك في مياه النيل، وهي السودان وأثيوبيا وأوغنده، وكان العرض الذي قدم في شهر ديسمبر سنة ١٩٥٥ يقضى بأن تمنح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصر معونة لتمويل المشروع في مراحله الأولى التي ستقتصر آثارها على مصر وحدها. مع العلم بأن إتمام المشروع بجملته يحتاج التي ستقتصر آثارها على مصر وحدها. مع العلم بأن إتمام المشروع بجملته يحتاج

إلى حل معقول لمسألة الحقوق الخاصة بمياه النيل. وهناك اعتبار هام آخر يتعلق بإمكان تنفيذ المشروع ومن ثم بجدوى المعونة الأمريكية من الناحية العملية. وهو استعداد مصر وتوافر القدرة لديها على تخصيص مواردها الاقتصادية لهذا البرنامج الإنسائي الضخم، ولكن التطورات التي حدثت خلال الشهور السبعة التالية لتقديم العرض لم تكن ملائمة لنجاح المشروع، وعلى هذا قد انتهت الحكومة الأمريكية إلى أنه من غير العملي في الظروف الحاضرة أن تشترك في المشروع إذا لم يتم الاتفاق بين الدول المستركة في موارد مياه النيل، كما أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح المشروع صارت أكثر افتقارًا إلى التوكيد مما كانت عليه عند تقديم العرض. وإن هذا القرار لا يدل أو ينم عن أي تغيير في العلاقات الودية التي تربط الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي بمصر حكومة وشعبا. ولا تزال الولايات المتحدة تهتم اهتمامًا بالغًا بسعادة الشعب المصري ورفاهيته واستثار مياه النيل. وهي مستعدة للبحث في الوقت الملائم بناء على طلب الدول المُسْتَركة في موارد مياه النيل في التدابير التي قد تتخذ للانتفاع بموارد النيل على وجه أفضل لمصلحة شعوب المنطقة. ولا تزال الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة مصر في جهدها لتحسين أحوال شعبها الاقتصادية في هذه المسائل بوساطة فروعها الأمريكية المختصة في نطاق الاعنبادات التي يعتمدها الكونجرس».

وفى اليوم التالى لصدور قرار الحكومة الأمريكية، رفضت بريطانيا أيضا تمويل المسروع اتباعًا لقرار أمريكا، ثم سحب البنك الدولى للإنشاء والتعمير عرضه السابق.

ويبدو من صيغة البيان وعباراته مبلغ الروح العدائية التي أملته، فهو يتضمن سحب قرار سابق للولايات المتحدة بتمويل مشروع السد العالى، ويرجعه إلى نقص مقدرة مصر على المضيّ في تنفيذه، فإذا لوحظ أن التزام مصر هو في حدود ٠٠٠ مليون دولار وأن الزمن الذي قدر لتنفيذ المشروع من ١٢ إلى ١٦ سنة، فكأن التزام مصر ينحصر في تدبير مبلغ سنوى يتراوح بين ٥٦ و٧٥ مليون دولار، أي بين ٢٠ و٧٧ مليون جنيه مصرى في السنة، وليس هذا المبلغ مما يتعذر على

. مصر تخصيصه سنويا للمسروع. فإظهار الحكومة الأمريكية الشك في مقدرة مصر على الوفاء بمثل هذا المبلغ، هو تجريح صريح لحالة مصر المالية وإعلان سافر عن عجزها عن النهوض بمشروعاتها الحيوية، وهو بمثابة طعنة موجهة ضدّ مصر في وثيقة سياسية هامة قد تزلزل الثقة فيها وتسيء إلى سمعتها المالية والاقتصادية في المجال الدولى، ولم تجر العادة أن تخاطب الدول بعضها بعضًا بمثل هذه اللهجة العدائية.

ثم إن فى البيان إغراءً للدول التى تنتفع بمياه النيل لكى تعارض فى إنشاء السد العالى، ودعوة صريحة لها إلى أن تتدخل فى المشروع لتملى ما تشاء أو ما يشاء الاستعار من السروط على مصر مقابل تنفيذه، وربما أدّى إلى وقف المسروع وتعطيله، في حين أن الولايات المتحدة حين عرضت فى ديسمبر سنة ١٩٥٥ تمويل المشروع لم تشترط هذه المشاركة فى خطوات المشروع، فكأنها تخلق لمصر عقبات سياسية عدا ما خلقته فى بيانها من العراقيل المالية.

فالبيان كما ترى محاربة صريحة لمصر في اقتصادياتها وفي مركزها بين الدول. وليست الأسباب التي ذكرتها أمريكا في بيانها هي التي أملت عليها هذا القرار، بل هناك أسباب سياسية كانت وراء قرارها.

ذلك أن الولايات المتحدة قد غضبت من اتخاذ مصر لنفسها طريق الحياد وعدم الانحياز إلى المعسكر الغربي أو السرقي، ومن إصرارها على اتباع السياسة الحيادية، والولايات المتحدة لا تريد من الدول أن تتبع سياسة الحياد. بل تريد أن تربطها بالأحلاف العسكرية التي تضمن لها السيطرة على تلك الدول.

وإن التطورات التى حدثت فى الشهور التالية لتقديم العرض الأمريكى لا يمكن اعتبارها غير ملائمة لنجاح المشروع كما جاء فى البيان، بل إن هذه التطورات هى سياسية أكثر منها اقتصادية. ولم تكن مما ترضى عنه الحكومة الأمريكية؛ لأن المبدأ البارز فى تلك التطورات أن مصر قد سارت فى تطبيق سياسة الحياد بخطوات جريئة، وازدادت إصرارًا على نبذ الأحلاف العسكرية، من أجل ذلك رأت الولايات المتحدة أن تسترد عرضها فى تمويل مشروع السدّ العالى عقابًا

لمصر على انتهاجها سياسة الحياد، وعلى رفضها الصلح مع إسرائيل، وعلى اعترافها بالصن السعبية.

وثمت سبب جوهرى آخر لهذا القرار، وهو النفوذ الصهيونى فى أمريكا، فالصهيونيون قد سعوا جهدهم فى رجوع الولايات المتحدة عن معونة مصر، وكانت الانتخابات لرآسة الولايات المتحدة قد اقتربت، فأرادت الحكومة الأمريكية أن تستكثر من أصوات الناخبين بعمل يرضى اليهود الذين عرفوا بنفوذهم فى الانتخابات الأمريكية، فالقرار إذن هو مظاهرة أمريكية بريطانية صهيونية ضد سياسة الحياد وضد مصر، وسعى للضغط عليها اقتصاديًّا، وقد امتد تأثير الصهيونيين إلى بريطانيا أيضًا، فبدأت الحملة على مصر فى مجلس العموم منذ مايو سنة ١٩٥٦، إذ طلب بعض النواب المحافظين أن لا تساهم الحكومة الإنجليزية فى تمويل السد العالى، فاستجابت الحكومة البريطانية آخر الأمر للميحاتهم ولقرار الحكومة الأمريكية.

وقد ردّ الرئيس جمال عبد الناصر على بيان أمريكا في خطبة له يوم ٢٤ يوليه سنة ١٩٥٦ في حفلة افتتاح خط أنابيب البترول ومعمل تكرير البترول بمسطرد، إذ قال: «إن مصر تعتمد على عزيتها وقوتها ومواردها وأبنائها في تحقيق استقلالها الاقتصادي. كما حققت استقلالها السياسي والعسكري، وقد زاد الدخل القومي لمصر بنسبة ١٦٪ في السنوات الأربع الماضية، ومصر تمضى في سياستها التقدمية نحو تحقيق كفاية ذاتية حقيقية. وكل عمل تعمله في هذا السبيل لابد أن يكون عمل العزة والكرامة. لا عمل الذل والاستجداء. فإذا قامت في واشنطون ضبخة تحاول – وقد تجردت من الحياء – أن تلقى ظلاً من الشك على اقتصادنا القومي قلنا لهم: «لن تستطيعوا أن تتحكموا في مصر أو تستبدوا بها. فنحن نعرف طريقنا. طريق الحرية والشرف. إننا لن غكن أي مستعمر منا ولن يسيطر علينا مستبدً لا سياسيًا ولا عسكريًا ولا اقتصاديًا».

## الفضال لثاني عينشر

### دستور ۱٦ يناير سنة ١٩٥٦ وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا لجمهورية مصر

وضعت حكومة الثورة دستورًا جديدا أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر يوم ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ في مؤتمر شعبى كبير اجتمع في ميدان الجمهورية (عابدين سابقا).

و ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ هو نهاية فترة الانتقال التي حددت بىلات سنوات بدأت في ١٧ يناير سنة ١٩٥٣.

ودستور سنة ١٩٥٦ ليس مقتبسًا من دستور سنة ١٩٢٣، ولا من المشروع الذي وضعته لجنة الدستور.

وله ديباجة بليغة (مقدمة) دلّت على تجديد في وضع الدستور، وتوضيح لأهداف البورة، فدستور سنة ١٩٥٦ فهو تعبير عن إرادة السعب، وتعريف بالخطوط الرئيسية للدستور، وتسجيل لأهداف الوطن العليا، تقول الديباجة:

«نحن الشعب المصرى - الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضدً السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.

«نحن الشعب المصرى – الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شآنه بيده، غداة النصر العظيم الذى حققه بثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ وتوّج به كفاحه على مدى التاريخ.

«نحن الشعب المصرى - الذي استلهم العظة من ماضيه، واستمدّ العزم من

حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل، متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل، يبنى فيه بعمله الإيجابي، وبكل طاقته وإمكانياته، مجتمعًا تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله: القضاء على الاستعبار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطنى قوى، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

«نحن الشعب المصرى – الذى يؤمن بأن: لكل فرد حقًا فى يومه، ولكل فرد حقا فى غده، ولكل فرد حقا فى غده، ولكل فرد حقا فى غده، ولكل فرد حقا فى فكرته، حقوقا لا سلطان عليها أبدًا لغير العقل والضمير.

«نحن الشعب المصرى - الذي يقدّس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورًا أصيلة للحرية والسلام.

«نحن الشعب المصرى – الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير، ويقدّر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك، لعزّه الأمة العربية ومجدها.

«نحن الشعب المصرى - الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدّر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالإنسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ.

«نحن الشعب المصرى - بحق هذا كله.. ومن أجل هذا كله.. نرسى هذه انقواعد والأسس دستوراً. ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدّسة التي هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعًا عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل.. من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة.

«نحن السّعب المصرى - وبعون الله وتوفيقه وهداه، نملى هذا الدستور ونقرّ ره ونعلنه، بمسيئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوّة والمهابة والاحترام».

والدستور من ١٩٦ مادة وتتلخص قواعده فيها يلي:

أولا: قرر في أولى مواده أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهي جمهورية ديمقراطية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية (مادة ١).

فوضع بهذه القاعدة أساس القومية العربية، وهو أوّل دستور مصرى يقرر أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية.

ثانيًا: قرر الدستور في هذه المادة النظام الجمهوري، واختار النظام الجمهوري الرياسي الذي يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيس الوزارة، فاقتبس نظام الجمهورية الرياسية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع توسع في الجمهورية البرلمانية التي توزع فيها اختصاصات الرئيس، وآثر هذا النظام على الجمهورية البرلمانية التي توزع فيها السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزارة، وفي مقابل انحصار السلطة في شخص رئيس الجمهورية جعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعًا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنّه عن خس وثلاثين سنة ميلادية. وألّا يكون منتميًا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية. ويعرض الترشيح على المواطنين لاسنفتائهم فيه.

ثالثًا: يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويجتمع مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى في الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها، أى أنه يرأس مجلس الوزراء.

رابعًا: للحقوق الاجتهاعية والاقتصادية مكان الصدارة في الدستور بالنسبة للحقوق السياسية والشخصية، فقد جعل التضامن الاجتهاعي أساسًا للمجتمع المصرى، وجعل الأسرة أساسًا للمجتمع وقوامها، الدين والأخلاق والوطنية. ونصّ على أن الدولة تكفل الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين. وأن الاقتصاد القومي ينظم وفقًا لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتهاعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، ونصّ على أن النشاط الاقتصادي

الخاص حرّ على أن لا يضرّ بصلحة المجتمع أو يخلّ بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أو كرامتهم، ويستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب. ويكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية لرخاء الشعب، ونصّ على أن الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتهاعية، ولا تنزع الملكية إلَّا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، ونصَّ على أن القانون يعين الحدّ الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع. ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية، وينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها، وتشجع الدولة الادخار والتعاون، وتعمل على أن تيسر للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتهاعية، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، وتيسر للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة، وتحمى النشء من الاستغلال وتقيم الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ونصّ على أن للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتهاعية والمعونة الاجتهاعية والصحة العامة. وجعل الدستور العدالة الاجتهاعية أساس الضرائب والتكاليف العامة، وللمصريين حق العمل. وتعنى الدولة بتوفيره، وينظم القانون العلاقات بين العال وأصحاب الأعال على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتاعية.

جامسًا: قرر الحريات الشخصية والسياسية.

سادسًا: الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطنى عليهم، ومن هنا أوجب قانون الانتخاب (قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية) على كل ناخب مقيد اسمه بجداول الانتخاب أن يدلى بصوته سواء في الانتخاب أو في الاستفتاء، ومن يتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.

وخوّل قانون الانتخاب للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت

المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة.

سابعًا: حعل السلطة التشريعية في يد مجلس واحد هو محلس الأمة، وجعل لرئيس الجمهورية سلطة حلّ هذا المجلس، وحدد سنّ النائب بثلاتين سنة ميلادية على الأقل. ومدة المجلس خمس سنوات. ولا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته.

ثامنًا: ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رياسته ويُختص هذا المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، والقوّات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للسعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، والدولة وحدها هي التي ننشئ القوّات المسلحة وتنظم تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا كما تنظم الحرس الوطني وتنظم التعبئة العامة.

تاسعًا: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، والقضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها.

عاشرًا: يؤلف المواطنون «اتحادًا قوميًا» للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، ولحث الجهود لبناء الأمة بناءًا سليبًا من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

حادى عشر: ونص الدستور على إجراء الاستفتاء عليه ولرياسة الجمهورية يوم السبت ٢٣ من شهر يونيه سنة ١٩٥٦ وأن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

### قانون الانتخاب وقانون مجلس الأمة

وفى ٣ مارس سنة ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (أو قانون الانتخاب)، ومن أهم ما استحدنه من الأحكام أنه خفض سن الناخب إلى ثبانى عشرة سنة ميلادية، لكى يتاح للشباب دور إيجابى فى الاشتراك فى شئون البلاد العامة، وقد كانت فى القانون القديم ٢١ سنة لانتخاب النواب و٢٥ سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثبانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوّات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المصريين المقيمين فى الخارج المقيدين بالقنصليات المصرية والمصريين الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين فى الماون الانتخاب القديم من هذا الحق.

وفى ١١ يونيه سنة ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٦ بعضوية مجلس الأمه ويقضى بأن يؤلف المجلس من ٣٥٠ عضوًا يختارون بطريق الانتخاب السرى العام وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية عددها ٣٥٠ دائرة. وبذلك حدد القانون سلفًا عدد الدوائر فلا يزيد العدد تبعًا لزيادة السكان كما كان النظام القديم الذى كان يجيز للسلطة التنفيذية تغيير الدوائر تبعًا لزيادة عدد السكان. فالقانون الجديد أخذ بقاعدة تثبيت الدوائر الانتخابية.

وحدد سنّ العضو بتلاثين سنة على الأقل، ونصّ على أن محكمة النقض تقوم بالتحقيق في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتقتصر مهمتها على مجرد التحقيق، أما الفصل في هذا الموضوع فهو من اختصاص مجلس الأمة ذاته طبقًا لنصّ الدستور. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها. ولا بجوز لأى عضو أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أتناء مدة عضويته إلّا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازى ١٠٪ على الأقل من المؤسسين لها أو كان مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازى ١٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة، وحظر القانون ترسيح رجال القضاء والنيابة وضباط البوليس

والقوّات المسلحة لعضوية مجلس الأمة قبل قبول استقالتهم، وحدد تأمين الترشيح بخمسين جنيها بعد أن كان حسب النظام القديم ١٥٠ جنيها.

وعهد بالترسيح لمجلس الأمة إلى الاتحاد القومى بحيث يتولى فحص طلبات الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويعد الاتحاد القومى كشفًا بأسهاء المرشحين الذين لا اعتراض له عليهم فى كل دائرة انتخابية، ويكون قراره فى هذا السأن نهائيا.

وحدد القانون المكافأة الشهرية التي يتقضاها عضو المجلس بمبلغ ٧٥ جنيها.

# الاستفتاء على الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية ٢٣

حدد الدستور يوم السبت ٢٣ يونيه سنة ١٩٥٦ موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رآسة الجمهورية.

وقد جرت عملية الاستفتاء العام في الموعد المحدد، واشترك فيها الناخبون المقيدة أساؤهم في جداول الانتخاب في سائر أنحاء الجمهورية.

وقد أسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن سبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية.

فقد كان عدد الناخبين المقيدة أساؤهم في جداول الانتخاب 0,79٧,٤٦٧ ناخبًا حضر منهم ٥,٥٠٨,٣١٤ ناخبًا اشتركوا في الاستفتائين.

وبلغ عدد الموافقين على الدستور ٥,٤٨٨,٢٢٥ ناخبًا، وعدد غير الموافقين عليه ١٠,٠٤٦، فتكون نسبة الموافقين إلى غير الموافقين ٩٧,٦ في المائة.

وبلغ عدد الموافقين على انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهوريه

0,595,000 ناخبًا، وغير الموافقين 0,777، فتكون نسبة المنتخبين له إلى غير الموافقين على انتخابه 99,9 في المائة، ويكون الدستور قد وافق عليه الشعب في الاستفتاء العام وانتخاب الشعب لجمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية قد تم بما يشبه الإجماع.

وقد كان انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية في الاستفتاء العام طبيعيا ومنتظرًا، لأن الاستفتاء العام حدث بعد تمام جلاء الاحتلال عن أرض الوطن، إذ تم الجلاء في ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦، فكان طبيعيا أن ينتخب الشعب جمال عبد الناصر بعد الجلاء رئيسًا للجمهورية، فهو بطل الجلاء، وهو روح الحركة وزعيمها، وهو الملهم والموجه لها إلى السير في طريق التوفيق والسداد، فلا غرو أن كان انتخابه للرآسة شبه إجماعي. وتلك أوّل مرة في تاريخ مصر استفتى فيها الشعب على الدستور، وأوّل مرة انتخب الشعب في استفتاء عام رئيسًا لجمهورية مصر، وأوّل مرة اشتركت فيها المرأة في الاستفتاء والانتخاب.

### شخصية جمال عبد الناصر

كان انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا لجمهورية مصر اختيارًا موفقا، فإن سخصيته، والأدوار التي قام بها في الثورة، وبعد الثورة، تؤهله بداهة لهذا المنصب.

اقترن اسم جمال عبد الناصر، بأعظم ثورة قامت في تاريخ مصر الحديث - ثورة ٣٢ يوليه - فهو قائدها وملهمها، وهو راسم خطوطها والسائر بها في طريق النجاح، لم يبدأ تاريخه منذ نسوب الثورة وانتصارها، بل بدأ قبل ذلك بسنوات.

ولد جمال عبد الناصر بالإسكندرية في ١٥ يناير سنة ١٩١٨، وأسرته مصرية صميمة من قرية (بني مر) من قرى مركز أسيوط، ووالده عبد الناصر حسين كان معاونًا بمصلحة البريد، وقد تنقل جمال مع والده في مختلف المدن التي كانت مقرًّا لوظيفته بمصلحة البريد.

كانت نشأته إذن من طبقة متوسطة، فكان في حياته الخاصة والعامة أقرب إلى

الاعتدال بين الطبقات، لم ينحرف إلى تغليب الطبقات الفقيرة على الطبقات المتوسطة، وذات الثراء، ولم ينزع إلى الحقد على الطبقات، تلك النزعة التي تساور أحيانًا القادة المنحدرين من طبقات فقيرة - ولو أن الفقر ليس في ذاته عيبًا - بل كان بحكم نشوئه من طبقة متوسطة أميل إلى العدل الاجتاعي بين الطبقات المتوسطة والفقيرة، وذات الثراء، فضلًا عما فطر عليه من الاعتدال في التفكير.

تلقى تعليمه الابتدائى في المدارس التي كان والده ينتقل إلى مقرها بحكم وظيفته.

وتلقى تعليمه الثانوى بمدرسة حلوان الثانوية، ثم بمدرسة رأس التين ثم بمدرسة النهضة المصرية بالقاهرة، وحصل منها على شهادة الثقافة سنة ١٩٣٤، والثانوية سنة ١٩٣٦.

وأراد أن يلتحق بالكلية الحربية، لميله النفساني إليها، ولكنه سقط أوّل مرة في «كشف الهيئة»، فالتحق وقتًا ما بكلية الحقوق عدّة شهور، ونفسه تهفو إلى الكلية الحربية، حتى طلبت دفعة جديدة، فتقدم إليها، ونجح هذه المرة في «كشف الهيئة»، وكان ذلك في مارس سنة ١٩٣٧، وتخرج منها في يوليه سنة ١٩٣٨ برتبة ملازم ثان. وتنقل في المراتب العسكرية، ثم انتدب سنة ١٩٤٣ للتدريس بالكلية الحربية، وكان في كل المهام التي تولاها موضع احترام زملائه ورؤسائه.

وفى نوفمبر سنة ١٩٤٥ التحق بكلية أركان الحرب برتبة يوزباشى، وتخرج منها سنة ١٩٤٨، وانتدب للتدريس بها سنة ١٩٥١.

وقد ساهم في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ وأبلى فيها بلاءً حسنا، واتسعت فيها مداركه وآفاقه، وتطلعت نفسه إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة.

لم يكن طيلة دراسته في المدارس الثانوية أو الحربية طالبًا عاديًا، بل كان طالبًا ممتازًا، وظهرت فيه الروح الوطنية وهو بعد طالب في القسم الثانوي. فحين كان طالبًا بمدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية، استرك سنة ١٩٣٠

في مظاهرة وطنية ضدّ الاستعمار والاستبداد.

وحين كان طالبا بمدرسة النهضة المصرية بالقاهرة، خرج في مظاهرة وطنية أخرى سنة ١٩٣٥ قامت احتجاجًا على تصريح «هور» وزير خارجية بريطانيا (١)، وجرح في هذه المظاهرة.

فالروح الوطنية قد لازمته في سن مبكرة، وألهمته التعلق بالمسائل العامة، والمساهمة فيها، وفي أثناء تلقيه الدراسة بالكلية الحربية؛ وفي كلية أركان الحرب، زادت فيه هذه الروح الوطنية ثباتًا ورسوخًا، وكان له بهما زملاء وأصدقاء تشربوا مثله الروح الوطنية، وشاركوه في التمهيد للثورة، وفي الثورة ذاتها، وكان له بينهم منزلة الرآسة الروحية، فاعترفوا له جميعًا بالزعامة عليهم. ولما تألفت منهم الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار كان هو رئيسهم، وأجرى الانتخاب لرآستها في يناير سنة ١٩٥٠، فانتخب رئيسًا لها بالإجماع، وأعيد انتخابه للرآسة في يناير سنة ١٩٥٠، ثم في يناير سنة ١٩٥٠، وهذه الهيئة هي قوام ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٠،

وبعد انتصار الثورة ونجاحها قدم استقالته من رآسة هذه الهيئة. فرفضت الاستقالة، بالإجماع أيضًا، وأعيد انتخابه رئيسًا لها (ص ٤٤)، واقترن تاريخة بتاريخ الثورة كما تقدم بيانه في فصول الكتاب السابقة وفي الفصول الآتية.

فالروح الوطنية لها الفضل الكبير في تكوين سخصية جمال عبد الناصر، واجتمع إليها إيمانه بالقومية العربية، ولقد تفتحت في نفسه فكرتها منذ أن كان طالبًا بالمدارس الثانوية، ودلت على ذلك ذكرياته في كتاب (فلسفة الثورة) كما سيجيء بيانه في الفصل السادس عشر.

فالوطنية، والقومية العربية، هما أساس شخصية جمال عبد الناصر.

وإلى جانب الوطنية، والقومية العربية، اجتمعت له الأخلاق والمؤهلات الكفيلة باضطلاعه بأعباء الجهاد والرآسة، فمن أبرز مزاياه: الصدق والإخلاص، وقوّة

<sup>(</sup>١) انظر الحديث عن «هور» وتصريحاته ومظاهرات سنة ١٩٣٥ في الجزء الثاني من كتابنا (في أعقاب الثورة) ص ٢٠٠. طبعة سابقة.

الوطنية، والشجاعة ورباطة الجأش، والصراحة، والوفاء، والاتزان والاعتدال، والصبر والأناة، والاستقامة والنزاهة، والذكاء والألمعية، والميل إلى التعمق ورسم الخطط المدروسة، وقوّة الإرادة في تنفيذها، وفوق كل ذلك اكتبال إيمانه بالله.

ومن علامات التوفيق في رآسة الجمهورية، أن انتخابه لها جاء عقب جلاء المحتلين عن البلاد، فبعد أن كان الاحتلال في مصر هو مصدر ولاية الأمر ورآسة الدولة، جاء انتخاب جمال عبد الناصر بإرادة الشعب، وبعد جلاء الاحتلال.

# وزارة جديدة بعد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية

قدم الوزراء استقالتهم عقب ظهور نتائج الانتخابات في الاستفتاء العام. وفي ٢٩ يونيه سنة ١٩٥٦ ألفت وزارة جديدة للجمهورية دخل فيها سيد مرعى وزير دولة لشون الإصلاح الزراعي، ومصطفى خليل وزيرًا للمواصلات، وعزيز صدقى وزيرًا للصناعة، واشترك في الوزارة الجديدة جميع الوزراء في الوزارة المسابقة، عدا جمال سالم وحسن إبراهيم وأنور السادات وخيرت سعيد. وعين عبد اللطيف البغدادي وزير الشئون البلدية والقروية وزير دولة لشئون التخطيط.

وكان خروج جمال سالم ليتولى تنظيم الإدارة الحكومية واختصار إجراءات الروتين. وحسن إبراهيم ليشترك في المشروعات الإنتاجية. وأنور السادات ليتفرغ لشئون المؤتمر الإسلامي.

وقد أنشئت في الوزارة الجديدة ثلاث وزارات جديدة وهي: وزارة التخطيط، ووزارة الصناعة، ووزارة الإصلاح الزراعي.

### الفصّل لثالث عشر تأميم قناة السويس (۱) ۲۲ يوليه سنة ۱۹۵٦

فى ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٦، شهدت البلاد حادثًا هاما ضخما يحتل مكانة ممتازة فى تاريخ مصر القومى.

في. هذا اليوم التاريخي المجيد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر القرار الجمهوري بالقانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ الذي قضى بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وانتقال جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة، وحل جميع الهيئات واللجان القائمة وقتئذ (سنة ١٩٥٦) على إدارتها، وتعويض المساهين وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون (وهو يوم صدوره) في بورصة الأوراق المالية بباريس، وأن يتم دفع هذا التعويض بعد تمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة (مادة ١ من قرار التأميم)، وأن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد مكافآت أعضائها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية (مادة ٢)، السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية (مادة ٢)، وأن تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال أو صرف أي مبلغ أو أداء أية الميئات والأفراد التصرف في تلك الأموال أو صرف أي مبلغ أو أداء أية

<sup>(</sup>١) إن التأميم هو عن شركة قناة السويس، ولأهمية التأميم ولأنه وقع على القناة ذاتها جلنا العنون (تأميم قناة السويس).

مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة سالفة الذكر (مادة ٣)، وأن تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعالها الحاليين (وقت التأميم)، وعليهم الاستمرار في أداء أعالهم ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه أو لأى سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المذكورة (مادة ٤).

ونصّ قرار التأميم على أن كل مخالفة لأحكام المادة ٣ يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة عناقب مرتكبها بالسجن فضلًا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة والمعاش أو التعويض.

أعلن الرئيس جمال عبد الناصر هذا القرار التاريخي في خطبته التي ألقاها بالإسكندرية يوم ٢٦ يوليد سنة ١٩٥٦ لمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، وهو قرار يسجل بالفخر والاعتزاز.

وفي المذكرة الإيضاحية لقرار التأميم بيان الأسانيد القوية التي استندت إليها الحكومة في مشروعية التأميم وضرورته؛ وقد بدأتها بقولها: «بالدماء المصرية شُقت قناة السويس لتخدم الملاحة البحرية»، وقالت: إنه من عام ١٨٦٥ (٢) حتى عام ١٨٦٤ مضت خمس سنوات سخّر فيها المصريون دون أجر أو شكر لحفر القناة، وأن ستين ألفًا من المصريين كانوا يخصصون شهريًا لهذه الخدمة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد جميع المصريين أربعة ملايين؛ ولقد مات من هؤلاء العال تحت الانهيارات الرملية ما يزيد على المائة ألف دون دفع أى تعويض عنهم أو جزاء، كما قامت الجهود المصرية في كل من ترسانة القاهرة وترسانة الإسكندرية بإعداد المشروعات اللازمة لإكمال حفر القناة، ووضعت جميع وسائل النقل البرى والنهرى في خدمة الشركة بالمجان، ومنحتها الحكومة جميع الأراضي والمناجم اللازمة، ولم

<sup>(</sup>٢) البدء في حفر القناة.

تكتف الحكومة المصرية بذلك، بل ساهمت مساهمة جبارة في تمويل عمليات حفر القناة، فقد بدأت الشركة برأس مال لا يتجاوز نصف مليون من الجنيهات، بينما تكلف إنشاء القناة ما يزيد على الستة عشر مليون جنيه. وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه، ودفعت للشركة تحت ستار تعويضات جائرة مبلغ ثلاثة ملايين وثلث مليون من الجنيهات، وبهذه الجهود المصرية أمكن لمشروع قناة السويس أن يشق طريقه إلى النور وأن ينجح هذا المرفق في أداء دوره في خدمة الملاحة البحرية، ولو اقتصر الأمر على الجهود الأجنبية وحدها لفشل المشروع، كما فشل مثيل له من بعد، ترتب عليه الحكم بالسجن على صاحب المشروع وهو فردينان دلسبس نفسه، وأن شركة قناة السويس هي شركة مساهمة مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية، لا فرق في ذلك بينها وبين أية شركة مصرية أخرى، وأسهبت المذكرة في الأسانيد القانونية الدالة على ذلك، وخلصت إلى أن من المعترف به أن المرافق العامة إنما تدار مباشرة من الدولة أو بالواسطة بطريق الامتياز، وأن من حق الدولة دائمًا أن تسترد هذا الامتياز باعتباره منحة منها، ثم قالت إن شركة قناة السويس كانت مفتاح الاحتلال وأنها احتمت بالاستعبار وتناست وضعها، وكانت تصرفاتها ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجانبة لما يجب أن يكون عليه الأمر مع مانح الالتزام وصاحب حق الإشراف عليه، كما غفلت الشركة عن الوفاء بكثير من الالتزامات الواجبة عليها، كتحويل بحيرة التمساح إلى ميناء داخلي صالح لاستقبال أكبر السفن حمولة، واستكمال إعداد القناة نفسها من بورسعيد إلى السويس بحيث تكون دائهًا صالحة لمرور أكبر السفن حمولة؛ وإهمال الشركة إعداد ميناء بورسعيد لمسايرة احتياجات التجارة العابرة، وإهمالها القيام بمشروعات التوسيع اللازمة لحسن إدارة المرفق للغرض الذي أقيم من أجله، فضلًا عما سبق أن تحققته الحكومة من إهمال الشركات القائمة على استغلال المرافق العامة والتهاون في رعاية المرفق كلها قربت مدته على الانتهاء، الأمر الذي يقتضى تدخلها في الوقت المناسب حتى لا تفاجأ باستلام المرفق في حالة لا تسمح لها! بإدارته على المستوى الواجب أن يكون عليه، فكان واجبًا العمل على تأميم شركة قناة السويس واسترداد المرفق القومي الهام من يدها لإدارته إدارة مباشرة، ولم

يكن الأمر يعدو مجرد اختيار الوقت المناسب لهذه الخطوات الحاسمة نحو التحرير الاقتصادي.

#### \* \* \*

ومصر بإصدارها قرار التأميم قد استعملت حقها المعترف به قانونًا ودوليًا، ولقد سبقها في مضار التأميم كثير من الدول الأجنبية، وعلى الأخص فرنسا وبريطانيا، فقررت كل منها تأميم بعض الشركات التي تقوم على إدارة مرافق عامة قد لا تبلغ من الأهبية الدرجة التي يبلغها مرفق المرور بقناه السويس.

وتأميم شركة قناة السويس عمل قومى عظيم، يرجع الفضل فيه إلى الرئيس جمال عبد الناصر، والقرار ممارسة لحق السيادة والاستقلال في مرفق كانت إدارته في يد شركة تمثل الاستعار الأجنبي، وهي وإن كانت من الوجهة القانونية النظرية شركة مساهمة مصرية إلا أنها كانت بالفعل شركة أجنبية تساند الاستعار وتسايره، كانت دولة داخل الدولة، كانت إدارتها المركزية في باريس وكان لها مجلس إدارة مؤلف من اثنين وثلاثين عضوًا، منهم ١٦ فرنسيا و٩ من الإنجليز و٥ من المصريين، وهولندي واحد، وأمريكي واحد، يجتمعون في فترات متباعدة في باريس، وكان لها عدا مجلس الإدارة لجنة إدارية مؤلفة من ثهانية من أعضاء مجلس الإدارة، ليس بينهم مصرى واحد، وكان لها مدير عام ومديرون مساعدون كلهم أجانب يقومون بوظائفهم في باريس، وكانت حصيلة إيرادها في سنة ١٩٥٥ نحو ٣٢ مليون جنيه، وصافي أرباحها بعد مصروفاتها الباهظة نحو ٢٦ مليون جنيه.

فالشركة كانت أجنبية بالفعل وإن كانت مصرية بالاسم، وكانت الدول الاستعارية تعتبر القناة مرفقًا دوليًا لا تجرؤ حكومة مصرية أن تغير في وضعه إلّا بعد الرجوع إلى تلك الدول والتاس موافقتها على هذا التغيير، ولكن إقدام الرئيس جمال عبد الناصر وإيمانه بحقوق مصر جعلاه يواجه الاستعار بقرار التأميم الحاسم، فجاء القرار ضربة موجهة إلى هذا الاستعار واستردادًا للقناة ولحقوق مصر وسيادتها في هذا المرفق الهام.

ومع أن قرار التأميم جاء عقب إعلان كلتا الحكومتين الأمريكية والبريطانية سحب عرضها السابق بالمساهمة في تمويل السد العالى وتهجمها السافر على اقتصاديات مصر، فلم يكن هذا القرار مجرد ردّ على موقف هاتين الكومتين فحسب، بل هو تصميم سابق اقتضته مصالح البلاد العليا، وهو الخطوة الطبيعية التالية للجلاء، لتكون تدعيًا له وتثبيتًا للاستقلال، واستخلاصًا لإدارة هذا المرفق الحيوى من الأجنبية الضالعة مع الاستعار.

كانت القناة في مراحلها الماضية السابقة على الثورة شؤمًا على مصر، فشروط عقد امتيازها شروط مهينة قاسية (٢)، وفتحها كان نذيرًا باحتلال بريطانيا مصر، وفي سنة ١٨٨٨ كانت أداة للاحتلال، وظلت أداة وقاعدة له طيلة السنين الماضية، وكانت بريطانيا في جميع مفاوضاتها لعقد المعاهدة بينها وبين مصر لا تكتم مزاعمها في اتخاذها القناة على الدوام معقلًا لها وتحرص على استدامة احتلالها إياها بدعوى ما كانت تسميه سلامة «مواصلاتها الإمبراطورية».

فجاء قرار التأميم إبطالًا لهذه المزاعم واستردادًا حقيقيًّا للقناة وعودتها إلى حظيرة الوطن لا ينازعها فيها منازع.

#### الإدارة المصرية للقناة

وفى نفس اليوم الذى صدر فيه قرار التأميم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتأليف هيئة الإدارة المصرية للقناة مؤلفة من صميم المصريين برآسة المهندس القائممقام محمود يونس.

وقد تولت هذه الهيئة عملها في دقة وإحكام، واستمرت الملاحة في القناة منتظمة في عهد الإدارة المصرية.

<sup>(</sup>٣) يراجع في تفصيل ذلك كتابنا عصر إسهاعيل ج ١ وج ٢ (تحكيم نابليون الثالث، وبيع أسهم مصر في شركة القناة).

#### قناة السويس وتواريخها الهامة

۳۰ نوفمبر سنة ۱۸۵٤
 منح سعيد باشا امتياز القناة
 إلى فردينان دلسبس

٥ يناير سنة ١٨٥٦ شروط الامتياز

٢٥ أبريل سنة ١٨٥٩ ابتداء العمل في حفر القناة

٦ يوليه سنة ١٨٦٤
 حكم الإمبراطور نابليون
 الثالث

۱۷ نوفمبر سنة ۱۸٦۹ افتتاح القناة للملاحة

٢٥ نوفمبر سنة ١٨٧٥ بيع أسهم مصر في القناة إلى بريطانيا

٧ أبريل سنة ١٩١٠
 رفض الجمعية العمومية
 المصرية تجديد الامتياز

۲٦ يوليه سنة ١٩٥٦
 عودة القناة إلى مصر
 بقرار التأميم الذى أصدره
 الرئيس جمال عبد الناصر



خريطة قناة السويس وتواريخها الهامة

كان إصدار قرار التأميم محوطًا بالسرية والكتبان، ولم يعلم به الملأ إلا من خطبة المرئيس جمال عبد الناصر مساء ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٦، وبلغ الكتبان غايته، لدرجة أن الوزراء لم يعلموا به إلا قبل إلقاء الخطبة بساعة، وفي ذلك يقول المهندس أحمد الشرباصي وزير الأشغال: «إن تأميم قناة السويس من عمل الرئيس جمال عبد الناصر وحده، ولذلك كان مفاجأة لنا جميعًا، لم يكن أحد يعلم به حتى الوزراء أنفسهم إلا عند ما دعوا إلى اجتماع غير عادى في منزل ألسيد الرئيس بالاسكندرية قبل إلقاء خطابه بساعة، فيها عدا الوزراء الذين يدخل مشروع التأميم في صعيم أعال وزاراتهم، وإن هذه حقيقة يجب أن يعرفها المصريون، وقد عرض الرئيس في هذا الاجتماع موضوع التأميم، فكانت مفاجأة لنا، ثم سرد الرئيس الترتيبات التي وضعت والخطوات التي ستنفذ في ساعة إعلان التأميم، فوافق الجميع عنه أله المعربية فوافق الجميع المناهد الته وضعت والخطوات التي ستنفذ في ساعة إعلان التأميم، فوافق الجميع عرفي التأميم، فوافق الجميع عرف التأميم في هذا الاجتماع موضوع التأميم، فكانت مفاجأة لنا، ثم سرد الرئيس الترتيبات التي وضعت والخطوات التي ستنفذ في ساعة إعلان التأميم، فوافق الجميع عرفية المحتماء به من التأميم في هذا الاجتماع موضوع التأميم، في التأميم في هذا الاجتماع موضوع التأميم، فكانت مفاجأة لنا، ثم سرد الرئيس الترتيبات التي وضعت والخطوات التي ستنفذ في ساعة إعلان التأميم، فوافق الجميع المحتماء التي ستنفذ في ساعة المحتم المحتمل التأميم فوافق الجميع المحتم المحتمل المحتماء المحتم الم

### صدى قرار التأميم

قوبل قرار تأميم القناة من المواطنين بالغبطة والحباسة والابتهاج، فقد جاء نصرًا قوميا مبينا، واستردادًا لحقوق مصر في السيادة وإعلاء لشأنها بين الأمم المكافحة في سبيل حريتها واستقلالها، وكان له صداه في العالم العربي، إذ كان مثلاً يحتذى في مناهضة الاستعبار والذود عن حقوق المواطنين.

أما الدول الاستعمارية فقد فوجئت بهذا القرار، ولم تكن نتوقع أن تقدم أية حكومة في مصر على هذا العمل، ولم يكن ممكنًا في العهد الماضي أن تقدم عليه عكومة ما، ولو فكرت فيه مجرد تفكير لكان ذلك سببًا في سقوطها.

وخشيت الدول الاستعارية أيضا أن يكون لقرار التأميم صداه في الشعوب العربية التي تخضع للاحتكارات الاستعارية، وأن هذه الشعوب ستتخذ مصر قدوة لها في مقاومة هذه الاحتكارات والتحرر منها.

<sup>-</sup> ر ٤) جريدة الشعب عدد ١٩٥٦/٨/٣.

**T**'

فأرادت تلك الدول أن تضرب مصر ضربة يكون لها صداها في الدول العربية الأخرى.

وكان يتولى رئاسة الوزارة في بريطانيا وقتئذ أنطوني إبدن Anuthony Eden<sup>(٥)</sup>، ووزارة خارجيتها سلوين لويد Selwyn Lloyd وفي فرنسا كان جي موليه Guy . Christian Pineau رئيس الوزارة، ووزير خارجيتها كرستيان بينو Mollet

ففى ٢٧ يوليه (أى اليوم التالى لقرار التأميم) أعلنت بريطانيا وفرنسا أنها ترفضان الاعتراف بتأميم القناة، وأنها ستتخذان جميع التدابير اللازمة لسلامة رعاياهما واحترام مصالحهما.

واحتجت الحكومتان على قرار التأميم، وجاء في احتجاج الحكومة البريطانية ما يلى: «أصدرت الحكومة المصرية قانونًا يهدف إلى تأميم شركة قناة السويس ابتداء من ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٦، وإن حكومة حضرة صاحبة الجلالة تحتج على هذا العمل التعسفى الذي يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الملاحة في مجرى مائى ذي أهمية دولية حيوية، وهي تحتفظ بجميع حقوقها وحقوق رعايا المملكة المتحدة كما أقرتها الاتفاقيات القائمة، وإن مسئولية نتائج هذا العمل تقع بكاملها على كاهل الحكومة المصرية».

ورفضت الحكومة المصرية مذكرة الاحتجاج البريطانية التي أرسلت إليها بواسطة السفارة الإنجليزية في القاهرة، وردّتها إلى السفارة.

وقال إيدن في مجلس العموم: «إن الحكومة البريطانية لا تقبل أية ترتيبات بشأن مستقبل هذا الطريق المائى الدولى العظيم ترى إلى تركه في الأيدى الطليقة لدولة واحدة تستطيع أن تستغله لأغراض السياسة القومية كما دلت على ذلك . الأحداث الأخيرة».

ومعنى هذا القول أن الاستعار كان مبيتًا النية على عدم استلام مصر للقناة حتى

<sup>(</sup>٥) استقال ونسون تشرشل من رآسة الوزارة في أبريل سنة ١٩٥٥ وخلفه أنطوني إيدن. '

بعد انتهاء امتياز الشركة، فليس العدوان على مصر راجعًا إلى التأميم، بل كان الغرض منه هو انتزاع القناة نهائيا من مصر.

ورفض سفير مصر في باريس أن يتسلم من يد كريستان بينو وزير خارجية فرنسا قرار الاحتجاج؛ إذ رأى في ملابساته خروجًا على قواعد اللياقة وتهديدًا وعيدًا.

وأمام تلك التهديدات أعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن مسئولية جميع ما يحدث تقع على عاتق بريطانيا وفرنسا، وصرح بأن مصر ستقابل الإساءة بالإساءة والعدوان بالعدوان.

وصمدت مصر منذ الساعة الأولى لعدوان الدول الاستعارية. وأعلنت غير مرة احترامها لحرية الملاحة بالقناة.

### تجميد ما لمصر من الأرصدة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا

ظهرت النيات العدائية السافرة للدول الاستعارية، إذ عمدت إلى وسائل الضغط الاقتصادى والسياسي على مصر، وتهديدها باستعال القوّة.

وكانت أوّل خطوة عدائية إيجابية لبريطانيا وفرنسا وأمريكا إزاء قرار التأميم أن جمدت بريطانيا منذ ٢٨ يوليه مالنا من الأرصدة الإسترلينية لديها، ومقداره ١١٢ مليون جنيه، ووضعت تحت الرقابة جميع رءوس الأموال المصرية.

وحذت فرنسا حذو حليفتها، فحجزت أرصدة مصر وأموالها لديها وكذلك فعلت أمريكا (الولايات المتحدة)، فقد جمدت أرصدة مصر وقيمتها ٦٠ مليون دولار كانت مصر قد جعلتها وديعة لديها لسداد ماتشتريه منها.

وكانت هذه الإجراءات التعسفية بمثابة عقوبة اقتصادية أرادت بها الدول الثلاث أن تسيئ إلى مصر وتعرضها للضيق الاقتصادي.

# البيان الثلاثى لبريطانيا وفرنسا وأمريكا واقتراحهن عقد مؤتمر دولى في لندن

لم تقابل الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا وأمريكا قرار التأميم بالحكمة والاتزان، بل أخذت كما سلف القول تهدد وتتوعد وتعمل على إملاء إرادتها على مصر.

واجتمع في لندن وزراء خارجية الدول الثلاث (سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا وكرستيان بينو وزير خارجية فرنسا وجون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا)، وتشاوروا فيها يجب اتخاذه من الإجراءات لإحباط قرار التأميم، واتفقوا على مواجهة مصر ببيان صادر من الدول الثلاث مؤرخ في ٢ أغسطس سنة ١٩٥٦، عارضوا فيه قرار التأميم، وزعموا أن القناة كانت لها دائمًا صفة دولية ويجب ضهان دوليتها بصفة مستديمة، وبالرغم من أنهم اعترفوا بحق مصر في التأميم وأقروا بهذا الحق في بيانهم، إذ قالوا فيه صراحة: تعترف الحكومات الثلاث لمصر بأنها دولة ذات سيادة، وبحقها في التأميم، غير أنهم ابتدعوا نظرية استعمارية واهية تذرعوا بها لمعارضة تأميم شركة القناة وهي قولهم إن لها صفة دولية، وزعموا في بيانهم أن حق التأميم مشروط بأن لا يكون للممتلكات المؤممة صفة دولية، وأن الإجراء الذي اتخذته مصر لا يطابق هذا الشرط، وأنه اتخذ لأغراض قومية محض، وأن الدول الثلاث تأسف لأن التدابير المصرية تعدّ انتهاكًا للحقوق الأساسية للإنسان، وذلك بسبب إرغام الموظفين على الاستمرار في العمل تحت التهديد بالسجن، وأن الدول الثلاث ترى أن حرية وسلامة القناة في هذه الظروف ليست مضمونة، وهي لهذا ترى أنه يجب اتخاذ تدابير لضان قيام القناة بوظيفتها وذلك بإنشاء إدارة لها تحت إشراف دولي، وتقترح عقد مؤتمر دولي «على وجه السرعة» من الدول الموقعة على معاهدة الآستانة والدول الأخرى التي لها مصلحة حيوية في استخدام القناة، وحددت لعقده في لندن يوم ١٦ أغسطس سنة ١٩٥٦. واقترن هذا البيان بإجراءات تهديدية للضغط على مصر حربيا واقتصاديا، فقد

قررت الحكومة البريطانية في ٢ أغسطس دعوة جزء من جنود الاحتياطي وضباطه، وتحركت من بريطانيا بعض وحدات من الجيش والبحرية والطيران.

وصدرت الأوامر للأسطول الفرنسى بالبحر الأبيض المتوسط بالإبحار إلى جهة مجهولة، وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية في مجلس العموم أن الجيش سيستدعى بسبب حالة الطوارئ الحاضرة عددًا من رجال الاحتياطى المتخصصين، وأن تدابير عسكرية تتخذ الآن لتعزيز مركز بريطانيا في شرق البحر المتوسط ولكفالة مقدرتنا على مواجهة أية حالة قد تنشأ هناك، وأن هذه التدابير قد جاءت نتيجة للقرار الذى اتخذته الحكومة المصرية لتأميم القناة التى تتوقف عليها المياة الصناعية لأوروبا الغربية، واتهم مصر بخرق معاهدة الآستانة سنة ١٨٨٨، وأن هذه المعاهدة تضمن حرية الملاحة في القناة وأنها تشمل بصفة خاصة إدارة القناة بواسطة الشركة التى أعها الرئيس جمال عبد الناصر، وقال إنه لا يمكن ضان حرية الملاحة وسلامتها في القناة بدون إنشاء هيئة دولية، وأن هذه هي النقطة التي عجب أن نصر عليها. وقال ضمن ماقال: هل من الممكن أن نصدق كلمة حكومة الرئيس عبد الناصر إلى درجة أن نترك لمصر وحدها أن تقرر ما إذا كانت المواد المختلفة ستصل إلى العالم الغربي عن طريق القناة أو لا.

واشترك ونستون تشرشل في هذه الجلسة، وكان يجلس في المقاعد الجانبية للنواب يرقب ما اعتبروه أكبر أزمة تواجهها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وهتف لايدن.

وبالغ سلوين لويد في التهديد إذ صرح بأن استيلاء مصر على قناة السويس جعل لبريطانيا فرصة الردّ على ذلك بوقف تدفق مياه النيل من خزان أوين الذي يتحكم في مياه النيل التي تحتاج إليها مصر.

وقال كرستيان بينو وزير خارجية فرنسا إنه في حالة عدم موافقة الرئيس جمال عبد الناصر على قرارات مؤتمر لندن فستتخذ بالإجراءات الكفيلة بإرغامه على الخضوع.

وبدا الاعتساف بارزا في بيان الدول الثلاث، فإن القانون الدولي صريح في أن أتأميم المرافق العامة في أي بلد عمل قانوني مستمد من حق السيادة، ومن الولاية الشرعية للدولة على ممتلكاتها الخاصة، وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة بجلسة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٥٢ أن أيّدت هذا المبدأ المسلم به من مبادئ القانون الدولي، فقد اعترفت بحق الأمم في استخدام موارد ثرواتها طبقًا لسيادتها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون أن ينازعها أحد في ذلك.

فالبيان الثلاثي وملابساته كان ينطوى ولا ريب على تجاهل لمبادئ الحق والقانون، وعلى اعتساف في المعاملة.

لقد أيمت فرنسا سنة ١٩٤٦ مؤسسات الغاز والكهرباء، ولم يكن حملة أسهمها من الفرنسيين فحسب بل كان منهم إنجليز وبلجيكيون وسويسريون، وأيمت مناجم الفحم والسكك الحديدية والبنك المركزى والدخان.

وفى سنة ١٩٤٥ وما بعدها أصدرت الحكومة البريطانية قوانين بتأميم مناجم الفحم وشركات الحديد والسكك الحديدية والبنوك والنقل والتأمين، ولم يعترض أحد على ذلك كله.

# ردِّ مصر على البيان الثلاثي ورفض حضور مؤتمر لندن

ردّت مصر في ١٢ أغسطس سنة ١٩٥٦ على هذا البيان الثلاثي ردّا سديدًا محكما، فقالت عنه إنه حاول بكل الوسائل أن يعطى لشركة قناة السويس صفة غير صفتها الحقيقية حتى يخلق الأسباب التي تسوغ التدخل في شئون من صميم السيادة المصوية، وردت على قول البيان إنه كان لشركة قناة السويس دائها طابع دولى بأن هذا القول ليس له نصيب من الحقيقة، فشركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية، واستندت ضمن ما استندت إليه إلى اعتراف الحكومة البريطانية نفسها بهذه الحقيقة، وأنها دافعت عن وجهة النظر هذه أمام المحاكم المختلطة في

مصر، وردت على ما جاء في البيان من أن اتفاقية الآستانة سنة ١٨٨٨، حتمت المحافظة على الصفة الدولية للقناة بصفة دائمة بصرف النظر عن انتهاء امتياز الشركة بقولها: إن تصريح وزراء الخارجية الثلائة يشوُّه الوقائع ويعطيها ضوره بعيدة عن الواقع بمحاولة منح القناة صفة دولية، فالمادة الأولى من هذه الاتفاقية تنصّ على أن تظل القناة على الدوام حرّة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها، وتنصّ المادة الثالثة عشرة على أنه ليس هناك مايس بأى طريقة من الطرق حقوق السيادة للحكومة المصرية، وخلصت إلى القول بأن أي محاولة للربط بين شركة قناة السويس وحرية الملاحة في القناة أمر يدعو للمزيد من الشك، فإن شركة قناة السويس لم تكن مسئولة في أي وقت من الأوقات عن حرية الملاحة في القناة، واتفاقية سنة ١٨٨٨ وحدها هي التي تنظم الملاحة في القناة، والحكومة المصرية هي التي تصون هذه الحرية بمقتضى سلطانها على أرضها التي تمر بها القناة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أى اتفاق من اتفاقاتها الدولية، ولا يتصور العقل أن شركة مهما كانت تعتبر مسئولة عن حرية الملاحة في قناة السويس وعن سلامتها، وهذا الخلط بين شركة قناة السويس، وبين حرية الملاحة ليس إلّا صورة لمحاولة جديدة لخلق المبررات للتدخل في الشئون الداخلية لمصر والتي تعتبر من صميم سيادتها.

وقالت عن اقتراح تأليف لجنة دولية: «إن الحكومة المصرية تعتبر اقتراح إقامة لجنة دولية ليس إلا تعبيرًا مهذبًا عما ينبغى تسميته بالاستعمار الدوكي، وإن هذا الاقتراح الذي يرتكز على بيانات مضللة لإعطاء شركة مصرية الصفة الدولية إنما يبين بوضوح أن حكومات البيان الثلاثي ترمى إلى اغتصاب حق من صميم حقوق مصر، ومن صميم سيادتها».

واستنكرت الحكومة ما صحب البيان الثلاثي من مؤامرة دولية كبرى تهدف إلى إجاعة الشعب المصرى وإرهابه، فقد قامت الدول الثلاث صاحبة البيان بتجميد الأموال المصرية في بنوكها، وهي بهذا تخرق الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم

المتحدة، وتستخدم الضغط الاقتصادى ضد الشعب المصرى، وضد البلد الذى حفر القناة، وقد القناة، وفقد من أبنائه مائة وعشرين ألفا، علاوة على تحمله نفقات حفر القناة، وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا تعبئة الاحتياطى، كما أذيع رسميا تحرك قواتها وأساطيلها، وإن الحكومة المصرية لتستنكر هذا الإجراء بكل شدة، فهو تهديد للشعب المصرى حتى يتنازل عن جزء من أراضيه أو سيادته للجنة دولية هى فى الحقيقة استعار دولى.

واعترضت الحكومة في ردّها على الدعوة إلى عقد مؤتمر لندن، وقالت إنها ترى أن المؤتمر المشار إليه والظروف التي يجتمع فيها، لا يمكن أن يعتبر بأى حال من الأحوال مؤتمرًا دوليا مختصا بإصدار قرارات، كما ن هذا المؤتمر ليس من حقه بأى حال من الأحوال أن يبحث في أى أمر يتعلق بسيادة مصر أو يمس سيادة جزء من أراضيها، وبناءً عليه فإن الدعوة لمثل هذا المؤتمر لا يمكن أن تقبلها مصر، وختمت البيان باستعداد مصر للاشتراك مع الدول الموقعة على اتفاقية الآستانة سنة ١٨٨٨ لعقد مؤتمر منها، ومن بقية حكومات الدول التي تمر سفنها بقناة السويس، لإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وللبحث في عقد اتفاق مع هذه الحكومات جميعًا يؤكد من جديد ويضمن حرية الملاحة في قناة السويس.

وعقد جمال عبد الناصر في القاهرة مؤتمرًا صحفيا في ١٢ أغسطس شهده ممثلو الصحافة العالمية أوضح فيه ردّ مصر على الدعوة لحضور مؤتمر لندن.

وأعلن أن مصر ترفض الاشتراك في هذا المؤتمر، ودعا إلى عقد مؤتمر عام من الدول الموقعة على معاهدة الآستانة سنة ١٨٨٨، والدول التي تمر سفنها في قناة السويس لإعادة النظر في معاهدة الآستانة، ووضع اتفاق يؤكد ضان حرية الملاحة.

وقد كان لاقتراح مصر عقد مؤتمر أعم يكون أكثر شمولًا للدول المنتفعة بالقناة صدى استحسان في المحيط الدولي أكسبها عطف أغلبية الدول إذ ثبت من هذا الاقتراح مبلغ اعتدالها والتزامها سياسة الحكمة والاتزان والرغبة عن أعمال العنف والعناد.

# إنشاء جيش التحرير بقيادة كال الدين حسين انشاء جيش الغسطس سنة ١٩٥٦ .

صدر قرار جمهورى فى ٩ أغسطس سنة ١٩٥٦ بإنشاء جيش التحرير الوطنى وأن يؤلف من الحرس الوطنى وكتائب الشباب والمتطوعين من سن ١٨ إلى ٥٠ سنة، وتولية كال الدين حسين قيادة هذا الجيش.

وأخذ المواطنون يتدربون على القتال ويستعدون للمقاومة، وأمدّتهم الحكومة بالسلاح في أنحاء الجمهورية، وأعلن الشعب استعداده للقتال دفاعًا عن القناة.

### انعقاد مؤتمر لندن لمحاولة تدويل القناة ١٦ أغسطس - ٤ أكتوبر سنة ١٩٥٦

عَقَد مؤتمر لندن أوّل جلسة له في ١٦ أغسطس سنة ١٩٥٦.

كان هذا المؤتمر مظهرًا من مظاهر التحدّى والتحكم الاستعبارى السافر، وكان الظن أنه وسيلة للضغط على مصر وتهديدها تغنى عن استعبال القوّة المسلحة أو تبرر في نظر الدول الاستعبارية استخدام القوّة.

فعع أن المؤتمر عقد للنظر في مسألة قناة السويس التي هي من صعيم الشئون الداخلية لمصر، فإن مصر لم تستشر في أمر عقده، بل قررت بريطانيا الدعوة إليه بعد المشاورة مع فرنسا وأمريكا فحسب، وتحكم الداعون في اختيار الدول التي دُعيت للاشتراك فيه، فقد كان المفروض أن تدعى الدول الموقعة على اتفاقية الآستانة سنة ١٨٨٨ الخاصة بحياد قناة السويس، ولكن كثيرًا من الدول لم يتلق الدعوة لحضوره، فالنمسا والمجر وألمانيا كانت من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ومع ذلك لم تدع النمسا ولا المجر، ولا الدول التي ورثت إمبراطورية النمسا والمجر القديمة كتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا، ولم تُدع سوى ألمانيا الغربية وأهملت دعوة ألمانيا الشرقية.

وبينها دُعيت الهند وباكستان وإيران وإثيوبيا باعتبارها من الدول التي لها مصلحة في استخدام القناة، وإن لم توقع على اتفاقية سنة ١٨٨٨ فقد تعمدوا عدم دعوة الصين والمملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية، وصار المؤتمر يمثل في الجملة دول حلف الأطلنطي ودول الكومنولث ودول الشرق الموالية لبريطانيا وفرنسا وأمريكا، أو الدول التي تخضع لاتجاهات هذه المجموعة.

وقد دُعيت مصر، ولكنها رأت بحق أن مثل هذا المؤتمر إنما هو تدخّل في شئونها الداخلية، وأنه في تأليفه يشبه أن يكون محكمة مغرضة لامؤتمرًا نزيها، فرفضت حضوره، كها المتنعت اليونان أيضًا عن حضوره.

وصار المؤتمر يمثل اثنتين وعشرين دولة.

وفى أوّل جلسة للمؤتمر (١٦ أغسطس) قدم جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا مشروعا بتدويل القناة يقوم على أساس إدارتها بواسطة مجلس إدارة دولى ينشأ بمقتضى معاهدة، وأن تفصل إدارته عن السياسة القومية! وقد قبل هذا المشروع بأغلبية ثمانى عشرة دولة، ورفضته روسيا والهند وأندونسيا وسيلان.

وقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن مصر ترفض اقتراح دالاس، وأنها لا تقبل هيئة دولية لإدارة القناة.

وقرر المؤتمر بجلسة ٢٣ أغسطس تأليف لجنة خماسية برآسة روبرت مانزيس رئيس وزراء استراليا للحضور إلى مصر وعرض مباحثات المؤتمر على الرئيس جمال عبد الناصر لاستطلاع وجهة نظره.

وجاءت اللجنة إلى مصر يوم ٢ سبتمبر، وكانت مؤلفة من مندوبين عن حكومات استراليا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيران واثيوبيا.

وكانت آخر مقابلة للجنة للرئيس جمال عبد الناصر مساء ٩ سبتمبر. وأخفقت اللجنة فيها حضرت من أجله، وأعلن الرئيس عبد الناصر رفض أى إدارة دولية للقناة وأى إشراف دولى على إدارتها. وعقد المؤتمر جلسة في ١٩ سبتمبر على أنر إخفاق لجنة مانزيس، ونظر في مشروع تأليف جمعية سموها «هيئة المنتفعين بالقناة»، وهي هيئة من مبتدعات الاستعار، وأعلن إيدن عنها بأنها ستتألف من بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومن ممثلي أهم الدول التي تستخدم القناة، وقال إن هذه الهيئة ستحصل رسوم المرور كها ستزوّد السفن بالمرشدين، وستدير العمليات بالقناة، وقال: إذا لم تتعاون مصر مع هذه الهيئة أو عاقت أعها فإن مصر في هذه الحالة تكون قد خرقت مرة أخرى معاهدة سنة ١٨٨٨، واتفقت كلمة الدول الثلاث على أن ترسل الهيئة المقترحة سفينة إلى السويس وأخرى إلى بورسعيد، فإذا منعت مصر مرورهما لجأت الدول إلى مجلس الأمن لتجد المبرر للتدخل بالقوّة لفرض هذه الهيئة على مصر، في حين أن اقتراح مثل هذه الهيئة هو خرق لمعاهدة سنة ١٨٨٨.

فأرجأ المؤتمر البت في هذا المشروع، وظهر الخلاف في شأنه بين أعضاء المؤتمر. وفي أوّل أكتوبر اجتمع للمرة الثالثة للنظر في تنفيذ المشروع المسمى «هيئة المنتفعين» وقرر تكوين اللجنة التنفيذية لمستخدمي القناة.

وانفض في ٤ أكتوبر على غير جدوى، وفشل فيها قصد إليه من الضغط على مصر وتهديدها وتدويل القناة وانتزاع إدارتها من مصر صاحبة الولاية الشرعية عليها.

### مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب

ظلّت الملاحة حرة منتظمة في القناة من يوم قرار التأميم، وعلى أنر رفض مصر مقترحات دالاس وإخفاق لجنة مانزيس، دبرت بريطانيا وفرنسا مؤامرة ظنتاها تؤدّى إلى تعطيل الملاحة في القناة، وإظهار مصر بمظهر العجز عن إدارتها، فأوعزتا إلى المرشدين وجميع موظفى الشركة بترك العمل في القناة والانسحاب، وكانت هذه الخطة الخطوة الأولى لعرقلة الملاحة في القناة، وهي من الوسائل الاستفزازية التي عمدت إليها الدولتان لإضعاف مركز مصر وإحراجها حتى تضطر للإذعان، وكانت عمدت إليها الدولتان لإضعاف مركز مصر وإحراجها حتى تضطر للإذعان، وكانت

وسيلتها الأولى تجميد أرصدة مصر لديها كما سلف القول، فلما صمدت مصر أمام هذه الوسيلة اتبعتاها بمؤامرة أخرى وهي سحب المرشدين الأجانب.

ففى منتصف ليلة ١٤ سبتمبر انسحب المرشدون الأجانب الذين كانوا يرشدون السفن في اجتياز القناة، وكان انسحابهم وسيلة لتعطيل الملاحة ولتواجه مصر العالم بعجزها عن إدارة القناة.

ولكن مصر عرفت كيف تحبط هذه المؤامرة.

فإن المرشدين المصريين واليونانيين، والمرشدين الذين وفدوا من اليونان ويوجوسلافيا وروسيا وألمانيا الذين عينتهم الإدارة المصرية تغلبوا على هذه المؤامرة، واستمرت الملاحة في القناة لم تنقطع، فكان استمرارها انتصارًا على المؤامرة الثنائية، ونال المرشدون المصريون إعجاب أصحاب البواخر التي اجتازت القناة.

### مسألة القناة أمام مجلس الأمن قبل العدوان

فى سبتمبر سنة ١٩٥٦ عرضت بريطانيا وفرنسا أزمة القناة على مجلس الأمن، وشكتا مصر، وطلبتا من المجلس بحث الموقف الذى ترتب على إنهاء النظام الدولى لإدارة القناة.

وكان الباعث لهما على عرض الأمر على مجلس الأمن التستر على استعداداتها الحربية للعدوان على مصر، ففى هذا الوقت كانت الحشود العسكرية تتدفق على قبرص، وثمت سبب آخر دعا الحكومتين إلى اتخاذ ذلك الإجراء، وهو تبرير موقفها أمام شعوبها واكتساب ثقتها وتأييدها فى هذه الأزمة الهامة - أزمة قناة السويس - فإن هذه الشعوب فى الجملة لم تكن فى ضميرها ميالة إلى شن حرب سافرة من أجل القناة، بل كانت تميل إلى إنهائها بالطرق السلمية وكانت تظن أنها مجرد تهديد مصر يكفى لإخضاعها، وبدا القلق بين هذه الشعوب حين رأت كلتا الحكومتين تتخطيان منذ مبدأ الأزمة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فكان عرض

الأمر على مجلس الأمن تدبيرًا مفتعلًا لتضليل الرأى العام عن نياتها العدوانية، وكانتا تأملان أيضًا أن يخذل المجلس مصر في هذا النزاع فيقوى مركز الحكومتين المعتديتين إذا استعملتا القوّة ضدّها، أو لعل مصر تقف أمام المجلس موقف التعنت وتفقد عطف الرأى العام العالمي، ولكن الواقع أن مصر وقفت أمام المجلس موقف الاتزان والاعتدال في الذود عن حقوقها، وكان موقفها من الأصل سليًا مدعًا بالحجج والأسانيد القانونية.

وقد طلبت من ناحيتها دعوة مجلس الأمن إلى الاجتهاع للنظر في التدابير العسكرية التى تتخذها كل من بريطانيا وفرنسا وتهدد الأمن والسلام العالمي.

فاجتمع المجلس يوم ٥ أكتوبر، وعقد عدة جلسات، منها بعض الجلسات السرية للنظر في مسألة القناة، وبجلسة ١٣ أكتوبر وافقت أغلبية أعضائه على مبادئ ستة جعلها أساس الوصول إلى حلّ سلمى لهذه المشكلة، ورأى أن تدور مفاوضات بشأنها مباشرة بين بريطانيا وفرنسا ومصر تكفل للعالم الاطمئنان على حرية الملاحة في القناة وهذه المبادئ الستة هي:

١ - أن يكون عبور القناة حرًّا ومباحًا لجميع الدول دون تمييز صريح أو ضعنى، وهذا يتناول النواحى السياسية والفنية.

۲ – احترام سیادة مصر.

٣ - عزل إدارة القناة عن سياسة أي دولة.

٤ - تقرير طريقة تحديد الرسوم والمصاريف بالاتفاق بين مصر والدول التي تستخدم القناة.

٥ - تحديد نسبة عادلة من الرسوم المحصلة لتحسين القناة.

٦ - فى حالة النزاع يجب حل الشئون المعلقة بين شركة القناة السابقة، وبين الحكومة المصرية عن طريق هيئة للتحكيم تحدد مهمتها واختصاصها تحديدًا واضحًا على أن تحدد التدابير المناسبة لدفع المبالغ التى تكون مستحقة.

وكان لنجاح مصر في إدارة القناة وانتظام الملاحة فيها في ظلّ الإدارة المصرية رغم العقبات التي خلقتها الدول الاستعارية أثر كبير في نجاحها في مجلس الأمن. وكان هذا القرار مكسبًا لمصر في المجال الدولي.

وكان الظن أن المسألة ستنتهى بإجراء هذه المفاوضات، ولكن تبين أن بريطانيا وفرنسا قصدتا إخفاء نياتها واستعداداتها العسكرية للعدوان الغادر على مصر، وصرف النظر عن المفاوضات وعن المبادئ الستة.

وتلقت الحكومة المصرية رسالة من المسيو داج هامرشلد السكرتير العام للأمم المتحدة يقترح فيها موعد الاجتماع ومكانه، وهذا الموعد هو ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٦ والمكان في جنيف بسويسرا.

وبعثت مصر من فورها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بموافقتها على الزمان والمكان الذين اختارهما للاجتماع، أما بريطانيا وفرنسا فقد تلكأتا في الرد؛ لأنها دبرتا العدوان المسلح على مصر.

وفي اليوم المحدد لإجراء هذه المفاوضات شنت إسرائيل عدوانها الغادر على مصر، باتفاقها مع بريطانيا وفرنسا، وقد استبان قبل الموعد المذكور أن اجتهاعات عقدت في باريس ولندن قبل الموعد المذكور، لا لاتفاق على البدء بالمفاوضات، بل لتدبير العدوان على مصر، ولم تكن الدولتان تريدان مفاوضة أو مباحثة، فلها رأتا مجلس الأمن يجنح للمفاوضة، أبت غطرستها بل حماقتها أن تذعنا لقراره، واستمرتا تدبران مع إسرائيل العدوان الأثيم.

BIBLICATE C. ALL. AR.

### الفصّل لرّابع عشر العدوان الثلاثى الغادر على مصر، وإخفاقه بدء الهجوم الإسرائيلي بدء الهجوم سنة ١٩٥٦

فى مساء يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٦، عند غروب الشمس، بدأ العدوان الإسرائيلى الغادر على مصر، فاجتازت قوّات اليهود حدود مصر، وهاجمت الكونتله، ورأس النقب (جنوب سيناء)، انظر موقعها على الخريطة ص ٢٧٩.

وكان اختيار الهجوم على الكونتله في هذه الظروف دليلًا على أن غرض إسرائيل لم يكن مجرد عدوان على حدود مصر فحسب، بل كان الغرض منه أن يستمر الهجوم غربًا حتى (التمد) و(نخل) فممر (متله) فالسويس (انظر هذه المواقع على الخريطة ص ٢٧٩).

وكانت تلك المنطقة خالية من قوّات كافية للدفاع؛ لأن القوات المصرية كانت تعسكر في شهال سيناء لا في جنوبها.

فلما بدأ الهجوم أخذت القوّات المصرية تتحرك نحو الحدود الشرقية، وبدأ السلاح الجوى المصرى يشنّ الغارات الموفقة على مواقع العدو.

ودافعت القوَّات المصرية في منطقة (نخل) واستطاعت سحق القوَّات المعتدية.

ونزل جنود المظلات الإسرائيلية في ممر (متله)، ولكن القوّات المصرية صدّتهم عن اقتحام الممر وكبدتهم خسائر فادحة.

وهاجم العدوّ أيضًا المواقع المصرية في شهال سيناء فردّته القوات المرابطة فيها.



خريطة سيناء ومواقعها، وحدودها الشرقية

19、本意大学の大学を開発を開発を開発を表しているので、「「「「「「」」では、「「「」」では、「「」」では、「「」」では、「「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」

ووقعت عدة معارك جوية بين طائرات العدو والسلاح الجوى المصرى، أسفرت عن إسقاط ٧ طائرات إسرائيلية.

وأصاب سلاحنا الجوى قوّات العدو في منطقة (التمد)، بما أوقف حركته هناك.

### معركة أبو عجيلة

وفى مساء ٢٩ أكتوبر هاجم اليهود (أبو عجيلة) فى القطاع الشهالى من سيناء، فصدّتهم القوّة المصرية وفشل الهجوم بعد أن تكبد العدو خسائر كبيرة فى الدبابات، وكان يعاون اليهود فى هجومهم على «أبو عجيلة» طائرات فرنسية ودبابات فرنسية وإنجلينية.

وموقع (أبو عجيلة) على جانب كبير من الأهمية؛ إذ هي ملتقى الطرق الرئيسية في سيناء، وكان العدو يحاول أن يحصل على نصر أوّل بالاستيلاء عليها، ويندفع منها غرّبًا إلى الإساعيلية، ولكن القوّة المصرية صدّت هجوم اليهود على «أبو عجيلة» المرة بعد المرة، واستمرت تقاوم ببسالة إلى أن تقرر الانسحاب من سيناء، فانسحبت في ٢ نوفمبر.

#### فی رفح

وصمدت القوّة المصرية في رفح أمام هجوم اليهود، وقاتلتهم بل حاصرتهم، ولم تنجدهم من الحصار سوى البحرية الفرنسية.

### معركة شرم الشيخ . ٢ - ٥ نوفمبر

وقاتلت الكتيبة المصرية في شرم الشيخ (جنوب سيناء) قتالًا مجيدًا، وقد صدر لها الأمر أوّلًا بالانسحاب، ثم أقرّتها القيادة العامة على البقاء والصمود، وبدأت معركة

شرم الشيخ في ٢ نوفمبر، واستمرت مستعرة الأوار إلى الخامس منه، واستهدفت لنيران البحرية الإنجليزية والطيران الفرنسى مدة ثلاثة أيام متتالية، تمهيدًا لاستيلاء اليهود عليها، فثبتت أمام هذه القوّات مجتمعة، ودافعت عن مواقعها دفاعًا رائعًا متواصلًا، وتمكنت من إسقاط خمس طائرات إسرائيلية، ثم استطاع العدو أن يدخل شرم الشيخ في ٥ نوفمبر.

### الإنذار البريطاني الفرنسي ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٦

لم يكد يبدأ الهجوم الإسرائيلي حتى ظهرت للعبان النيات العدوانية من بريطانيا وفرنسا إزاء مصر، ومع أن بريطانيا أعلنت يوم بدء الهجوم أنها لن تستغل هذه الفرصة للتدخل، فإنها في اليوم التالي كشفت النقاب عن تدبيرها للمؤامرة.

ففى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٣٠ أكتوبر، وجهت بريطانيا وفرنسا إلى مصر وإسرائيل إنذارًا يتضمن ما يلى:

- إيقاف جميع الأعمال «الشبيهة بالحربية» في البر والبحر والجو.
- سحب جميع القوّات العسكرية إلى مسافة عشرة أميال من قناة السويس.
- أن تقبل مصر احتلال القوّات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية في بورسعيد والإسهاعيلية والسويس.
- يطلب الإنذار من الدولتين الإجابة عليه في ١٢ ساعة تنتهى في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء ٣١ أكتوبر، بحيث «إذا لم تتسلم بريطانيا وفرنسا الجواب في الوقت المحدد فإنها تتدخلان بالقدر الذي تريانه ضروريًا لضان إجابة مطالبها».

ويهذا الإنذار انكشفت المؤامرة بين الحكومات الثلاث بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، واتفاقها على العدوان على مصر، ولم يكن توجيه بريطانيا وفرنسا نفس الإِنذار إلى إسرائيل إلَّا تضليلًا سافرًا يكشف عن الأغراض الإجرامية ضدَّ مصر.

ويُعد هذا الإنذار أعجب وأدنأ إنذار وجهته دولتان باغيتان إلى دولة مستقلة.

وقد رفضته مصر بكل إباء، ففى الساعة العاشرة من مساء ٣٠ أكتوبر، أى قبل الموعد المحدد للجواب استدعى الرئيس جمال عبد الناصر سفير بريطانيا بالقاهرة، ثم القائم بأعمال السفارة الفرنسية بها، وأبلغ كلا منها أن مصر ترفض هذا الإنذار وتعتبره اعتداءً على حقوقها وكرامتها وامتهاناً صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تدافع مصر فيه عن نفسها داخل أراضيها ضد العدوان الإسرائيلي تنحاز بريطانيا وفرنسا للعدوان على المعتدى عليه.

وأنذر الرئيس الدولتين الباغيتين بأن مصر لا يسعها إزاء أى عدوان عليها إلا أن تدافع عن حقّها وكرامتها.

أما إسرائيل فقد اغتبطت بهذا الإنذار الأثيم؛ لأنها كانت بعيدة عن قناة السويس بأكثر من مائتي كيلو متر، ولا يكلفها الإنذار شيئًا وإنما هو معاونة لها في عدوانها.

وطلبت مصر عقد مجلس الأمن فورًا للنظر في أمر هذا, العدوان. وأصدر الرئيس في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٦ قرارًا بإعلان التعبئة العامة في أنحاء الجمهورية ودعوة جميع القوّات الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية.

وقطعت مصر علاقاتها السياسية مع كل من بريطانيا وفرنسا.

#### خطة المؤامرة الثلاثية

تبين من مجرى الحوادث ومقدمات الهجوم أن ثمة مؤامرة اتفق عليها الآثمون الثلاثة، وهي أن تهاجم إسرائيل مصر من حدودها الشرقية، فتضطر إلى حشد قوّاتها المسلحة لصدّ هذا الهجوم، وبذلك تخلو البلاد من معظم الجيش الذي يكون

منصرفًا إلى صدّ القوات الإسرائيلية، فتنتهز بريطانيا وفرنسا هذه الفرصة لتنقضًا بقواتها على قناة السويس فتحتلانها على وجه السرعة، وينحصر الجيش المصرى بين جيش إسرائيل من الشرق والجيش الإنجليزى والفرنسى من الغرب ومن الشال، وتصبح مصر مجردة من كل قوّة حربية.

وهي مؤامرة من أخبث المؤامرات الاستعارية في التاريخ الحديث.

وقد تبين أنها دُبرت قبل العدوان بمدة طويلة؛ إذ كانت الإمدادات الحربية تتدفق من فرنسا على إسرائيل قبل هجوم اليهود على سيناء، واتضح أن سلاح الطيران الفرنسى كان يتعاون فعلاً مع الطيارين اليهود في غاراتهم على سيناء، واشتركت دبابات فرنسية مع اليهود في هجومهم.

وتأكدت نيات العدوان من تصريحات لرجال السياسة في بريطانيا وفرنسا، ومن بيان مشترك صدر في باريس ولندن بأنه يُسمح لفرنسا أن تضع قوّات معينة في قبرص.

وكانت القوّات العسكرية تتجمع في جزيرة قبرص أثناء انعقاد مؤتمر لندن.

وفى ١٦ أكتوبر حضر أنتونى إيدن رئيس وزارة بريطانيا وسلوين لويد وزير خارجيتها إلى باريس، واجتمعا اجتماعًا سريًّا مع جى موليه رئيس الوزارة الفرنسية وكرستيان بينو وزير خارجيتها، وفي هذا الاجتماع وضعت الخطوط الأخيرة للمؤامرة.

وجاء فى تقرير الجنرال كيتلى قائد الحملة الإنجليزية الفرنسية الذى قدمه إلى حكومته بعد فشل الغزو أنه كان مقدرًا احتلال منطقة القناة كلها فى اثنى عشر يومًا، وأن خطة الغزو قد وضعتها بريطانيا فى شهرى أغسطس وسبتمبر سنة ١٩٥٨.

وقد ظن المتآمرون أن مصر لن تصمد أمام العدوان الثلاثي أكثر من ثمان وأربعين ساعة، وأن حملتهم ستكون حربًا خاطفة يقضون فيها على مقاومة مصر

ويسيطرون عليها وعلى الشرق الأوسط.

بل كانوا يتوهبون أن مهمتهم سهلة ميسَّرة، وأن إسرائيل وحدها قادرة بمفردها على هزية مصر، مثلا انتصرت عليها وعلى ست دول عربية مجتمعة سنة ١٩٤٨، على أن إسرائيل زيادة في الاطمئنان كانت قبل هجومها سنة ١٩٥٦ متآمرة مع بريطانيا وفرنسا، ولولا هذه المؤامرة لما اجترأت على مهاجمة مصر؛ لأن الجيش المصرى سنة ١٩٥٦ كان أكثر قوّة ومنعة بما كان عليه سنة ١٩٤٨، فلا تستطيع أن تهاجمها بمفردها لولا استنادها إلى معاونة بريطانيا وفرنسا، وخاصة أنها تخشى إذا هي لم تتآمر معها على مصر أن تستهدف أنسيذ التصريح الثلاثي الصادر من أمريكا وبريطانيا وفرنسا معًا في ٢٥ مايو سنة ١٩٥٠ الذي تعهدت فيه الدول الثلاث بالعمل على إبقاء الحالة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ولها إذا اقتضى الأمر أن تتخذ الأعبال اللازمة داخل نطاق الأمم المتحدة أو خارجها لتحقيق هذا الأمر أن تتخذ الإعبال اللازمة داخل نطاق الأمم المتحدة أو خارجها لتحقيق هذا الحدف، فإقدام إسرائيل على مهاجمة مصر دليل على اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا على هذا العدوان المسلح.

وكان اتفاق الدول المتآمرة الثلاث أن تلتقى قواتها جميعًا فى مدينة السويس يوم كان وفمبر، وكان المتآمرون يعتقدون أن الحملة على مصر ضربة لها وللقومية العربية عامة، وأنها ستقضى على الحركات التحريرية فى الشرق العربي كله، ولكن مصر الباسلة خيبت ظنونهم وأحبطت كيدهم.

كانت نيّة العدوان على مصر مبيتة إذن من الساعة الأولى، منذ أن أممت مصر شركة قناة السويس، وإنما أخذوا يتربصون حتى تكمل استعداداتهم الحربية أو تندعن مصر وتستجيب إلى طلباتهم تحت ضغط التهديد والوعيد دون حرب أو قتال، فلما رأوا منها صمودًا أمام التهديدات نفذوا مؤامراتهم.

ولم يكن التأميم في ذاته ليدعو إلى الحرب والعدوان، فإن حق الدولة في تأميم مرافقها العامة حق مسلم به في القانون الدولي، ولكن العلة الحقيقية التي حملت هذه الدول على العدوان هي رغبتها في إذلال مصر، وإضعافها وتحطيم القومية

العربية، وإرهاب الدول العربية جمعاء، ومنعها من السير في معركة التقدم والتحرر من النير الاستعارى، وما تأميم القناة إلا ذريعة اتخذها المعتدون وسيلة لتبرير عدوانهم.

### موقف أمريكا

كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية مثارًا للريب والشكوك، كان مسلكها عدائيًّا بإزاء مصر، ولا غرابة في ذلك، فإسرائيل هي ربيبة أمريكا وصنيعتها في الشرق الأوسط، وكان إعلان أمريكا انسحابها من تمويل السد العالى قبيل قرار التأميم عملًا عدائيًّا بالغ الخطورة، ولما صدر قرار التأميم اشتركت أمريكا في البيان الثلاثي الذي وقفت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا موقف الخصومة لمصر.

وقد اشتركت كذلك معها في الدعوة إلى عقد مؤتمر لندن، وابتكرت بدعة تدويل القناة، وأذاعتها على لسان جون فوستر دالاس وزير خارجيتها الذى دافع عن هذه البدعة في مؤتمر لندن، على ما فيها من تعارض مع سيادة مصر، ووقف منها في هذا المؤتمر موقفًا عدائيًا، ثم شاركت بريطانيا وفرنسا في حصار مصر اقتصاديا بتجميد ما لها من أرصدة استرطينية لديها، وعندما طالبتها مصر بأن تبيعها جانبًا من القمح لغذاء المواطنين امتنعت أن تحتسب ثمنه من هذه الأرصدة.

وكانت ولا ريب على علم بالعدوان، فلقد أعلنت رعاياها في مصر وسورية والأردن بمغادرة هذه الديار قبيل وقوع العدوان، فهى إذن عالمة به قبل وقوعه، وكانت على علم أيضًا بالحشود العسكرية التى تجمعت في قبرص، وليس ممكنًا من ناحية أخرى أن تجهل نيّات إسرائيل العدوانية ضد مصر.

وتدلّ الظروف والملابسات على أنها كانت على يقين أن مصر لا تصمد طويلًا أمام العدوان الثلاثي، وأنها لا بدّ مستسلمة للمعتدين بمجرد وقوعه، وصدقت ما كانت تذيعه المخابرات الأجنبية المغرضة أو الواهمة من أن ثورة داخلية لا تلبث

أن تنسب بمجرد نزول المعتدين إلى ثرى مصر، لكى تطبح بحكومة الثورة، وعندئذ تلعب أمريكا دور الوسيط أو الحكم بين الطرفين.

ولم يكن وزير خارجية أمريكا (جون فوستر دالاس) ليكتم شعوره العدائى نحو مصر منذ أن اتبعت سياسة الحياد وتزعمت هذه السياسة في الشرق الأوسط، ورفضت الانحياز إلى الاحلاف العسكرية الاستعارية، أى قبل تأميم القناة بوقت طويل.

وجاء بيان أمريكا في سحب تمويلها لمشروع السد العالى مظهرًا بارزًا لائتهارها بحكومة الثورة ومحاربتها مصر سياسيًّا واقتصاديًّا.

وليس عجيبًا أن تقف أمريكا سنة ١٩٥٦ موقف العداء لحكومة الثورة في مصر، فقد وقفت مثله تمامًا تجاه الذكتور مصدّق حين أمم البترول في إيران سنة ١٩٥١، وما زالت تدبر له المكايد والمؤامرات باتفاقها مع بريطانيا، وتبذل ملايين الدولارات في إيران حتى نجح الانقلاب ضدّ حكومة مصدّق في أغسطس سنة ١٩٥٣ وعاد الحكم والسلطان إلى الرجعيين الموالين للاستعار الإنجليزي الأمريكي، وحين وقع هذا الانقلاب ألقي إيدن وكان وزيرًا للخارجية البريطانية بيانًا في مجلس العموم عن الأحداث في إيران ختمه بقوله: «وأود أن أصرّح في هذه المناسبة بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية متفقة معنا في هذه الأمور».

ولم يكن خافيًا أن أسلحة حلف الاطلنطى وطائراته قد استخدمت في العدوان على مصر، وهذا الحلف يقوده قائد أمريكي، فاستخدام هذه الأسلحة كان ولاريب بعلم هذا القائد وموافقته، وكانت أمريكا عالمة بهذا الإجراء ساكتة عنه.

وفى البيان الذى أذاعه الرئيس إيزنهاور على الشعب الأمريكي في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ (أى بعد الإنذار البريطاني الفرنسي) لم يكتم عطفه على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إذ قال عنها: إن حديثه لا يقلل من صداقتنا لهذه الدول ولا من عزمنا على الاحتفاظ بالروابط الودية التي بيننا وتقويتها، ونحن ندرك تمامًا

ما يساور إسرائيل وبريطانيا وفرنسا من القلق ونعرف أنها كانت هدفًا لا ستفزازات مؤلمة متكررة، إلى أن قال:

«وفي الوقت نفسه سيظل الهدف الذي تكرسه حكومتكم هو أن تفعل كل ما في وسعها ليبقى هذا القتال محليًا، ولكى ينتهى هذا النزاع، وقد اتخذنا أوّل إجراء في هذا المسعى أمس (٣٠ أكتوبر) عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن طالبين أن تعود قوّات إسرائيل إلى بلادها وأن يوضع حدِّ للأعهال العدوانية في هذه المنطقة ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به لأن بريطانيا وفرنسا قد استخدمتا ضده حق الفيتو ومع هذا فإن إجراءات الأمم المتحدة لم تستنفد بعد ونحن نأمل ونعتزم أن يثار هذا الأمر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك حيث لا محل لاستخدام حق الفيتو فإن رأى العالم يكن الوصول إليه ليدعم هدفنا في تحقيق نهاية عادلة لهذه المشكلة المؤلمة».

حقًا إن إيزنهاور ذاته كان يرغب في السلام ولا يميل إلى استخدام القوّة مع مصر، وكان قبيل العدوان وحين وقوعه مشغولًا بإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية الولايات المتحدة، وكان معروفًا عنه أنه مرشح للسلام لا مرشح الحرب، ولكنه ترك زمام الأمور لدالاس وزير خارجيته، فكان ما كان من ممالأته للعدوان.

وبعد قرار انسحاب المعتدين رفضت أمريكا أن تبيع مصر ما طلبته من القمح بالثمن الذي كان يجب أن تخصمه من أرصدة مصر لديها، وكان متفقًا على هذه العملية، ولكن أمريكا رفضت البيع مع علمها أن الامتناع عن بيعه يحدث مجاعة في مصر، فكأنها أرادت أن تحارب مصر بسلاح التجويع فقد يكون أقوى أثرًا من الحرب والقتال، ولجأت مصر إلى الدول الأخرى لتستورد حاجتها من القمح.

# قاعدة العدوان وقيادته وقوّة الحملة

اتخذت بريطانيا وفرنسا جزيرة قبرص بالبحر المتوسط قاعدة عسكرية لعدوانها الأثيم، لقربها من منطقة قناة السويس، وتبين بعد بدء العدوان لماذا اتجهت

الحشود العسكرية إلى تلك الجزيرة في شهر أغسطس وسبتمبر سنة ١٩٥٦، وصارت نيقوسيا عاصمة الجزيرة مقرًا للقيادة المشتركة للحملة.

وتولى الجنرال تشارلس كيتلى القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط قيادة الحملة بالاشتراك مع أميرال فرنسي وهو بيير بارجو.

وبلغ جنود الأعداء الذين أعدّتهم الدول الباغية لمهاجمة مصر نحو مائة وستين ألف مقاتل، تعاونهم قوّات كبيرة من الطائرات وأسطول من نحو مائة وثلاثين قطعة حربية بين كبيرة وصغيرة بما فيها ناقلات الجنود.

# سنقاتل ولن نسلم

بعد ابتداء العدوان تحدث الرئيس جمال عبد الناصر مساء أوّل نوفمبر إلى الشعب عن طريق الإذاعة حديثًا أوضح فيه الموقف بصراحة وبين فيه كيف كانت بريطانيا تقف لمصر دائبًا بالمرصاد، قال: «وقفت لها في أيام محمد على حينها وجدت أن قوّاتها المسلحة أصبحت قوية وأنها أصبحت عاملًا في القضاء على النفوذ البريطاني، تآمرت على مصر واستطاعت أن تنزل بمصر ضربة قوية حين قضت على أسطولها في معركة نافارين سنة ١٨٨٧، وفي سنة ١٨٨٨ لم تقبل إنجلترا أن تنهض مصر، وتخلق لنفسها شخصية قوية، فتآمرت عليها واستطاعت بالخديعة أن تثبت أقدامها، هذا هو التاريخ تاريخنا في الماضي (١)، ثم قال: إن ما حدث في الماضي كان بسبب الانقسام والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة السبب الانقسام والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة السبب الانقسام والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة السبب الانقسام والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المسبب الانقسام والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المسبب الانقساء والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المسبب الانقساء والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المسبب الانقساء والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المهاء المهاء والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤامرات كتلة المهاء المهاء والتفرقة والتخاذل، أما اليوم، فنحن نقابل هذه المؤلم المهاء والتفرقة والتخافل والتفرقة والتخاذل والمهاء والتفرقة والتخافر والتفرقة والتخافر والتفرقة والتفرقة والتفرقة والتخافرة والتفرقة والتفرقة

<sup>(</sup>١) وقال أيضًا في هذا المعنى في خطبته بالإسكندرية يوم ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٧ بمناسبة العيد الخامس للثورة: «التاريخ يعيد نفسه، ففي سنة ١٨٤٠ قامت مصر وأثبتت وجودها في العالم كقوة عسكرية، ولم تتركها الدول الاستعارية بل تكاتفت عليها من أجل هدم هذه القوّة العسكرية، وفي سنة ١٩٥٦ كان التاريخ يعيد نفسه، ولم تكن القناة إلاّ العذر الذي اتخذوه، فإن فرنسا ترى مصر وفي وجود مصر، وفي قوّة مصر تهديدًا لمطامعها الاستعارية في شهال أفريقية، وكانت بريطانيا ترى مصر وفي قوّة مصر تهديدًا لنفوذها في الشرق الأوسط، وكان تأميم القناة هو العذر الذي انتحلوه لمحاولة سحق مصر والسيطرة على مصر واستعادة احتلال مصر».

واحدة، وقلبًا واحدًا، ورجلًا واحدًا، لقد بدأت هذه المؤامرات بمؤامرة إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. بهجوم إسرائيل المفاجئ يوم الإثنين ٢٩ أكتوبر بدون أي سبب إلَّا التآمر وإلَّا حقد بريطانيا، وقامت قوَّاتنا المسلحة بتأدية واجبها ببسالة كريمة وقام سلاحنا الجوى بتأدية واجبه ببسالة خالدة في تاريخ وطننا، وحينها هجمت إسرائيل أعلنت بريطانيا أنها لن تستغل الفرصة، ولكن حينها ظهر أن مصر استطاعت أن تسيطر على أرض المعركة، وحينها تبين لإنجلترا أن السلاح المصرى استطاع أن يسيطر على سهاء المعركة بدأت في إظهار نواياها، ففي يوم ٣٠ أكتوبر قَدم إلينا إنذار بريطاني فرنسي بطلب وقف الفتال والقوّات الإسرائيلية المعتدية لا تزال داخل الأراضي المصرية، ويطلب من مصر ومن إسرائل الانسحاب عشرة أميال من قناة السويس، ويطلب من مصر ومن إسرائيل أيضًا.. قبول احتلال بورسعيد والإسهاعيلية والسويس بواسطة القوّات المسلحة البريطانية الفرنسية من أجل حماية الملاحة في القناة. حدث هذا في وقت كانت الملاحة فيه مستمرة ولم تهدد مطلقًا. حدث هذا في وقت كانت القوات المصرية تردّ القوات الإسرائيلية على أعقابها، إلى أن قال: إن مصر رفضت الإنذار لأنها لا تقبل احتلال بورسعيد والإسهاعيلية والسويس بفوّات أجنبية بريطانية فرنسية. وأعلنت مصر أن هذا انتهاك لحريتها، لحرية الشعب المصرى وسيادته وكرامته، والآن أيها المواطنون ونحن نواجه هذا الموقف، هل نقاتِل أو نسلُّم؟ إن تاريخ الشعوب في الكفاح هو الذي يكتب لها المستقبل، إن الأيام العصيبة تحتاج إلى مزيد من الصبر والثقة والإيمان والثبات حتى يتحقق النصر، لقد أعلنت مصر دائبًا أنها ستقاتل دفاعًا عن سيادتها، وعن حريتها، وعن كرامتها، سنقاتل أيها المواطنون قوى الظلم التي تريد انتهاك حريتها، سنقاتل أيها الإخوة في سبيل حرية مصر وفي سبيل حرية الشعب المصرى، لقد صدرت الأوامر بتوزيع السلاح، وعندنا منه الكثير، سنقاتل في معركة مريرة سنقاتل في معركة من قرية إلى قرية، ومن مكان إلى مكان، وختم بيانه بقوله: إننا سنقاتل ولن نسلم، إننا اليوم أيها الإخوة نكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر، إننا الآن نريد الصبر والإيمان حتى ننتصر، وأنا أعاهدكم أنني سأقاتل معكم من أجل حريتكم كما عاهدتكم من قبل لآخر قطرة من دمي». .

وكان بيانه نداءً إلى السعب للكفاح في سبيل ردّ العدوان، وقد لبّى الشعب نداءه وصمد أمام العدوان ببسالة سجلها التاريخ في صفحاته المسرقة.

### قرار انسحاب الجيش المصرى من سيناء إلى القناة

بعد أن انكشفت مؤامرة الدول الثلاث الباغية، أسرع الرئيس جمال عبد الناصر إلى وضع خطة محكمة لمواجهة هذه المؤامرة، وحدث اجتماع خطير مساء الأربعاء ٣١ أكتوبر ليلاً في مركز القيادة العامة للقوات المسلحة، وكانت هناك دراسة عميقة للموقف استغرقت وقتًا طويلاً، واستقر الرأى على ضرورة الانسحاب السريع من سيناء إلى منطقة القناة للدفاع عن القناة وعن مصر، وكلف القائد العام اللواء عبد الحكيم عامر بتنفيذ هذه الخطة، فتم الانسحاب في ليلتين: ليلة ٣١ أكتوبر – أوّل نوفمبر، وليلة أوّل نوفمبر، وكانت خطة سديدة أنقذت الجيش المصرى من خطر التطويق، وأنقذت مصر من خطر الاحتلال.

وقد نفذت هذه الخطة الرائعة في دقة وإحكام، وأفسدت القيادة المصرية المؤامرة التي أرادت حصر الجيش المصرى في سيناء، وبقى الجيش سليبًا، ونجحت مصر في إحباط خطة العدوان، وفي ذلك يقول الرئيس جمال عبد الناصر: «لقد سعرت على الفور ساعة أخطرت أن عملية الانسحاب قد تمت كلها أن مصر كسبت المعركة، حين أحبطت خطة العدو، كانت خطة العدو هي تدمير قوّاتنا المسلحة تدميرًا كاملا، ومن ثم يصبح من السهل بعدها سحق مصر، وكانت مناورة العدو باستعمال إسرائيل في مؤامرته أن يستدرج قوّاتنا المسلحة إلى العراء في سيناء ليعزلها ويقضى عليها، ولو أن قرار الانسحاب كان قد تأخر أربعًا وعشرين ساعة فقط، لكان الأمر كله الآن قد انتهى».

وبرغم أوامر الانسحاب فإن القوّات المصرية قاتلت الأعداء ببسالة في مواقعها بسيناء.

انسحب الجيش من قطاع غزة ومن سيناء، ودخل الإنجليز غزة في ٢ نوفمبر

بعد انسحاب المصريين منها. ثم سلموها لليهود، ودخل اليهود خان يونس ورفح والعريش وشرم الشيخ، وحمت مقاومة أبو عجيلة انسحاب الجيش وعطلت تقدم اليهود ثلاثة أيام.

وكان الانسحاب من سيناء عملية ضخمة شاقة، فلقد انسحب الجيش نحو مائتى كيلو مترًا، وكان معظم رجوعه سيرًا على الأقدام، ومسيره ليلًا، فقطع المسافة إلى القنطرة في نحو سبعة أيام، وعانى الجنود والضباط من قلّة الزاد والمياه والراحة متاعب مضنية تحملوها بالصبر والشجاعة والإيمان، وكان هذا العمل من أنجح عمليات الانسحاب في الحروب الحديثة.

# صمود مصر أمام العدوان الثلاثي

أخذت بريطانيا وفرنسا قبل هجومها من البر والبحر تشنّان على مصر حرب الغارات الجوية، فأغارت الطائرات البريطانية على القاهرة منذ مساء الأربعاء ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦، وفي مساء هذا اليوم أيضا أعلنت وزارتا الحرب في لندن وباريس بدء عملياتها الحربية ضدّ مصر.

وأصابت الطائرات البريطانية مبنى الكلية الحربية وجامع ومستشفى ألماظة ومطار القاهرة الدولي والمطارات العسكرية المختلفة.

وأغارت الطائرات أيضا على الإسكندرية وعلى مدن القناة.

وأغارت على قوّاتنا البرية في عدة نقط وهي تعبر قناة السويس، وأصابت كو برى الفردان لتعطل عبور القوّات المصرية عليه وتعرقل حركة الانسحاب من سيناء.

. وأصابت السفينة عكا أثناء عبورها القناة بالقرب من بحيرة التمساح، ونتج عن هذه الإصابة أن تعطلت الملاحة في القناة في الوقت الذي زعمت فيه بريطانيا أنها تحارب من أجل حرية الملاحة في القناة 1

### سد مدخل قناة السويس

قام المصريون بسد مدخل القناة عند بورسعيد، فلم تستطع البوارج البريطانية اقتحام القناة وعبورها من الشهال إلى الجنوب، ولم تقع مصر فى الخطأ الذى وقع فيه العرابيون سنة ١٨٨٢ من إحجامهم عن سد القناة خوفًا من تألّب الدول الأوربية على مصر وقتئذ، فتركوا للإنجليز فرصة اقتحام القناة ببوارجهم وقوّاتهم، والزحف على مصر من طريق الإسهاعيلية.

كان سد القناة بعد العدوان الثلاثي عملًا مشروعًا، وهو بمثابة دفاع عن النفس، فالقناة أرض مصرية، وليس مطلوبًا من مصر أن تترك أرضها نهبًا للمعتدين، ولا أن يتخذوا ممرها المائي العظيم قاعدة للعدوان عليها، فإن حق الدفاع عن النفس أمر محتم، تقتضيه الشرائع والقوانين والفطرة الإنسانية السليمة، وقد أذاعت والقيادة البريطانية يوم ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٦ بلاغًا قالت فيه إن مصر أغرقت خمس سفن لتعطيل الملاحة في القناة، والصحيح أنه كان للدفاع عن القناة.

### إصابة الإذاعة المصرية

وعطلت الطائرات الإنجليزية يوم الجمعة ٢ نوفمبر محطة الإرسال في أبي زعبل، وسقط سبعة شهداء فانقطع صوت الإذاعة المصرية وقتا ما، ثم أصلح المهندسون المصريون ما أفسده المعتدون واستشهد من رجال الإذاعة في سبيل إصلاحها المهندس الشهيد أحمد إبراهيم، والعامل الشهيد محمد فرج.

وعاد الصوت الحبيب من يوم السبت ٣ نوفمبر يذيع الأنباء على مسمع من أنصار الحرية في الشرق والغرب.

وأغارت الطائرات المعادية على سجن أبى زعبل فحطمت بعض مبانيه وقتلت مائة من المسجونين واستشهد الصاغ يوسف عباس الضابط النوبتجي. ودمرت طائرات الأعداء كنيسة في الإسكندرية.

وقد أبدى الشنعب إزاء الغارات الجوية في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة شجاعة وهدوءًا ورباطة جأش دلّت على علوّ حالته النفسية.

وبذل السلاح الجوى المصرى والمدفعية المضادة للطائرات جهودًا جبارة فى مطاردة طائرات العدو وإسقاطها، وكبَّده خسائر فى سلاحه الجوى تقدر بـ٧٨ طائرة منذ ابتدأ القتال.

واستطاعت القيادة المصرية إنقاذ كثير من الطائرات المصرية بإيهام الأعداء بأن هياكل خشبية هي الطائرات الحقيقية. وعندما أصابت الطائرات المعادية المطارات المصرية المعروفة للأعداء انشأت قيادتنا مطارًا سريًّا بالقرب من قليوب في طريق مصر - إسكندرية الجديد، وجعلته قاعدة للطائرات المصرية. ومن هذا المطار أدى السلاح الجوى المصرى واجبه ببسالة وأغار على الطائرات المعادية.

وإذ كانت جهود الأعداء منذ الساعة الأولى موجهة لتدمير المطارات العسكرية . فقد بادرت القيادة المصرية إلى إخلاء هذه المطارات من الطائرات المقاتلة وإرسالها إلى المطارات الجنوبية أو إلى السعودية، وبذلك فوّتت على الأعداء تدميرها في مطاراتها الأصلية.

# حالة الشعب النفسية في تلك الأوقات العصيبة

ظهر الشعب بروح وطنية عالية، لم يتزعزع ولم ييأس، ولم يتراخ في المقاومة، ظهر بنفس الروح التي تجلّت في تاريخه إذ كان يقابل الأحداث بشجاعة وصبر واستبسال.

حافظ على رباطة جأشه في الساعات العصيبة، ولم يضن بأى تضحية طلبت منه، ولم يتراجع أمام عدوان دول ثلاث، فنال بذلك كله إعجاب الأمم وعطفها.

قام الجيش بواجبه، ولما أنشى جيش التحرير انتظم الشباب والمتطوعون في -صفوف هذا الجيش، وشاركت المرأة الرجل في الجهاد، فتطوع في جيش التحرير عدد كبير من الفتيات، وقام الجميع بواجبهم الرجال والنساء والشيوخ والشباب كل بحسب طاقته وجهده.

وقد وزعت الحكومة السلاح على كل قادر على حمله، وبلغ مجموع ما وزعته على المواطنين نحو نصف مليون قطعة سلاح، وهذه أوّل مرة فى تاريخ مصر الحديث توزع الحكومة هذا العدد الضخم من السلاح على الأهلين للذود عن الوطن، وأقبل الناس على حمله والتدرب على استعاله فى مختلف مراكز التدريب راضين مسرورين.

وأوقفت الدراسة بالجامعات والأزهر والمدارس منذ أوّل نوفمبر لكى يتاح للشباب أن ينضموا إلى صفوف المقاومة الشعبية.

وصارت مصر جيشًا وحكومة وشعبًا معسكرًا حربيًّا مستعدًّا لافتداء الوطن بالروح والنفس والجهد والمال.

وكان يتولى القيادة العامة للقوّات المسلحة اللواء (المشير فيها بعد) عبد الحكيم عامر، وقيادة جيش التحرير كمال الدين حسين.

# استبسال بورسعيد في صدّ العدوان

كانت بورسعيد الهدف الأول للحملة البرية والبحرية المعادية. وقد أراد المعتدون أن يتخذوها «رأس الجسر» في هجومهم على مصر، وكان العدوان على بورسعيد عملاً حربيًا منكرًا، مهد له المعتدون بالغارات الجوية الوحشية، وقد تتابعت هذه الغارات على المدينة الباسلة من يوم ٣١أكتوبر سنة ١٩٥٦، واستمرت في الأيام التالية بدون انقطاع أو هوادة، وكانت الطائرات البريطانية والفرنسية تحلق على المدينة من ارتفاع شاهق يكاد يخفيها عن الأنظار وتلقى والفرنسية تحلق على المدينة من ارتفاع شاهق يكاد يخفيها عن الأنظار وتلقى قنابلها، وكانت المدافع المصرية المضادة للطائرات وخاصة المدفع المركب على رصيف دلسبس توجه قذائفها إلى الطائرات المغيرة في شجاعة ودقة وإحكام، وظلت الغارات الجوية عدة أيام.

واستمرت الحال كذلك إلى صباح يوم الاثنين ٥ نوفمبر، إذا اتجهت أسراب كثيرة من طائرات الأعداء إلى منطقة مطار الجميل غربى بورسعيد، وأخذ جنود المظلات البريطانيون والفرنسيون ينزلون منها إلى الأرض.

فقابلهم أفراد الجيش والبوليس والمقاومة الشعبية بالرصاص، وأبادوا الفوج الأوّل من الجنود الهابطين.

وفى ظهر ذلك اليوم أنزل الأعداء قوّات جديدة من جنود المظلات بناحية (الرسوة)، فلقوا من المجاهدين ما لقى أسلافهم فى الصباح، وانتهت هذه الملحمة فى نحو الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم.

وفي الساعة السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم (٥ نوفمبر) تمكنت قوّة من جنود المظلات من النزول في منطقة الرسوة ومنطقة بورفؤاد، بالرغم من المقاومة الباسلة التي قام بها سكان بورسعيد، على أن الأعداء ظلوا محصورين في هذه المناطق بعد أن كانوا يظنون المدينة ستسلم لهم في ساعات بمجرد نزول جنود المظلات، فإذا بها تقاومهم عدة أيام.

وبلغ عدد الغارات الجوية على بورسعيد الباسلة طيلة مدّة القتال نحو ألف غارة.

وأذاع إيدن رئيس الوزارة البريطانية في مجلس العموم أن بورسعيد سلمت واتضح أن هذا النبأ كان كاذبًا لأن بورسعيد استبسلت في المقاومة.

وفى يوم الثلاثاء ٦ نوفمبر أعاد المعتدون الكرّة على بورسعيد وحملوا عليها من البحر والجوّ، ودخل أسطولهم الميناء، وبدأ نزول القوّات البرية المعادية إلى المدينة بعد أن تغلبت على المدافع المضادّة للطائرات وضرب الأسطول البريطاني الفرنسي المدينة بقنابل البوارج.

ورَسَت السفن المعادية على رصيف دلسبس وأنزلت المدافع والمصفحات والدبابات والجنود إلى البر، وبعد نزولهم وقع القتال بينهم وبين المواطنين واستمر



بورسعيد قبل العدوان البريطاني القرنسي سنة ١٩٥٦



آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان



آثار التدمير في بورسعيد، بعد العدوان البريطاني الفرنسي



آثار التدمير في بورسعيد، معد العدوان البريطاني الفرنسي



آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرسى



آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرنسي

القتال رهيبًا طول النهار وكثر القتلى من الجانبين. وأشاع الأعداء الخراب والتدمير لل المدينة، وخاصة في حي العرب وحي المناخ.

وكانت القوّات المعادية بقيادة الجنرال ستوكويل.

واستطاع الأعداء أن يتحصنوا في بعض المواقع بالمدينة، وتحصن أفراد الجيش والبوليس وقوّات المقاومة الشعبية في المنازل، ودار قتال شديد في الشوارع، ومن منزل إلى منزل.

وأنزل الأعداء قوّات كبيرة من سفن الأسطول لتعزز مواقعهم.

وفى الساعة الثامنة مساء يوم ٦ نوفمبر احتلَّ الأعداء وابور المياه جنوبى بورسعيد وقطعوا المياه عن المدينة، وأخذت قوَّاتهم من الدبابات والمشاة فى العمل على قطع الطريق لمدينة بورسعيد.

واستمر القتال عنيفًا طوال اليوم واستمرت المقاومة في الأيام التالية.

استبسلت بورسعيد في الدفاع وصدّ العدوان، وكان الأعداء يظنون أنها لا تلبث أن تستسلم لهم بمجرد نزول جنود المظِلات، فإذا بها تصمد أمام الغارات الجوية الوحشية وأمام قنابل الأسطول والقوّات البرية.

وَفَى ذلك يقول جمال عبد الناصر عن كفاح بورسعيد المجيد قوله المأثور: «إن بورسعيد فدت مصر والعروبة وأحبطت خطة الاستعار الذي قال انه سيأخذ مصر في ٢٤ ساعة».

وقد ارتكب المعتدون الفظائع في بورسعيد، من قتل للآمنين وتدمير للمبانى وإحراق وسلب ونهب للمتاجر والبيوت.

وهاجر من المدينة الباسلة نحو ستين ألفًا من سكانها ممن لم يستطبعوا القتال أو شردتهم القوّة الغشوم، هاجروا إلى شواطئ بحيرة المنزلة واستقلوا الزوارق الشراعية وسارت بهم إلى البلاد المجاورة أو البعيدة، فآواهم المواطنون في كل بلدة نزلوا بها، وقابلوهم بكرم وترحيب.

وكانت هجرتهم مأساة أليمة.

ولاقى المواطنون الباقون فى المدينة الشدائد والأهوال من احتلال المعتدين وفظائعهم، ولكنهم حافظوا على روحهم المعنوية، واستمرت مقاومتهم الإيجابية والسلبية لم تنقطع، ورفضوا أى تعاون مع الأعداء، وأبى عال الشركة المنحلة والعيال عامة معاونتهم فى أعال التفريغ والشحن وعمليات تطهير الميناء وما إلى ذلك، وقد أغراهم الأعداء بالأجور العالية، فأصروا على مقاطعتهم رغم حاجتهم إلى العمل الذى هو مورد أرزاقهم وأرزاق ذويهم، فضربوا المثل عاليًا على وطنيتهم وروحهم القوية.

وشكّل الفدائيون منظات سرية لقتل الأفراد من جنود الأعداء، وإلقاء القنابل اليدوية عليهم، وتوزيع المنشورات السرية على المواطنين، وعنيت الدوائر البريطانية على وجه أخص بخطف ضابط اسمه مورهاوس لعلاقة عائلية بينه وبين الأسرة المالكة البريطانية، وقد وجد قتيلًا في أحد المنازل ببورسعيد ونقل جثهانه إلى بريطانيا بعد إخفاق الحملة.

وكانت أقصى نقطة وصل إليها المعتدون هي ضاحية (الكاب) على بعد خمسة وثلاثين كيلو مترًا من بورسعيد جنوبًا.

ووصف كاتب فرنسى شدّة المقاومة فى بورسعيد فقال: إنه حين نزل مع القوّات المعتدية فى بورسعيد وجد الشباب المصرى يقاتلون فى إصرار وعناد، ووجد شبابًا فى سن ١١ سنة و١٢ و١٣ سنة يحملون السلاح ويقاتلون ببراعة ورباطة جأش واستبسال.

وقد نُقل الجنرال ستوكويل عقب فشل العدوان إلى وظيفة كتابية بوزارة الحربية البريطانية، وأحيل الجنرال كيتلى إلى التقاعد، ولو أن الحملة انتصرت لنالا من حكومتها كل علائم التقدير والتكريم.

واعترف الجنرال ستوكويل يوم جلائه عن بورسعيد بأن المقاومة السلبية في المدينة نجحت تمامًا «ولم تقدم لنا أي مساعدة من أي جهة من الجهات».

وقال الجنرال كيتلى في هذا الصدد: «لقد قاتلنا ضدّ شعب جهزت قوّاته المسلحة بأحدث الأسلحة والطائرات، واستهات أفراده في الدفاع عن بورسعيد بإصرار وعناد وحنكة».

وقال فى تقريره عن الحملة: «إن السلطات المصرية وزعت الأسلحة على المدنيين فى بورسعيد فراحوا يستخدمونها بطريقة واسعة النطاق، وكانوا يلقون القنابل على السيارات العسكرية ويجتهدون لإيقاع الدوريات فى كائن أثناء الليل، وإن القتال الذى دار فى شوارع بورسعيد كان معقدًا، لأن الجنود المصريين نزعوا ملابسهم العسكرية واختلطوا مع المدنيين الذين كان كثيرون منهم مسلحين».

هذا، وقد بلغت خسائرنا في الأرواح أثناء الكفاح في سيناء وبورسعيد ٢١٠٠ من العسكريين، ونحو نصف هذا العدد من المدنيين، واستشهد في بورسعيد وحدها نحو ٢٠٠٠ من المواطنين.

### العمليات البحرية خلال العدوان

اضطلعت البحرية المصرية خلال العدوان بأعبال مجيدة نلخصها فيها يلى:

### إصابة المدمرة إبراهيم

قامت المدمرة (إبراهيم) إحدى قطع السلاح البحرى المصرى بمغامرة جريئة تنفيذًا للتعليبات الصادرة إليها، فخرجت من ميناء بورسعيد واتجهت صوب حيفا، وهاجمت ميناءها ليلة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ في نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل (صبيحة ٣١ أكتوبر)، وضربتها بالقنابل، وأصابت المنشآت العسكرية بها، وأسعلت الحرائق في غير مكان منها، ثم عادت، وفي طريق عودتها اشتبكت معها ثلاث سفن حربية فرنسية تساندها ئلاث طائرات، فأصابت المدمرة إصابات جسيمة، واستولت عليها وهي على وشك الغرق.

#### بطولة «دمياط»

وبينها كانت سفينة التدريب (دمياط) في طريقها إلى شرم الشيخ عند مدخل خليج العقبة، اعترضتها ثلاث قطع من الأسطول البريطاني، وأمرتها بالتسليم، فأبى قائدها وصمم على القتال، وأنزلت السفينة بعض الخسائر بسفينة للأعداء، ثم غرقت وعليها قائدها البطل الشهيد الصاغ البحرى محمد شاكر حسين، واستشهد في هذه الملحمة أيضا اليوزباشي البحري مدحت الزيات (أوّل نوفمبر سنة ١٩٥٦).

وعند شرم الشيخ أيضًا، خرجت السفينة الحربية (رشيد) من الميناء، فحاولت ثلاث مدمرات بريطانية أسرها، ولكنها أفلتت من هذه المحاولة وتمكنت من الخروج سالمة من المعركة.

### فشل الهجوم البحرى على ميناء السويس

وفى ٣ نوفمبر حاولت قوّات بحرية بريطانية الاقتراب من ميناء السويس للنزول إلى البر، فأطلقت عليها مدفعية السواحل نيرانها، وعاونتها زوارق الطوربيد، فأغرقت قطعة بحرية بريطانية، وغرقت حاملة جنود بريطانية، وأصيبت قطعة بحرية أخرى. وفشل نزول المعتدين في السويس، وأخفقت محاولة الغزو من الجنوب.

وفى ٤ نوفمبر أغرقت المدفعية المصرية سفينة بريطانية بالقرب من شرم الشيخ.

### معركة البرلس البحرية ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٦

وفي يوم ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٦ في الساعة الأولى بعد الظهر، على بعد عشرة أميال من بحيرة البرلس، أغرقت زوارق الطوربيد المصرية طرّادًا فرنسيا اسمه «جان بارت» حمولته نحو سبعة آلاف طن يقلّ نحو ستهائة بحار فرنسي كانوا يريدون النزول إلى الشاطئ.

وقد أصابت زوارق الطوربيد المصرية الطراد إصابة مباشرة قضت عليه.

وكانت هذه المعركة منالاً للبطولة الفدائية النادرة المثال، مما يزين تاريخ البحرية المصرية، وقد تعقبت طائرات العدو زوارق الطوربيد المصرية في هذه المعركة، فاستشهد بعض أبطالها وهم:

الصاغ جلال دسوقى، اليوزباشى إساعيل عبد الرحمن فهمى، اليوزباشى صبحى نصر، الملازم أوّل على صالح على صالح، الملازم أوّل مصطفى طباله، الملازم أوّل عادل مصطفى شوقى، الملازم نان محمد ياقوت عطية قنانة، الملازم ثان جمال رزق الله الفسخانى. الملازم تان محمد البيومى زكى الطبلاوى، الملازم ثان جول جمال (ضابط من أبناء سورية متخرج من الكلية البحرية بالإسكندرية). وقد رقّوا إلى درجات أعلى وهم شهداء..

وقامت المقاتلات البريطانية من حاملات الطائرات بمهاجمة القطع البحرية المصرية بميناء الاسكندرية هجومًا مستمرًّا عنيفًا، قاصدة إغراقها، ولكنها فشلت في إصابة أي منها، وتمكنت مدفعيتنا المضادة للطائرات من إسقاط بعض طائرات العدوّ المغيرة.

### صدى العدوان في الشعوب العربية

كسبت مصر خلال العدوان وبعده عطف معظم الدول والشعوب، في مشارق الأرض ومغاربها، لأن بوقفها في شأن التأميم كان على حق، ولم تتجاوز حدود مالها من حقوق مشروعة، وكان مسلكها منذ قام النزاع بينها وبين بريطانيا وفرنسا ملؤه الحكمة والاتزان، في حين ظهرت الدولتان الباغيتان بعظهر التحدّى والغطرسة والكبرياء، وكادتا بحاقاتها تجرّان الإنسانية إلى حرب عالمية.

وكان للعدوان في الشعوب العربية صدى بعيد، فقد تجلى فيها روح التضامن العربي والشعور بالقومية العربية، وظهر بمظهر رائع، حتى كأن العدوان على مصر، وقع على كل جزء من أجزاء الوطن العربي.

فقد أضربت الشعوب العربية تضامنًا مع مصر يوم ١٦ أغسطس سنة ١٩٥٦، وهو اليوم الذي افتتح فيه مؤتمر لندن، وكان هذا الإضراب نذيرًا للدول المعتدية أن تعتدل في مسلكها، لكنها لم تكترث لهذا الإنذار.

ولم تكتف الشعوب العربية بهذا المظهر السلبي من التضامن، بل تجاوزته إلى العمل الإيجابي.

ففى سورية أعلنت الحكومة عزمها على الدخول بجيشها فى ميدان القتال، ولكن مصر اعتذرت شاكرةً رغبة منها فى أن لا يتسع نطاق القتال، وكانت هذه السياسة سديدة حكيمة، إذ ساعدت على حصر ميدان القتال وأكسبت مصر عطف العالم وأبعدت عنه خطر حرب عالمية.

على أن المواطنين في سورية قد عمدوا إلى إجراء خطير وهو تدمير أنابيب البترول التي تمتد من العراق إلى سورية ولبنان، نسفها المواطنون في عدّة مواضع، فتعطل ورود البترول من كركوك إلى طرابلس ومن كركوك إلى بانياس، وبذلك وقف تدفق البترول العراقي من منابعه بالعراق إلى شاطئ البحر المتوسط وانقطع وصوله إلى أوروبا.

وأتلف الشعب العراقي بعض أنابيب البترول في كركوك.

ونُسفت بعض أنابيب البترول في السعودية، وتوقف تصدير البترول السعودي إلى بريطانيا وفرنسا.

وفى ليبيا رفض الملك إدريس السنوسى أن تتخذ بريط نبا بلاده قاعدة حربية للهجوم على مصر، على الرغم من المعاهدة التى بين ليبيا وبريطانيا، وكان لهذا الموقف المشرّف أثره فى عدول الإنجليز عن مهاجمة مصر من الغرب، وقامت المظاهرات العدائية فى ليبيا ضدّ بريطانيا، وفجرت قنبلة فى بنك باركليز، ونسفت بعض المعسكرات البريطانية.

وفى قطر والبحرين والكويت، على شاطئ الخليج العربى، حيث توجد منابع البترول، قامت المظاهرات تأييدًا لمصر، ودمّر العمال أنابيب البترول في إمارة قطر، وتوقف استخراج البترول فيها.

وفي الأردن نسفت أنابيب البترول الممتدة من العراق إلى حيفًا.

جاءت هذه الأعال دليلًا على أن روحًا جديدة دبّت في الشعب العربي تأييدًا لمصر، لم يظهر مثلها في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨، إذ كان التخاذل وعدم الاكتران سائدين بين العرب. فيا أن وقع العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ حتى تبدلت الحال وانتفضت الشعوب العربية تؤيد الكفاح ضدّ الاستعار، وجاء هذا التبدّل دليلًا على أن دعوة القومية العربية قد صادفت قبولًا وتأييدًا لدى الشعوب العربية. ولم يذهب عبثًا نداء مصر وسورية لبعث هذه القومية، فقد كانت سندًا لهافي تلك الأزمة الدولية الخطيرة، ولولا القومية العربية لما تحركت تلك الشعوب تساندها وتؤيدها.

وإنه لمن موافقات التاريخ أن مصر التي نادت بالقومية العربية كانت أوّل من أفاد من بعث هذه القومية.

كان لهذه الانتفاضات صدى بعيد في الموقف السياسي. فإن نسف أنابيب البترول الواصل من العراق، وانقطاع البترول الوارد من قناة السويس. قد ترتب

عليه وقوع الدول المعتدية في أزمة بترولية كبيرة؛ إذ لا يخفى أن البترول هو المادة الضرورية للحياة الصناعية والمعاشية في غرب أوروبا، ولم يكن ساسة الدول المعتدية يتوقعون هذه النتائج، ولا كانوا ينتظرون هذه الوثبة الواسعة المدى في أجزاء الوطن العربي.

ولعل هذه هي أوّل مرة في التاريخ الحديث يتضامن فيها العالم العربي، بمثل هذا الأسلوب العملي ضدّ عدوان الدول الاستعارية.

لقد كان ساسة تلك الدول يغزون أقطار العالم العربي، قطرًا بعد قطر، فلا يجدون مثل هذه المقاومة الإجماعية، فجاءت تلك الوثبة عاملًا جديدًا ظهر في المحيط الدولي، وبداية مرحلة من كفاح الشعب العربي في العصر الحديث، وبدأ الاستعار يشعر أن ليس من السهل استعباد العرب، ولا إخضاعهم لإرادته ولا العبث بأقدارهم ولا السخرية منهم، بعد أن بعثت القومية العربية فيهم روحًا من التضحية والجهاد، والتضامن بينهم والشعور بالقوّة الكامنة فيهم.

### مجلس الأمن والعدوان

طلبت مصر من مجلس الأمن وقف العدوان صونًا للسلام العام، ولكن بريطانيا وفرنسا استعملتا حق الفيتو ضد اقتراح بوقف العدوان، فانكشفت مؤامرتها مع إسرائيل، ولم يصدر المجلس قرارًا في هذا الشأن.

وقدم المسيو داج همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة استقالته استنكارًا للعدوان البريطاني الفرنسي، وقال في خطاب استقالته: إن مبادئ الأمم المتحدة أهم من سياسة أي دولة، فلم تقبل استقالته.

ثم اقترح مندوب يوغوسلافيا في المجلس دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الجتهاع عاجل، وقد عارضته بريطانيا وفرنسا أيضًا، وامتنع عن التصويت عليه بلجيكا واستراليا فأقر المجلس الاقتراح بالأغلبية، وقرر في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ بعد منتصف الليل دعوة الجمعية العامة إلى دورة استثنائية.

# اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

فاجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوّل نوفمبر لبحث الموقف في الشرق الأوسط، بعد أن فشل مجلس الأمن في وقف العدوان، فكان اجتماعًا هاما له معقباته.

# قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٦

أصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يوم ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٦ القرار الآتى: وقف إطلاق النار فورًا، وانسحاب القوّات الأجنبية من الأراضى المصرية، وانسحاب القوّات المصرية والإسرائيلية إلى ما وراء خطوط الهدنة، ومنع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة من إرسال عتاد حربى إلى الشرق الأوسط، واستئناف الملاحة في قناة السويس وضان سلامتها.

صدر هذا القرار إلهام بأغلبية ٦٤ دولة من ٧٦، ضدّ خمس دول هي: بريطانيا وفرنسا وإسرائيل اللائي اقترفن العدوان، واستراليا ونيوزيلندا، وامتناع ٦ دول عن التصويت، وهي: كندا، وجنوب أفريقية، وبلجيكا، وهولندا، والبرتغال، وسيام.

جاء هذا القرار انتصارًا لمصر في المجال الدولي، وخاصة لصدوره بهذه الأغلبية الكبرى، وقد دمغ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالعدوان، وأكسب مصر عطف العالم، ودل على أن مركزها في المحيط الدولي أكبر مما كان يظنه المعتدون.

لم يقف عدوان الدول الثلاث بالرغم من هذا القرار، بل استمرت سادرةً في غيّها، ماضيةً في عدوانها.

وأعلن إيدن في مجلس العموم رفض حكومتي بريطانيا وفرنسا قرار الأمم

المتحدة، واشتدّت الغارات الجوية المعادية على المدن المصرية رغم قرار هيئة الأمم المتحدة.

وأصدرت الجمعية العامة أيضًا في جلسات تالية قرارات بوقف العدوان في ٤ و٥ و٧ نوفمبر.

ووافقت الجمعية على اقتراح كندا إيفاد قوّة طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة للإشراف على وقف القتال، ووجود هذه القوّة قاصر على جانبى خطوط الهدنة، وكانت بطبيعتها عابرة مؤقتة، ومهمتها مرهونة بقبول الحكومة المصرية.

# استقالة الوزير البريطاني أنطوني ناتنج Anthony Nutting

فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قدم أنطونى نانتج وزير الدولة البريطانى استقالته. وأنطونى ناتنج هذا كان أحد المتفاوضين عن الجانب البريطانى فى اتفاق الجلاء، وقد وقعه كما تقدم بيانه (ص ٢٢٠)، ولم يكن موافقا على سياسة إيدن فى الحرب التى شنّها على مصر، فاستقال من الوزارة.

# الإندار الروسى ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦

منذ أن أممت مصر شركة القناة، وقفت روسيا بجانبها تؤيد حقها في التأميم، ولم تقف هذا الموقف انتصارا لحقوق الشعوب، بل استجابة لنزعة التنافس الاستعارى بينها وبين الكتلة الغربية.

وعندما وقفت الدولة الغربية موقفها العدائى وظهر فى الأفق احتمال اتخاذ إجراءات حربية ضد مصر، حذرت روسيا العالم الغربى من القيام بأية عمليات حربية «غير حكيمة» نتيجة لتأميم مصر للقناة، وأعلنت أن استخدام القوّة مع

مصر يهدّد السلام العالمي تهديدًا خطيرًا، وحذرت دول الغرب المرة بعد المرة من عواقب استخدام القوّة.

وفى مؤتمر لندن وقف شيبلوف مندوب روسيا يدافع عن حق مصر فى تأميم القناة، وكان موقفه تأييدًا كاملًا لمصر واستنكارًا لسياسة بريطانيا وفرنسا.

ولما شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانها الغادر على مصر، طلبت روسيا من أمريكا أن تتعاون الدولتان على وقف العدوان، وقال المارشال بولجانين رئيس وزراء روسيا وقتئذ إنه إذا لم يتوقف القتال فورًا فقد يؤدّى إلى حرب عالمية ثالثة، فأصمت أمريكا آذانها عن الاستجابة لهذا النداء.

وزعمت أمريكا أن اشتراك أية قوّة جديدة في مصر في تلك الظروف يعد خرقًا لميثاق الأمم المتحدة يستوجب معارضة الأمم الأعضاء، ومنها أمريكا.

واطمأنت الدول الباغية إلى أن روسيا لا تستطيع أن تتدخل بمفردها فى الميدان، ولا تعرض نفسها لحرب عالمية من أجل مصر، وخاصة لأنها كانت مشغولة فى ذلك الحين بقمع الثورة الشعبية فى المجر، ولكن الحوادث أثبتت أن تقدير الدول الباغية كان قائها على الأوهام.

ذلك أن روسيا وجهت في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ انذارًا بلسان بولجانين رئيس وزرائها إلى كل من بريطانيا وفرنسا أعلن فيه تصميم الحكومة الروسية على استخدام القوّة للقضاء على عدوانها. وقال في إنذاره لها إن بريطانيا وفرنسا قد تستهدفان لهجوم من دولة أقوى منها كئيرًا تستطيع أن تضربها لا بالسفن والطائرات، بل بالصواريخ الموجهة.

ويلاحظ أن هذا الإنذار جاء عقب القرار شبه الإجماعي الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٦ بوقف إطلاق النار وانسحاب القوّات الأجنبية من الأراضي المصرية، فلم يكن للإنذار الأثر الحاسم في تطور الحوادث.

# إعلان وقف العدوان ۷ نوفمبر سنة ۱۹۵٦

وأخيرًا استجابت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى قرار الأمم المتحدة، وقررت وقف القتال، وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية في مجلس العموم وقف القتال، وأصدرت القيادة الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية قرارًا بوقف إطلاق النار في الساعة الثانية بعد منتصف الليل من صبيحة يوم الأربعاء ٧ نوفمبر سنة ١٩٥٦.

وتوقف إطلاق النار من جانب الأعداء في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم.

# أسباب فشل العدوان

من الواجب أن نستقصى أسباب فشل العدوان الثلاثى على مصر، لكى ندرك الحقائق في حوادث التاريخ.

إن انسحاب الجيش المصرى من سيناء، وإفلاته من التطويق في بداية العدوان، والمقاومة الرسمية والشعبية التي تجلت في مصر، واستبسال بورسعيد في الدفاع، وصمود مصر أمام المعتدين، وتماسك الجبهة الداخلية، وعدم حدوث ماكانوا يتوقعونه من قيام فتنة داخلية في البلاد عند ابتداء الحملة، كل هذه العوامل كان لها الأثر المشترك في جنوح الدول المعتدية إلى وقف القتال.

هذه هى الأسباب الجوهرية لفشل الحملة الثلاثية على مصر، وثعت أسباب عالمية كان لها الأثر الحاسم فى الموقف، وأول هذه الأسباب تعطيل الملاحة فى قناة السويس، ونسف أنابيب البترول فى سورية، فإن امتناع تدفق البترول من العراق إلى البحر المتوسط، وتناقص البترول الآتى من السعودية، وانقطاع مرور البواخر ناقلات البترول عبر قناة السويس، قد أدى إلى ارتفاع أسعار البترول فى بريطانيا

وفرنسا وأوروبا الغربية عامة، وامتناع وروده، ووقوع هذه البلاد في أزمة اقتصادية ومعاشية جارفة، فالمصانع فيها لا تستطيع أن تعمل وتنتج بغير البترول، وانقطاعه عنها يهددها بالخراب، كما يهدد عمالها وعائلاتهم بالبطالة، فتراءى شبح المجاعة، وأخذ يهدد بريطانيا وفرنسا وأوروبا الغربية، وقد أحرجت هذه الأزمة مركز حكومتي بريطانيا وفرنسا أمام شعوبها؛ إذ لم تحققا لهم وعودهما في أن الحملة على مصر لا تعدو أن تكون حربًا خاطفة تجلب لهم النصر والأمن والرخاء، فإذا بها تتعثر وتنتكس، وتجلب لهم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تكن حكومتا بريطانيا وفرنسا تتوقعان هذه الأزمة، ولا كان في حسابها أن تتعطل الملاحة في قناة السويس، ولا أن تنسف أنابيب البترول في سورية، فاستهدفت الحكومتان لتذمر شعوبها، كما استهدفتا لسخط الرأى العام العالمي، فلم تريا بدًا من التراجع والنكوص على الأعقاب.

ولم يكن ممكنًا أن تدرأ أمريكا عن هذه البلاد عواقب تلك الأزمة ولا خسائرها منها، لأسباب عدّة، منها أن أمريكا لم تشترك في الحملة المسلحة، بل كانت تبغى الضغط الاقتصادى على مصر فحسب، هذا فضلاً عن أن البترول الأمريكى كان أغلى سعرًا من بترول الشرق الأوسط، فلم يكن ميسورًا على الدول المعتدية أن تستورد البترول من أمريكا لارتفاع سعره ولعجزها عن أن تؤدّى ثمنه بالعملة الصعبة، وشركات البترول الأمريكية إنما تنظر إلى هذه المسألة نظرة تجارية، فلا ترضى أن يضيع بترولها هباء تبرعًا منها لأوروبا الغربية، فالأزمة الاقتصادية التي استهدفت لها الدول المعتدية من جراء الحملة على مصر كانت إذن أزمة خانقة، وقد صرّح هارولد ماكميلان وزير المالية البريطانية (٢٠ وقتئذ بهذه الحقيقة في مجلس العموم بجلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٦، إذ أعلن أن بلاده تواجه كارثة اقتصادية، وأن احتياطى الذهب والدولارات في منطقة الإسترليني قد أصيبت خلال شهر نوفمبر سنة ١٩٥٦ بأكر هبوط أصابه منذ أكثر من عام، إذ نقص هذا الاحتياطى نوفمبر سنة ١٩٥٦ بأكر هبوط أصابه منذ أكثر من عام، إذ نقص هذا الاحتياطى كرثه الذي يكفل

<sup>(</sup>٢) الذي تولى رآسة الوزارة البريطانية بعد سقوط أنطوني إيدن.

سلامة مركز الجنيه الإسترلين، وأعلن أيضًا في تلك الجلسة أن بريطانيا طلبت من الولايات المتحدة وكندا التنازل عن فوائد قروضها من الدولارات عن سهر نوفمبر، وأنها قررت رفع الرسوم الجمركية على البنزين وغيره من زيوت الوقود الخفيفة، وأن هذه الزيادة مؤقته ريثها تنتهى أزمة البترول، وحذر الوزير البريطانى من أن الميزان التجارى البريطانى لابد وأن يتأثر تأثرًا مضادًا بإغلاق قناة السويس وتدمير أنابيب البترول العراقية التي تمر بالأراضى السورية.

وقد ساءت الحالة الاقتصادية في فرنسا أيضًا نتيجة لانقطاع ورود البترول والسلع الأخرى عبر قناة السويس، ولتكاليف الحملة على مصر، وقيدت الحكومة الفرنسية حركة السيارات توفيرًا للبنزين، وظهر في الأفق شبح الأزمة التي تهدد المصانع الفرنسية والحياة المعاشية عامة، وترتب على تعطيل الملاحة في القناة أن فقدت مصانع أوروبا من البترول الوارد من الشرق الأوسط بما يبلغ شهريًا سبعة ملالين طن، وهو يقدر بثلثي استهلاك المصانع من البترول، هذه هي المجاعة التي أصابت الصناعة في أوروبا الغربية.

إن الحملات الاستعارية القديمة كانت تجلب لشعوب الدول الاستعارية الثروات والرخاء من البلاد التي كانت تحتلها، وتستولى على اقتصادياتها، ومن أجل ذلك كانت هذه الشعوب تؤيدها وتقابلها بالغبطة والابتهاج، أما حملة بريطانيا وفرنسا على مصر سنة ١٩٥٦ فقد جلبت للشعوب المعتدية الضيق الاقتصادى والمعاشى، فلا غرو أن كرهتها تلك الشعوب واعتبرتها سياسة خرقاء من حكوماتهم، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ويلقى بعضهم على بعض تبعة فشلها.

ولم يدرك أولئك الساسة المتغطرسون أن الدنيا قد تغيرت، وأن الاستعار لم يعد سهلًا ميسرًا كيا كان في الماضى، فقد انقضى الزمن الذي كان يكفى فيه بضع طلقات مدفع بارجة واحدة، أو مجرد حضور تلك البارجة إلى مياه أي دولة أفريقية أو آسيوية لخضوع الدولة المعتدى عليها(٣)، قد انقضى هذا الزمن إلى غير رجعة،

<sup>(</sup>٣) في مايو سنة ١٩٢٧ حدثت أزمة عرفت بأزمة الجيش بين مصر وبريطانيا، محضرت =

وفطنت الشعوب الآسيوية والأفريقية إلى ما يكمن فيها من قوّة في النضال والكفاح، وتنبهت الشعوب العربية خاصة إلى أن في يدها سلاحًا ذا أثر حاسم في المحيط الدولي وهو سلاح البترول والتضامن، سلاح القومية العربية، وهذا السلاح هو الذي انتصر في معركة العدوان الثلاثي.

تلك هي الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى فشل الحملة على مصر في نوفمبر سنة ١٩٥٦، وجاء الإنذار الروسي كها جاء امتناع أمريكا عن مشاركة حلفائها في الحملة على مصر، عوامل إضافية لتلك الأسباب الرئيسية.

# فشل إيدن وسقوطه ۲۰ نوفمبر – ۹ يناير

كان قبول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وقف إطلاق النار إيذانًا بفشل مؤامرتها وحبوط حملتها المدبرة على مصر.

وهذا الفشل قد لحق أوّلًا بإيدن رئيس الوزارة البريطانية، فقد كان هو المتزعم للمؤامرة على مصر، وكان فشله إيذانًا بسقوطه، وقد وقع هذا السقوط على مراحل.

ففى ٢٠ نوفمبر أذيع بيان من رآسة مجلس الوزراء البريطاني بأن أنطوني إيدن بعاني إرهاقًا شديدًا، وأن بتلر حامل أختام الملكة وزعيم الأغلبية في مجلس العموم سيرأس اجتهاعات مجلس الوزراء في غيبته.

كان هذا البيان هو المظهر الأول لفشل سياسة إيدن في العدوان على مصر، والخطوة الأولى في إقصائه عن الحكم، وقد ذهب إلى جزيرة جامايكا Jamica، وهى جزيرة نائية في المحيط الأطلسي (بالبحر الكاريبي) من جزر الأنتيل تجاه أمريكا الوسطى، ومشهورة باعتدال مناخها، ذهب إليها بدعوى الاستجام ليسترد صحته.

<sup>=</sup> ثلاث بوارج بريطانية إلى الإسكندرية وبورسعيد، وأعقب حضورها انتهاء الأزمة واستجابة مصر إلى التهديدات البريطانية (كتابنا في أعقاب الثورة الجزء الأول ص ٢٧٥ طبعة سابقة).

وظل معتزلًا منصبه إلى أن استقال في ٩ يناير سنة ١٩٥٧.

وكان سقوطه إعلانًا مدويًا بفشل سياسته المشئومة تجاه مصر، وإنهاء حياته السياسية.

وقد خلفه فى رآسة الوزارة الإنجليزية هارولد ماكميلان، وكان وزيرًا للمالية فى وزارة إيدن، وبقى سلوين لويد وزيرًا لخارجيتها، ولم تتبدل سياسة بريطانيا نحو مصر، بل ظلت كما كانت سياسة عدائية لها.

### سقوط موليه

أما وزارة جى موليه بفرنسا فقد سقطت فى ٢١ مايو سنة ١٩٥٧، وهى ثانى الوزارات التى دبرت العدوان الغادر على مصر.

وتلك كانت أوّل مرة في التاريخ تتسبب فيها مصر في سقوط وزارة بريطانية شنّت حربًا عليها، بعد أن ظلت بريطانيا حقبة من السنين الطوال تسقط الوزارات المصرية وتقيم بديلها.

# جلاء المعتدين رحيل الفوج الأخير ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦

وقد تلكاً المعتدون في الانسحاب، حتى اضطرتهم الحوادث إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة، وكان مما أضطرهم إلى الإذعان أن مصر رفضت البدء في تطهير القناة وإعادة الملاحة فيها قبل انسحاب آخر جندى من المعتدين، فكان هذا الرفض من أسباب التعجيل بانسحابهم؛ لأن عدم تطهير القناة يعطل الملاحة فيها ويلحق الأضرار الكبيرة باقتصاديات أوروبا.

فانسحب المعتدون من بورسعيد وبورفؤاد خلال ديسمبر، ورحل آخر فوج منهم

عن بورسعيد يوم السبت ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦، ورُفع العلم المصرى في أنحاء إ

كما جلا الفرنسيون عن بورفؤاد في هذا اليوم.

ونسف المواطنون تمثال فردينان دلسبس المقام على مدخل القناة، كما أزالوا النصب التذكاري لقتلي الحرب العالمية الأولى من الاستراليين والنيوزيلانديين.

#### إعادة تعمير بورسعيد

وقد أعادت الحكومة تعمير بورسعيد بعد التدمير الذي أصابها من العدوان، وعوضت ضحاياها تعويضًا شاملًا، وأدّت واجبها من هذه الناحية عل أكمل وجه.

• وخصصت مليون جنيه كدفعة أولى لإنعاش الحالة الاقتصادية ببورسعيد وبلغ ما انفقته في سبيل تعمير المدينة، وتعويض الخسائر فيها نحو أربعة ملايين جنيه.

ويلاحظ أن هذه الباخرة «إيفان جيب» هي نفس الباخرة التي أقلت آخر فوج من المحتلين يوم ١٣ يونيه سنة ١٩٥٦ (ص ٢٢٦).

#### انسحاب إسرائيل

وتحدّت إسرائيل قرارات الأمم المتحدة، ورفضت الانسحاب من غزّة ورفح وشرم الشيخ وجزيرتى تيران وصنافير ومنطقة ساحلية طولها ٢٢٠ كيلو مترًا وعرضها ٢٨ كيلو مترًا بطول خليج العقبة، وسحبت قوّاتها من سيناء عدا هذه المناطق، وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل أنها لا تنسحب أكثر من ذلك إلّا بعد حصولها على ضهانات لحرية مرور السفن الإسرائيلية في خليج العقبة، وعدم استخدام غزّة قاعدة ضدّها، فرفضت مصر أي شروط للانسحاب.

وأخيرًا لم تر إسرائيل مناصًا من الإذعان بعد انسحاب شركائها في المؤامرة، فانسحبت من سيناء وقطاع غزة، بعد أن ارتكبت من الفظائع والمنكرات ما تقشعر



رحيل آخر فوج من المعتدين من بورسعيد على الباخرة إيفان جيب ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦

مند الأبدان، فقد قتلت الآمنين من الرجال والنساء والأطفال، وارتكبت المذابح في غزّة والعريش ورفح وخان يونس وغيرها، وخربت الطرق والمنشآت، وأهلكت الماشية، ودمرت صهاريج المياه، ونسفت آبار البترول ومناجم المنجنيز، ودمرت الخطوط الحديدية وانتزعت أسلاك التليفون، واستخدمت الهراسات والدبابات والمدافع في هدم جميع المباني، ونهبت محجر الطور ومحتوياته وتقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه، وبثت الألغام في الطرق التي أخلتها، وبلغت الخسائر عدة ملايين من الجنيهات، ونهبت دير سانت كاترين.

وفى غضون تلكؤ إسرائيل فى الانسحاب عرض دالاس وير الخارجية الأمريكية مشروعًا يقضى بأن تنسحب إسرائيل مقابل إباحة حرية الملاحة لها فى المياه الإقليمية المصرية بخليج العقبة ووضع قوّات الأمم المتحدة فى غزّة بحجة حماية إسرائيل من العدوان المصرى، فرفضت مصر هذا المشروع.

وانسحبت إسرائيل من العريش في ١٤ يناير سنة ١٩٥٧، ثم انسحبت من رفح وخان يونس.

وانسحبت من غزّة فى ٦ مارس بعد أن نسفت المنشآت العسكرية والمدنية فيها، كما انسحبت من شرم الشيخ، وهي آخر نقطة كانت تحتلها فى خليج العقبة فى ٦ - ٧ مارس، وتم انسحابها بلاشرط ولا قيد.

وكانت إسرائيل تريد أن تتسلم قوّة الأمم المتحدة الإدارة في منطقة غزة، فرفضت مصر هذا الطلب وتسلمت الإدارة المصرية شئون الحكم فيها.

#### عملية تطهير القناة

كانت عملية تطهير القناة من أضخم عمليات التطهير في المواني، والقنوات البحرية، وقد استخدمت الأمم المتحدة الخبرة الفنية والمستحدنات الضخمة لانتشال السفن الغارقة في القناة. وكانت كثيرة، ففي ميناء بورسعيد وفي منطقة الكاب. ومنطقة البلاح والإسهاعيلية وفي السويس، كانت سفن شتى وكراكات ولنشات غارقة في القناة وكان كوبرى الفردان محطبًا، وكانت الباخرة عكا على مقربة من الإسهاعيلية وعدة سفن بالقرب منها من أكبر العقبات في سبيل تطهير القناة، فانتشلت هذه السفن وتمت عملية تطهير القناة في ٩ أبريل سنة ١٩٥٧.

### عودة الملاحة في قناة السويس

أعيد فتح قناة السويس رسميًّا للملاحة في ١٠ أبريل سنة ١٩٥٧ للسفن التي تدفع الرسوم لهيئة إدارة القناة.

وفى ١٣ مايو أعلنت بريطانيا وأمريكا الساح للسفن البريطانية والأمريكية باستخدام القناة، بعد دفع الرسوم للإدارة المصرية. وتبعتها السفن الفرنسية في يونيه، وبذلك كان شهر يوليه سنة ١٩٥٧ هو أوّل شهر كامل تسير فيه الملاحة

سيرًا طبيعيًّا تحت الإدارة المصرية حيث عبرت القناة سفن من جميع الجنسيات دفعت جميعها الرسوم كاملة للإدارة المصرية.

### الشهداء والضحايا

لا يكمل التاريخ القومى إلا إذا سجّل في صفحاته الناصعة أساء الضحايا والشهداء الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الوطن ورفعته، فهم الذين تتألف منهم المادة الأولى من هذا التاريخ المجيد، ولقد عنينا أن نتعرف أساء الشهداء في مراحل الحركة القومية، ودوونًا أساءهم في كتبنا السابقة، وسجّلنا في هذا الكتاب أساء الشهداء في المناسبات التي ورد ذكرها في هذا الفصل وفي الفصول السابقة، ويطيب لي أن أورد هنا أساء الشهداء الذين لم يسبق لي ذكرهم، وخاصة شهداء العدوان الثلاثي بقدر ما هداني إليه البحث والاستقصاء.

فمن واجبنا، ومن حقهم علينا، أن نسجل أساءهم تخليدًا لذكرى أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل مصر والعروبة.

### من الشهداء الضباط

| تاريخ الاستسهاد | اسم الشهيد                                         |      |
|-----------------|----------------------------------------------------|------|
| 1907/11/8       | ر<br>ر (قائمقام) حسین توفیق یس                     | عقيا |
| 14.57/11/11     | (استشهد وهو يصد المعتدين في بورفؤاد)               |      |
| 1907/11/ Y      | د (قائمقام) عبد العزيز عبد الله فكرى سليم          | عقيا |
| 1907/11/ 4      | م (بکباشی) محمد عز الدین حافظ                      | مقد  |
| 1907/11/ 7      | ۱<br>م (بکباشی) محمود حسن فهمی                     |      |
| 1907/11/ 7      | م (بکباشی) مهندس أحمد شوقی خلاف                    | 17.  |
| 1907/1./٣.      | م (بالبولشي) مهمان<br>. (صاغ) سامي متولى عبد العال | معد  |
| 1907/11/ 7      |                                                    |      |
| ,               | . (صاغ) محسن توفیق مجاهد .                         | رائد |
|                 | (استشهد في معركة شرم الشيخ)                        |      |

| تاريخ الاستشهاد | . اسم الشهيد                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1907/11/ ٣      | رائد (صاغ) عبد الحليم محمد حسن الدرباشي       |
| 1907/1./٣1      | رائد (صاغ) عبد الرحمن حسن عبد الرحمن          |
| 1907/11/ &      | رائد طبيب عبد المنعم حافظ محمد عويس           |
| 1907/11/ 7      | نقیب (یوزباسی) عبد الخالق عبدالمجید حجاج      |
| نوفمبر سنة ١٩٥٦ | نقيب سعيد ناجى ثريا (استشهد في الدفاع عن رفح) |
| 1907/11/ 4      | نقیب محمد عزت السید شرف                       |
| 1907/1-/81      | رائد (صاغ) حسن أمين سرور                      |
|                 | (استشهد في القصيمة)                           |
| 1907/1./٣1      | يؤزباشي مهندس محمد سامى السعيد أمين شهاب      |
| 1907/11/ 7      | يوزباشي محمد إبراهيم محمد الشيخ               |
| 1907/10/81      | يوزباشي محمد الشيباني محمود حسن الشيباني      |
| 1907/11/ 1      | نقيب محمد الحسن حبيب الله الحسن               |
| 1907/11/ &      | نقيب طبيب سعيد السيد على                      |
| 1907/11/ &      | نقیب طبیب محمد سامی عبد المجید محمد حسن       |
| 1907/11/٣٠      | ملازم أوّل عادل نصير أحمد نصير                |
| 1907/11/ ٣      | ملازم أوّل عبد الهادي محمد صادق إسهاعيل -     |
| 1907/11/1.      | ملازم أوّل محمد أحمد جمال الدين الفقى         |
| 1907/11/ 7      | ملازم كمال إبراهيم خليل                       |
| 1907/11/ 4      | ملازم وجيه محمد قطب عيسى                      |
| 1907/11/ 7      | ملازم عبد العظيم محمد عشاوي                   |
| نوفمبر سنة ١٩٥٦ | ملازم على محمد أبو الخير                      |
| 1907/11/ 9      | ملازم أول السباعي أحمد السباعي يحيى           |
| 1907/11/ ٣      | ملازم أول سامي عيسي قاسم حسنين                |
|                 | (استشهد فی ممر متلا)                          |
| 1907/10/41      | ملازم أول أحمد محمود وصفى                     |

|                 | tl l                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| تاريخ الاستشهاد | اسم الشهيد                                             |
| 1907/11/ 7      | ملازم أول محمد نبيل أحمد عميرة                         |
| 1907/1./51      | ملازم أول محمود حسن العشرى السعدني                     |
| 1907/10/51      | ملازم أول حسين حسين مسعود                              |
| 1907/11/ ٢      | ملازم أول زكريا رزق شحاتة عبد الشهيد                   |
| 1907/11/ 5      | ملازم أول عبد الفتاح أحمد شرف الدين                    |
| 1907/11/ 5      | ملازم أول إسحق يعقوب حنين                              |
| 1907/11/ 5      | ملازم أول حسن حسن أمين                                 |
| 1907/1./41      | ملازم أوّل محمود فؤاد محمود                            |
| 1907/1./51      | ملازم أول محمد على مكارم (استشهد في الدفاع عن رفح)     |
| 1907/11/ ٢      | مقدم (بکباشی) شفیع محمود سامی                          |
| 1907/11/ 1      | مقدم بیطری حامد صالح کرموس                             |
| ۸ /۱۱/۲۵۶۱      | رائد مصطفى فهمى محمد زكى المغربي                       |
| 1907/11/ 7      | نقيب حسين كامل محمود                                   |
| 1907/11/ 1      | ملازم أوّل إبراهيم محمد مكاوى إبراهيم                  |
| 1907/11/ 4      | ملازم أول عزت محمد سليم                                |
| 1907/11/18      | ملازم أول سمير كامل حنا عبيد                           |
| 1901/ 4/41      | نقيب محمد أحمد سالم الجيار (استشهد بالإقليم الشهالي في |
|                 | صد اعتداء إسرائيلي)                                    |
| -               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                 |

#### · شهداء من القوّات البحرية

| تاريخ الاستشهاد | اسم الشهيد                                |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 1907/11/٢0      | رائد (صاغ) بحرى عبد المنعم على أحمد رضوان |
| 1907/11/ 1      | ملازم أوّل مختار عبد الحلميم خلاف         |
| 1907/11/18      | ملازم أوّل سمير زكى تادرس                 |
| 1907/11/18      | حسين حميدو نوح                            |



## شهداء من القوّات الجوية

| تاريخ الاستشهاد | اسم الشهيد                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1907/10/49      | عقید (قائممقام) طیار مصطفی محمود حلمی إسهاعیل |
| 1907/1./٣1      | رائد (صاغ) طیار محمود وائل عفیفی عمار         |
| 1907/10/41      | مقدم (بکباشی) طیار بهجت حسن حلمی              |
| 1907/1./59      | ملازم فني كمال الدين أحمد عبد الرحيم          |

## الشهداء من المتطوعين والصف والجنود

جواد على حسنى، نجل على زين العابدين حسنى وكيل وزارة الإرشاد، كان طالبًا بكلية الحقوق وتطوع لقتال الأعداء في القنال. وأصيب بجرح في مناوشة مع داورية إسرائيلية في صحراء سيناء، ثم استمر يجاهد الأعداء حتى دخل القطاع الذي احتله الفرنسيون في بورفؤاد، فأسروه وعذبوه، ثم قتلوه، فهات شهيدًا يوم ٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦، وقبل أن يموت خط على الحائط قصته بيده وبدمه وكتب تحتها: «تحيا مصر»

| تشهاد | الاس | تاريخ  | اسم الشهيد                                         |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------|
| 190   | 1/11 | / 0    | عادل زكى مندور، موظف بالبنك المصرى العربي ببورسعيد |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | السيد مصطفى سالم رئيس فرقة الإسعاف ببورسعيد        |
| 1907  | سنة  | نوفمېر | مصطفى راجح                                         |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | عبد الله البقال                                    |
| 1907  | ستة  | نوفمېر | مختار على الوقاد                                   |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | السيد أحمد البدوى مدرس بالمدرسة الثانوية ببورسعيد  |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | الطالب صلاح الدين مصطفى هالجاولي                   |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | الطالب عبد السلام يحيي الجمل                       |
| 1907  | سنة  | نوفمبر | الطالب عهاد رمزى مجلًى                             |

تاريخ الاستشهاد ۰۰ اسم الشهيد الطالب مصطفى السيد النجار نوفمبر سنة ١٩٥٦ عدلی سیاج نوفمبر سنة ١٩٥٦ يوسف الحبشى نوفمبر سنة ١٩٥٦ نوفمبر سنة ١٩٥٦ مصطفى الرحيمي أحمد سمير نوفمبر سنة ١٩٥٦ يس حليم مصطفى مراقب عام الضرائب بمنطقة القناة نوفمبر سنة ١٩٥٦ مصطفى على سالم نوفمبر سنة ١٩٥٦

## من شهداء الوقائع التي حدثت قبل العدوان الثلاثي (٤)

أنباشي محمد حامد الشربيني جندى عبد اللاه موسى سليان جندى محمد جاد الكريم إبراهيم جندى عبد السلام محمد شلبي أنباشى حسن أحمد محمود الشامي جندى السيد يوسف الفرنساوي جندى عبده مصطفى السيد السلكاوي متطوع محمد جمعة جرارة جاويش فتحى سيد السيد داوود جندى فتحى محمد إبراهيم جندی موسی محمد أحمد مرسی أنباشي محمد إسحق أحمد جندى محمود محمد قسمة الله جندى يوسف حسن أحمد

مثطوع حماد سليهان أبو سلطة متطوع مصيلحي صالح أبو الخير متطوع طالب سليهان أبو سلطة متطوع محمد عطية أبو دافيل متطوع محمد عبد الله أبو خريطة متطوع سعد السيد أبو شقرة متطوع سليهان على أبو سعيد متطوع عبد الرازق مصطفى عرفات متطوع سعيد سليهان الدالى متطوع سليهان صالح أبو الخير متطوع عبد الله حسن أبو سردانة متطوع محمد خليل الفار '

<sup>(</sup>٤) سنة ١٩٥٥ و ١٩٥٦ قبل بداية العدوان.

جندی رمضان عبد الله مرجان جندى مصطفى أحمد محمد جندى السيد دسوقى السيد متطوع محمود محمد عبد الفتاح متطوع أحمد محمد أبو هريشل متطوع محمد شحاتة العمودى متطوع محمد أحمد عباس متطوع محمد سعيد الحاج عبد الله أنباشى محمد مصطفى إبراهيم السعودى أنباشى حسن محمد الفيشاوي جندى السيد عبد العزيز فرج حشاد

جندى محمد عبد الحميد جمال الدين جندى عبد الحفيظ محمد محمدين جندى عبد الفتاح عوض صقر أنباشى محمد عبد العال حسن عبد العال جندى خضر السيد الصعيدي جندی عمر أحمد مسلم جندی محمد محمد بدوی ۱ جندى عبد السلام محمد إبراهيم جندي صديق رمضان يوسف أنباشى على السيد محمد طلب

## من شهداء العدوان الثلاثي

جندى محمد السيد محمد الصباحي جندى محمد عبد العزيز السيد جندی نجیب حنا نیروز جندی بسیونی متولی بدر جندى محمود على أحمد السعداوي جندى فتحى الشيخ أحمد السيد أحمد جندی محمد علی أحمد حسن میکانیکی جوی رفعت حسن مهران مجند السيد أحمد يونس لاسلكئ جوى حسين حسني محمد يحيى لاسلكي جوى بدر الدين سعد الدين مطلوق جندي محمد محمد محمود عزب مجند عبد الغفار أحمد حسب الله فايد جندي إبراهيم إبراهيم عبد المحسن

جندى توفيق عبد اللطيف سالم جندی فایوز فوزی متیاس جندی محمود زکی محمد قندیل جندى مصطفى عبد العزيز محمد جندی أنور محمد قندیل جاویش مخمود مصطفی مرسال جندى عبد الرسول السيد زعتر جندی جمعة حسن سلیهان علی جندى صبحى أحمد عامر الخواجة جندى أحمد محمد أحمد الشريد

جندی إساعیل نصر إبراهیم جندی شوقی میخائیل حنا جاويش محمود محمد إبراهيم جندی محمد علی حسن إساعیل جندى عابد عجونة منصور جندي محمد نور الدين موسى أنباشي إبراهيم عباس محمد جندى عبد العزيز السيد غير جندى محمد أحمد محمد أحمد باشجاويش حبيب طونة حنا القمص جندي محمد عبد اللطيف محمود جندى عبد العال دياب سعيد جندی عبد الله السید حسن جندى كال حسين الحنفي جندى أحمد سليهان زيادة أنباشى قطب محمد عطية طلبة جندى محمد حجازى محمد الديب جندى محمد محمد قطب حواط جندى إبراهيم محمد مصطفى جندي عشرى السيد محمد الليثي جندی فؤاد محمد جمعة عمران جندى السيد عبد الجليل الديب أنباشى إساعيل السيد محمد جندی عزمی کامل بنیامین جندى محمد المرسى رمضان

مجند حسين السيد سالم رقيب لاسلكى جوكى عازر يوسف فهمي فرج لاسلكي جوى أحمد عفيفي سراج الدين صول على عبد النبى محمد القط صول عبد الحميد عبد العزيز على صول محمد أنور محمد بدر صول على محمد عثمان صول إبراهيم على معين صول السيد سليم الوصيفي صول نسیم شاکر جندی صول محمد ولد عبد اللطيف على أنباشى عبد الحكيم رمضان جاويش عبده أحمد الصغير شحاتة جندى عيسى سليان محمد الشيخ جاويش محمد عبد الغني على جندى محمد محمد عبده جندى جابر حسن أحمد إساعيل أنباشى محمد على حسن إساعيل جندي شعبان محمود عبد الباقي جندى عزيز ثابت عبد الشهيد جندى محمد العادلي حسن جندی حامد بسیونی جمعة جندى عبد الباقى أحمد حسين باشجاويش على محمد مصطفى باشجاويش محمد أبوزيد محمود وهبة جندى محمد إبراهيم السيد متولى

جندى محمد السيد سليان على جندی حسن فرج حسن جندى السيد متولى أحمد الديب جندی جاد محمد جاد بلیحة جندى سالم عبد الرحمن الحبشي جندى الرجداوي عبد المقتدر السباعي جندی عبد الوکیل سعد رجب جندى سعد الشربيني الشربيني غازي جندى محمود محمد أحمد حسين أنباشى شعبان السيد أبو شادى جندى محمود عبد الرحيم محمد الخولي ا أنباشي صلاح مصطفى على أنباشى محمد الطاهر جمال الدين جندى إبراهيم أحمد على عارف جندى عبد الوهاب محمد عبد الله جندی أبو مروان محمد معوض جندی حامد یوسف عثمان جندی سید أحمد محمد شیبة جندى محمد محمود حسن البهي جندى إبراهيم السيد الدسوقي جندى فهيم أحمد إبراهيم الصالحي جندی جودة عبد الله زوبع جندى محمود محمد أحمد جلبي جندى محمود حامد محمد أبو الوفا جندى ناجى عبد الكريم أحمد أنباشى شديد السيد موسطلي .

جندى عبد الرحمن أحمد حسن جندى عبد الصديق الخميس على الفار جندى عبد الشافي سعد عبد المطلب جندی البدری السید محمد بدر جندی مراد سیف حسین جمعة جندی عباس أحمد حرب جندى سيد محمد على المليجي جندى مصطفى على السيد العجوز جندى عبد العظيم أحمد السيد قليوب جندى محمد أحمد محمد جندی عبد الصمد محمود حسن دراج جندى عبد العزيز إبراهيم سليم جندی رجب السید متولی جندی أحمد خلیل منصور جندى عبد الحميد مصطفى منصور جندى سيد عفيفي عفيفي جندى التابعي محمد محمد الزرازي جندی عبد الجواد یوسف رقیة جندى محمد سليم ولد محمد سليان جندى وليم ناشد صاروفيم جندى عبد المطلب أحمد زغلول جندی ریاض حسن محمد السید أنباشى أحمد بركات إبراهيم أنباشى محمود محمد عبد الرحيم جندی محمد بشیر محمد زکی عمران أنباشي على عبد الله على عيسي أنباشي إبراهيم عبد الجواد سليان أنباشي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن جندي فهمي محمد محمد الخضرجي جندي يعقوب شحاتة عبد القادر جندي حسن مصطفى عليوه جندي فكري رمضان عبد الوهاب جندي عوض إبراهيم عبد الله جندي سيد محمد عبد الحافظ جاويش دياب أحمد محمد دياب جاويش عبد العزيز حسين أحمد النجار جاويش حسان محمد إبراهيم القزاز جاويش عبد الفتاح عبد الله محمد باشجاويش عبد الفتاح عبد الله محمد معوض

جندی جمعة إبراهيم إبراهيم جندی رمضان حجازی فودة جاويش أبو العنين أبو العنين أبو الفضل جندی عبد الموجود البطراوی جندی أحمد محمد حسن قنصوة أنباشی أحمد أحمد القمحاوی إبراهيم جندی أحمد أحمد الكاشف جندی أحمد عنفی عثان جندی أحمد حنفی عثان جندی البرعی حسین محمد جندی عبد النعیم أبو زید عبد الرازق جندی بسیونی محمد بسیونی محمد بسیونی

أنباشى أحمد محمد عبد الجواد أنباشى أحمد سلامة محمد حسن أنباشى محمد إمام سليبان أنباشى عزت أحمد فريد المهدى أنباشى بسيونى حبسن بسيونى أنباشى عبد الوكيل على السيد نصر أنباشى محمد عبد الملك جاد جندى محمود أحمد على أبو العلا جندى حامد محمد أحمد أونباشى محمد قاسم إبراهيم أبو باشا جاويش محمد عبد العزيز محمد الهليلى جاويش عبد السلام محمد سليبان خليفة

أونباشى محمد مختار إسهاعيل جندى السيد أحمد خلف حماد جندى السيد بسيونى جاد جندى أحمد كهال مصطفى جندى إبراهيم محمد إبراهيم الحداد جندى أبو زوين محمود أحمد أبو شامة جندى محمد خليل حسنين حسن فرج جندى على أحمد وزيرة جندى على أحمد وزيرة جندى سيد على القبانى جندى عبد المعطى أبو النصر جندى عبد المعطى أبو النصر جندى عبد المعطى أبو النصر جندى هدهد هيرى هدهد

جندی حسن محمد حسن جابر جندى مصطفى أحمد وهبة جندی عبد الله محمد علی علام جندى محمود السعيد محمد حجوش جندى محمد عبد اللطيف أحمد جندى منصور محمد عبد الرجمن جاويش طه عبد الحميد على مرزوق جندى شيخون الدرويش سعيد عيسى جندى محمد السيد رضوان بدوى جندى أحمد السيد أحمد الغنام أنباشى حامد محمد القناوى سيد أحمد جندى محمد عجلان عبد المجيد جندی علی أحمد علی هندی جندی محمود عمر حسن أحمد جندى رجب عبد الرحمن إساعيل جاویش محمد إسهاعیل عبده حسن أنباشي أحمد سيد محمد خليفة جندې حامد أحمد مطاوع جندى محمدين خليل خليفة جندى مصطفى سالم محمد جندى مصطفى حسين مصطفى حسين أونباشي مصطفى محمود إسهاعيـل الأعصر جندى محمد رزق الجمال

جندى صبحى محمد يوسف مسلم

جندى محمد عبد السلام رفاعي عطا

أنباشى ربيع السيد أحمد الطويل أنباشى فؤاد حامد مصطفى سحلول أنباشى محمد محمود محمد أنباشى محمد سمير أحمد محمود على جندى محمد عبد الحميد الجبيلي جندى أحمد محمود أحمد إبراهيم جندی فواز حمدان فواز جندى فاروق توفيق فرغلى شحاتة جندى جمعة عبد العال محمد جوهر جندى على عبد اللطيف عبد العليم جندى عبد الحميد على عسكر حسين جندى إبراهيم عبد الله رضوان أحمد جندی حسین خلیل بخیت جندی عطیة یوسف بیومی · جندی أحمد حسن خلیل جندى مصطفى محمد سيد سمكة جندى حسين عبد المالك جندى عبد الفتاح السيد حسن جندى محمد سيد أحمد عصفور جندی عبد الحکیم زیان جبر جندى عبد اللطيف عبد السلام مصطفى جندى حمدى مرسى عبد العال

جندي مصطفى أحمد على عمر

جندى محمد عبد العال محمد سلامة

جندى عبد الفتاح محمد البنداري

جندى العدوى مصطفى سليهان جندى فايز شديد العداوى جندی عفیفی عبده مرسی حبیب جندى محمد صبحى إبراهيم سعيد حجاج باشجاويش محمد السيد محمد مصطفى

جاویش عبد الحلیم عبد الله مصطفی

- رشدى محمد البنهاوي
- محمد محمد طعيمة
- عبد المنعم محمد يونس
- مراد رياض فتح الباب.
- عبد السميع على دبور
  - حسن حسين صالح

))

- محمد عبد الحليم عقل ))
- عبد الحليم محمد الفولي
- محمد عبد الحميد موافي
- أحمد عبد اللطيف شهاب
- محمد رشاد بن الشربيني
- عبد الحميد عوض الله رجب
  - السيد مصطفى الجرف
    - عبدالبصير فرج تأمر
  - فوزى عبد الملك خليل
- محمد إساعيل قاسم صالح
- محمد صبرى العوضي لاشين

جاویش صلاح صالح رمضان أنباشى محمد أبو المجد أحمد

جندی أحمد علی مصطفی حماد موسی أنباشى عبد العاطى قطب عامر

أنباشى باشا سهان على يوسف

جندی فتحی علی منیسی

جندى سلامة محمد أحمد خليل

جندى عبد الفتاح أحمد محمد خضر

موسيقى بيومى حسنين المرسى الشامى جندى حليم يسى بشاى

جندی حسین أحمد جاد حماد

أنباشى سعد حسين سعد

جندى جودة أحمد شلاطة

- محمدي طلبة السيد موسى
  - مختار مصيلحي خليل
  - على أبو العلا سليهان
- منصور جاد المولى دسوقى
- سيد أبو سيف حسن مطرق
  - محمد الزعفراني حسن
  - غريب محمد محمد منوف
    - السيد محمد سليان
  - عبد الرحمن خضر غنيم
  - عبد الحميد أحمد الحسنين
    - إبراهيم عوض نجيب

أنباشي عبدالله محمد حميدة

أحمد محمد إبراهيم

جندى أبو ضيف على عبد الجليل

```
جندى عبد الله إبراهيم أبو حامد
جندی عشری أحمد رمضان الجزار
سمير أسعد فرج إبراهيم
                               محمود عطية أبو باشة
                                 جندى محمد إبراهيم سليهان
    جاويش أمين السيد النوساني
                               « مبروك عبد الرحيم خضر
   عبد الحميد الصعيدي
                                  « على أحمد الشامي
     عبد المجيد بغدادي
      السنيد أحمد حراز
                              جاويش إبراهيم إبراهيم أبو العنين
                                جندی رمزی رفعت أحمد ربیع
أحمد محمد محمود إسهاعيل
  السيد محمد فتح الباب
                              أنباشى فوزى أحمد عوض الحداد
                       عبد الفضيل عبد الفضيل روبي «
 محمد سلامة محمد موسى
                                 جندی عبدہ دسوقی عقاب
   « محمود رضوان الجنيني
   محمد الغريب الجعلي
                           محمد عفيفي عفيفي المقص
                         ))
    مغاورى حسن نصر طالب جاويش إبراهيم محمد إبراهيم
   جندى أحمد مصطفى سليان
                            على حسن عيسى ديب
   جندی رفاعی سلیهان أبو طیرة جندی محمود شاکر أبو زید
                              أحمد أبو زيد أبو ليلة
    جندى محمود محمد إبراهيم
    السيد إبراهيم ياقوت
                              مهنا حامد بدر سعید
                               على أحمد محمد خديوى
   أنباشى عبد المنعم محمود مسلم
                                  أحمد حسن على عيد
  باشجاويش محمد رشاد ولد ناصر
                                عبدالمقصود محمد الروبي
        جاويش أحمد على أحمد
                                 عبد الباسط محمد طه
      جاويش على محمد العراقى
                                  محمود محمد عويس
     جاويش محمد إساعيل السيد
                                  عبد الله محمد أيوب
   جندى أحمد أحمد محمد حسين
                                 محمود أبو بكر أبو بكر
 مصطفى بغدادي مصطفى
                                محمد محمد عبد الكريم
نصر سعد خليل الجزوري
    میخائیل عزیز مطر
                                 شوقى أحمد عثمان أحمد
                                 محمود جاب الله يوسف
« جاد الكريم أحمد محمد
```

```
جندي السيد عمر وشهرته عبدالمنعم
                                       جندي الشربيني متولى الزير
                                    محمد على توفيق الحداد
   « عبد الحميد على أحمد سلطان
       « عبد الفتاح عبد المعطى
                                      سالم سلامة حسن
    على محمد إساعيل عبد الله
                                   السيد سليان عبد العاطي
                                  جاويش رمضان عبد الرازق البدرى
    طه إسهاعيل محمد عبد الله
                              ))
        جندى أنور أحمد طعيمة عجلة
                                   أنباشي عبد المنعم على الوحل
     عبد الستار محمد على فرج
                                  جندى بكرى السيد أحمد مصطفى
                          ))
   أنباشى على عبد الحميد على مصطفى
                                  فضل طه محمد عبد العال
     « طلبة محمد قنديل »
                                 عبد الستار قطب سليان
    « عبد العزيز السيد مصطفى.
                                  محمد عبد الحافظ سيف
   جندى مصطفى مصطفى محمد جناح
                                  عبد الحكيم عزيز مصباح
       « سعید عبد العزیز بکر
                                   ثابت حسین رشوان
« عبد الرحمن عبد الباسط عبد الرحمن
                                     أحمد مصطفى هندى
      محمد عبد ربه أبو بكر
                                    أحمد على محمد حسن
                             ))
      باشجاويشفوزي عبد العزيز عبد الرحمن أنباشي غريب إبراهيم إساعيل
     أنباشى سلامة أمين زارع جندى محمد رمضان حسن رمضان
            جندی علی محمد علی الشهی أنباشی كبال حسن بلال
       جندى السيد حسن زين الدين
                                       رباح السيد رضا
                                   جندى عباس المهدى على حسن
       جندی عطیة عبد الهادی أحمد
                                     كامل هاشم بخيت
        إبراهيم محمد إبراهيم
                             ))
     عبد الله محمد أبو عطا الله
                                     على أبو العاطى حسن
         خليل مطاوع خليل
                                 يوسف محمد فوزى إبراهيم
                             ))
   على عبد الرسول عبد الرحيم
                             محمد عبد المعطى على فراج «
          زخاری سعید عبده
                                 الدرديري عبد الحليم يس
                             ))
                             عبد الفتاح إبرأهيم الشاعر «
      متولى عبد الجليل يوسف
      محمد عبد المطلب سويلم
                                     عباس أحمد المهدى
```

```
حندى إبراهيم عبد اللطيف عبد الله جندى مصطفى السيد الحصرى
        عبد الله محمود إمبابی فرحانة « عزب محمد قاسم
                                      أنباشى جمعة أحمد سليهان
       سليهان فؤاد صالح
  محمد توفيق أحمد كتكوت
                                 جندى عبد السميع عليوه عيسى
       يوسف أحمد يوسف
                                    حبيب خليل الزيات
     عمر جابر قاسم أحمد
                                    شعبان حسين حسن
                                  عبد العزيز أحمد ربجاني
     زين عبد الحميد صالح
أبو الفتوح السيد على السان
                                 توفيق صديق أحمد دياب
                                    جندی أحمد محمود هنداوی
     جندى على عبد العظيم على
      محمد مراد عبد الحميد
                                     محمد السيد كيوان
                                  حامد عبد الجواد موسى
 محمود محمد إسهاعيل رجب
     محمد عبالغني عبدالعال
                               حسن عبد القادر عبد ربه
                                 سيد السيد سعيد أحمد
      إمام على إمام حسن
      على عبد الله عبد ربه
                           حسن البربري محمود مصطفى «
     أحمد عبد العظيم على
                          عبد الفتاح محمد حسن مدکور «
                           عبد الفتاح موسى العسال «
      صابر محمد عبد الله
أبو اليزيد عبد العزيز عبد الله
                                      أنباشى محمود محمد على
                              جندى أحمد عبد العزيز عبد السلام
 حسن محمد حسين الطوخي
                                   جندى محمد أبو زيد السيد
  عيسى محمد محمد عيسى
                                    أنباشى عويس على عويس
 صلاح جابر ،محمد إبراهيم
    فريد إسرائيل مخيائيل
                                    جاویش حسن حسین عفیفی
                                جندى محمود سمعان عمار الجرس
   حلمي عبد الملاك فانوس
حلمي عبد السلام عبد الرحمن
                                    محمد محمد سيد أحمد
   جندی فرج الله جاد الله صلیب
                               جندی علی محمد حسن غطاس
    محمد أبو العنين مرعى
                                  « آدم حسب النبي آدم
                         ))
   مازن عبد المطلب مخلوف
                                    « فؤاد جرجس سلامة
```

```
جندی قطب فتح الله النشار
     جندی عبد الهادی عبد الونیس
        سعد غازی سلیم
                            إبراهيم حسن حسن دسوقي «
      فتحى حكيم سليهان
                                  محمد عبد العال أبو العلا
   حسنين عبد العال حسنين
                              مراد مصطفی یوسف مکی
محمد عطية أحمد أحمد شوقى
                                عبد الفتاح محمود يوسف
بسيوني محمد على المعداوي
                                 عبد الفتاح سيد حسني
                                   أحمد إبراهيم شيخون
   إبراهيم إسهاعيل موسى
   أبوزيد على محمد السقا
                                     محمود محمد الخولى
        السيد على موسى
                                 أحمد طه أحمد الحناوي
    محمد محمد عطيه نجيب
                                    سيد شحاته العطار
  عيد غريب حسنين الروبي
                                  أمين محمد خليل خاطر
جندى محمد عبد الرءوف أبو سرق
                                 جندى عطية مرسى أبو العنين
                         إبراهيم السيد محمد عبد الله «
عبد الحميد إبراهيم عباس
       محمود مرسى محمد
                                 ناشد عزيز أبو اليمن
 كاشف حسن عبد المعاطي
                               أحمد محمد شحاته إسهاعيل
                          ))
        فهمی حنا رزق
                              فاروق أبو الذهب حسين
      السيد حسين محمد
                          عبد السلام عبد الجبار مصطفى «
     محمد عبد الحليم على
                                   عارف محمد إمبابي
  أحمد فرج نصر الحموتي
                                  شوقى محمد أحمد ترك
 أحمد عبد الرحيم إبراهيم
                                   أحمد السيد إبراهيم
   قرنی روبی إسهاعیل
                                 لطفى إبراهيم الابشاني
عبد المقصود خليل إبراهيم
                          عبد الجليل الضوى عبد الجليل «
  أنباشي عبد الرحمن محمود زايد
                                  أحمد حجازى محمود
     جندی عواد سید عید محمد
                                    حنا مرزوق حنا
على محمد على عبد المنعم
                                 مراد عبد التواب أحمد
                        ))
محمد عبد العال مصطفى
                              خميس عبد الفضيل موسى
```

```
377
          جندی محمد حمیدی أحمد
                                     جندي على على أحمد الديب
          محمد أحمد سلطان
                                    رمضان مصيلحي محمود
                            ))
      على غبد العاطى على
                                      حامد أحمد سليهان
    عبد العظيم حسين أحمد
                                      حسن حسنين حسن
                            ))
        السيد محمد سالم
                           عبد الفتاح عبد الحليم الكرش «
          محمد حمود جامع
                                     محمد مرسى أحمد
                           ))
                                    أنباشى يوسف مصطفى يوسف
        إبراهيم فريد دياب
                            ))
        جاويش محمد حبشى السيد
                                     جندی عبد الله نصر علی
      جندی عوض إسهاعیل عثمان
                                جلال زناتى عبد الرسول
       أحمد فهمى محمود
                                  محمد عرفة رجب
                           ))
   عبد العظيم إبراهيم أحمد
                                     محمد حسن زيتون
                                     محمد أمين بيومى
    محمود عبد المجيد عثمان
 زين العابدين محمد درويش
                                       على محمد موسى
    أنباشى عبد الرحمن عبد البارى
                                   مصطفى محمد إبراهيم
       جندى بدوى أحمد إسهاعيل
                                  أنباشى رجب إسهاعيل يوسف
  نصر الله أبو السيد بخيت
                                   حامد الحسنين الخواجه
  عبد الرحمن سلطان سليان
                                   أنباشى شعبان إبراهيم رسول
عبد القادر عبد الواحد قشطة
                                    جندی صبحی محمد شاهین
     لطفى محمود إبراهيم
                                  يحيى محمد السيد حمودة
       محمد يوسف سمرة
                              عبد اللطيف عبد الفتاح عيد
        أنباشي ياقوت المهدى عيد
                                    محمد عبد ربه إبراهيم
      أنباشى صلاح الدين محمود إبراهيم جندى عبدالحميد حسن جاد
  محمد رفعت حامد فرحات
                                    جندی إساعیل علی مصطفی
     عبد النبي إمام عطا
                           عبد الرحيم على عبد الرحيم «
  على قاعود مرسى سليان
                                    على محمود شحاته
```

محمود محمد على فرج

السيد مصطفى النورى

```
عبد الرحيم محمود عثمان
    عبد الباقى يوسف حمادة
                                  محمد إبراهيم الحلبي
    محمد محمد حسن على
    مسعد إبراهيم الألفى
                                 حسن عبد الغني على
                          ))
                                  جاويش سمير شفيق إبراهيم
    مبروك أحمد خلف الله
                                أنباشى إبراهيم حسن عبد العال
       خميس سعد سعيد
   أبو الفتح محمد المليجي
                               شعبان عبد الغنى سرور
                               عبد المتعال عويس أحمد
   جاویش محمد عبد القوی عیسی
                             عبد الحميد أحمد موسى
   جندى عبد الصادق على كامل
                                  محمد حنفى رشوان
   عبد المنعم السيد محمود
     عبد العزيز أبو سيف خير الله « يوسف محمد شعيب
                                 جمعة إبراهيم خليفة
     محمد أحمد عبد الله .
                                    محمود محمد على ِ
    إساعيل محمد منصور
                                 حواش خير الله حميدة ٰ
   محمد على عجمي
                         ))
  جاب الله محمد جاب الله
                                  فرج يونان جرجس
      على محمد الغنيمي
                          عبد الغني عبد الوهاب الفشني «
      · محمد حسن رحامة
                                  محمد السيد درويش
      أحمد مصطفى دياب
                                 أنباشى إبراهيم أحمد زيد فضل
                          ))
                                جندي سعيد عبد العزيز دسوقي
      جندى فتحى إبراهيم رزق
      عرابي على على بله
                                        جودة حسني
      محمد مصطفى شرف
                               فوزى محمد أحمد حجر
عبد الحميد محمد جاد الرب
                                أحمد صادق محمد عطيه
     أنباشي إبراهيم مبروك محمد
                              عبد السميع إبراهيم على
  جندى محمد عبد الوهاب عقيلي
                              عبد العزيز محمد جاب الله
أبو الوفا محمد عبد الرحيم
                        ))
                             هريدي عبد الحافظ هريدي
     سعید ماضی حنا
                               على غازى على العربي
                        ))
                        عبد الغفار عبد الباسط السيد «
        سيد هاشم إمام
```

```
447
```

```
جندى عيد موسى السيد الخشاب جندى عبدالله عبدالرحمن عبدالله
                                   « حجازی محمد حجازی
    فتحي عبد الغني محمد
   أنباشى عبدالرحمن عشهاوى محمد
                                  جاويش محمد عبد الموجود قناوى
جندى عبد الحميد عبد الفتاح الطايع
                                 جندى عبد المولى شحاته البناجي
      السيد محمود إبراهيم
                                  محمود عبد العال شعلان
                           ))
      وحيد عفيفي عيسوي
                                    خليل إبراهيم يوسف
                                      إبراهيم على حسين
      توفيق يس محمد عمر
          سعد محمد موافي
                                    محمد السيد على عمر
       محمد على عبد المنعم
                                       عیسی شبل محمد
    مصطفى عبد الصمد نايل
                                     رشيد كامل إسكندر
     أحمد مصطفى إساعيل
                                   أبو السعود سعودي محمد
                           ))
        أحمد الليثى عباس
                                       محمود أمين ظاظة
                             ))
                                أنباشى محمد على حسين خليل
      أنباشي 'محمد عبد المنعم عباس
          جندی ریاض عبد الرحمن أبو طالبجندی الجاك محمد بكر
    عبد العزيز عبد المجيد خضرجي « محمد البيثي عبد اللطيف
                                   سلطان عبد الجواد دياب
     « أنور مرسى عبد اللاه
                                      جاد محمد الهلباوي
     عبد العزيز مركب عثمان
                           ))
                                     محمد السيد الجندى
عبد المتعال هارون عبد الصادق
                                       أنباشى يحيى سعد زنجيره
           أنباشى زكى حسين على
                                   جندی علی علی حسن موسی
         جندی متولی محمد مرجان
                                    جندى محمد السيد إبراهيم
          جندی محمد محمود علی
                                     محمد يوسف أحمد ب
          محمد أحمد حمزة
                                   أنباشى أحمد رياض هوارى
    محيى الدين محمد سرور
                                       جندی عبده علی سلیهان
         محمد أحمد حسنين
                                        « محمود على نيــم
    جاد الكريم محمود عثمان
                                       « أحمد محمد إبراهيم
        عباس أحمد صالح
```

```
أنباشى عبد المنعم السيد نسيم
                          جندي وليم حبيب تادرس
 « رياض عبد الباسط أحمد جندى عبد الراضى حسن على
 « زكريا عبد المتجلى عبد المعبود « حسن عبد الله يوسف
   أنباشي السيد أحمد الدسوقي « جامع حميد كرار
                         جندی أحمد محمد جاد
أنباشى بسيونى عبد الصمد على
  أنباشي عبد القادر مرجان « أحمد عبده عجاج
                       جندی شعبان حسن زهیر
   « حسن حامد حسين
    « الشرقاوى غرباوى جرجس جندى محمد عبد الله على
                        « عوض محمد أحمد زيان
« إبراهيم إبراهيم حسين « يسرى عبد العظيم محمد
جاویش عطیة عبد الحمید مرسی « عثمان علی عبد الله
    جندى محمد قبطان عبد الغفار أنباشي كامل محمود سلة
  عبد الغني محمد عيسي جندي حسن السيد منصور
                         أنباشى محمود على محمد
  « على محمد عبد الواحد
 متطوع محمد عبد الحليم محمد
                          جندی محمد حمادة محمد
   « أحمد الخربوطلي عبد المحسن « هانسم رشيد علام
   « محمد الصافي عبد الرحمن « طلعت أحمد حسن
    محمد حسن علام
                            أنباشي عطا محمد حسن
                      « محمد حامد محمد عبد الله
  زكريا عبده السروجي
                  ))
        زكى ثابت
                          « شعبان عبد الله سعيد
 « السيد أحمد عبد السلام
                        مساعد ثالث مختار محمد فهيم
  جندى عبد السلام أبو خلف محمد خلف « طه إبراهيم الحبيبي
   أحمد محمود إبراهيم
                          « محمود مصطفی عسل
أنباشني عبد الفتاح محمد سعودى متطوع عبد المحسن محمد شعبان
  « السيد إبراهيم دراز
                          جندی علی إبراهیم عمر
```

```
34
```

```
متطوع محمد على موسى
                                        أنباشي عطوة متولى عطوة
         محمد فاضل محمود
                                    محمد عباس محمد عبده
                             ))
        سليهان على سليهان
                               عبد المجيد حسنين عبد العال
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
                                  أحمد رضوان عبد الرسول
        محمد أحمد العطار
                            الشحات عبد الرازق الضبابي «
       السيد محمد الهوارى
                                  جندى عبد القادر جمعة عفيفي
                                      عثمان صالح عثمان
              محمد ثابت
                                                         ))
    محمد عبد السلام موسى
                                ممتاز حسن إسهاعيل الناغية
                                                        ریس
      محمود شفيق الشيلي
                                    جندى إبراهيم محمود القليعي
        السيد محمد محمد
                                     منصور محمد منصور
        السيد محمد الأمير
                                    سعد عبد ربه خضیر
       محمد متولى السعيد
                                    متطوع محمود محمود إدريس
      يوسف نجيب يوسف
                                       محمد أحمد عطية
        محمود محمد بربر
                                  عمر عبد الحميد رمضان
      محمود على سيد أحمد
                                 السعيد عبد الرازق موسى
      جابر حسنين عبد الله
                                     حسن السيد حسن
      حسن محمد أبو الهنا
                                     مصطفى محمد السيد
     على عبد الحافظ محمد
                                     عبد الحميد أحمد محمد
      أحمد محمود التركى
                                  عبد السلام محمد إبراهيم
        جلال عبده متولی ً
                                    ناصف محمد إبراهيم
        متطوع محمد بدوى السيد
                                        متطوع أحمد حسين جودة
     فؤاد ٠ حسن محمد ثابت
                                   المصيلحي مسعد إبراهيم
 فوزي عبد الرحمن درويش
                                   السيد عبد العزيز راضي
    عبد اللطيف محمد أحمد
                                  محمد يونس عبد الحليم
    صلاح فرج عطية .
                                   محمد موسى عطية الله
         عبد الله الغمري
                                   فؤاد حسين عبد اللطيف
```

متطوع الباز مصيلحي إبراهيم متطوع محمود عزب صيام شحاته حسن على محمد أحمد على البربري محمد شعبان يوسف خالد المرسى المنسى محمد الشحات مناع محمد عبده يوسف صالح فاروق السيد دسوقي أنور على عمر جاویش فتحی ہیومی طایل عز الدين عبد الموجود عازر يوسف فهمي أحمد عثهان حسن لاسلكي جوى أحمد عفيفي سراج الدين محمد حسن مصطفى أنباشي على مصطفى خضر عبد السلام محمود شطا جندى باشا هلال محمد هلال حسن محمد أبو العلا محمد إبراهيم خضر إساعيل محمد إساعيل إبراهيم عبد الشافي على عبده عبده حميد لاسلكي جوى عبد العال إبراهيم عمران السيد شلبي الخولي جندى محمد على أحمد عبد العال محمد عبد الرحمن جعة « أحمد على بخيت عدلي جورجي سياب محمد رجب مصطفى فو زي محمد رضوان نور الدين دياب شكرى حسن محمد الأخرس منير حنا ميخائيل محمد فهمي المسلاني ميكانيكيفريد محمود إبراهيم محمد عبد اللطيف محمد لاسلكي جوى إبراهيم متولى حسین فراج حسن جندى إساعيل بشير محمد عباده غازى مصطفى إبراهيم الدسوقي محمد ظريف مقار فلتس محمد السيد على البعلى أحمد على حسن كامل إبراهيم رضوان عبد الله محمد محمد ميكانيكي جوى حسنين السعيد المنيلاوي حامد محمد عبد الرحيم جندى محمد عبدالوهاب أحمد جندى عبدالفتاح على زيادة لاسلكي جوى على محمد عبد العال

# في سجل الشهداء

# نذكر فيها يلى شهداء آخرين في غير وقائع العدوان الثلاثي.

| خ الاستشهاد            | تاري       | اسم الشهيد                                  |
|------------------------|------------|---------------------------------------------|
| ۱۹۵۳ أثناء تأدية واجبه | سبتمبر سنة | الطيار أوّل سعد الأنصاري                    |
| »                      | )          | اللاسلكي الجوى سامي حليم                    |
| . »                    |            | المدفعي الجوى عزت غبريال                    |
| · »                    | )          | الميكانيكي الجاويش فصيح المصيلحي شعلان      |
| سنة ١٩٥٥               | J          | قائد الأسراب فكرى حامد زاهر                 |
| ي سنة ١٩٥٩             | مايو       | النقيب على فوزي رماح المدرس بمدرسة المظلات  |
| بر سئة ١٩٥٥            | سبتم       | الطيار أوّل محمد نبيل الباجوري              |
| »                      | )          | الطيار أوّل على جلال الدين أحمد عبد الله    |
| نو بر سنة ١٩٥٦         | ۲۸ آک      | عقید (قائممقام) طیار زغلول محمود عرفات      |
| <b>))</b>              | )          | رائد (صاغ) طیار حسنی محمود المرشدی          |
| <b>»</b>               | )          | رائد محمود ریاض                             |
| <b>»</b>               | )          | نقيب طبيب محمد هشام الحسامي                 |
| <b>»</b>               | )          | نقيب محمود محمد محمود                       |
| <b>»</b>               | )          | نقیب فاروق فهمی ثروت                        |
| <b>»</b>               | )          | نقیب حسین محمود علی الشامی                  |
| <b>»</b>               | »          | نقیب حسن خلیل إبراهیم بغدادی                |
| <b>»</b>               | ))         | رقیب أوّل مساعد ملاح محسن أحمد علی عرفه     |
| »                      | يه (       | رقيب أوّل مساعد ملاح فتحي محمد إبراهيم عباس |
| <b>)</b> )             | ))         | رقيب (جاويش)السيد أحمد فرج                  |
| n                      | د ((       | عريف لاسلكي جوى عبدالسلام عبدالفتاح السيد   |

- القائممقام صلاح مصطفى، الملحق العسكرى بالسفارة المصرية بعان (الأردن) استشهد فى ٢١ يوليه سنة ١٩٥٦ أثر انفجار قنبلة كانت داخل طرد تلقاه بالبريد فانفجر فى سيارته وأصيب بجراح بالغة أودت بحياته، وتبين أن الطرد أرسل إليه من القدس، وتدل الظروف والملابسات على أنها مؤامرة إسرائيلية.
- القائممقام مصطفى محمد حافظ، قائد جيش فلسطين، استشهد في يوليه سنة ١٩٥٦.
- كمال الدين صلاح، مندوب مصر في مجلس الوصاية على الصومال (الإيطالي) الذي يمثل هيئة الأمم المتحدة، أغتيل يوم ١٦ أبريل سنة ١٩٥٧ في (مقديشو) عاصمة الصومال، إذ كان يعمل جاهدًا لاستقلال الصومال فاغتاله عميل من عملاء الاستعار.

شهداء فريق السلاح - هم نخبة من فريق السلاح المصرى (الشيش) كانوا مسافرين بطريق الجو عبر المحيط الأطلسي على متن طائرة هولندية ضخمة قاصدين فيلادلفيا بأمريكا لتمثيل مصر في مباراة العالم في السلاح، وفيها كانوا في رحلتهم هبت على الطائرة عاصفة عاتية، فهوت بهم إلى أعهاق المحيط (١٤) أغسطس سنة ١٩٥٨) وماتوا ضمن ٩٩ راكبًا كانت تقلّهم الطائرة لم ينج منهم أحد، فكان فقدهم خسارة قومية أليمة، وهؤلاء الشهداء هم:

عثمان عبد الحفيظ مستشار بمجلس الدولة المهندس محمد على رياض مصطفى زكريا زيان موظف بمصلحة السواحل محمد فتحى الأشقر طالب حقوق أحمد صبرى موظف بشركة النيل للتوريدات المهندس حسن رشاد ملازم أوّل عبد المنعم الحسيني

## انقضاء اتفاق سنة ١٩٥٤ بالنسبة لقاعدة قناة السويس

فى أوّل يناير سنة ١٩٥٧ صدر قرار هام له أثره المباسر فى إزالة كل نفوذ وكل زعم لبريطانيا فى قاعدة قناة السويس، وهو القرار الجمهورى بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٥٧ بانقضاء اتفاق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ باعتباره كأن لم يكن وذلك من يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ وهو اليوم الذى بدأ فيه عدوان بريطانيا على منطقة قناة السويس.

وقد جاء في ديباجة هذا القرار الهام أنه بعد الاطلاع على الاتفاق المعقود بين المحكومة المصرية والحكومة البريطانية الموقع عليه بالقاهرة في ١٩٥٨ أكتوبر سنة ١٩٥٨، وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في ٢ وع و٥ و٧ نوفمبر سنة ١٩٥٦ والمتعلقة بالاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على الأراضي المصرية. ونظرًا لأن هذا الاعتداء يعتبر نقضًا للاتفاق المذكور من جانب بريطانيا. فقد نصّ القرار المذكور على أنه «يثبت أن الحكومة البريطانية بتدبيرها الاعتداء وباعتدائها فعلاً على الأراضي المصرية مشتركة قوّاتها مع القوّات الفرنسية والإسرائيلية ومحاولتها غزو منطقة قناة السويس ابتداءً من يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ قد تصرفت على أساس أن الاتفاق المذكور كأن لم يكن. ويثبت كذلك انقضاء هذا الاتفاق بالاعتداء المذكور ومن تاريخ حصوله. ويلغي بناء على ذلك القانون السابق صدوره بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات ذلك القانون السابق صدوره بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه».

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن اتفاق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ يعتبر من حيث طبيعته معاهدة سياسية لما تضمنه فى ديباجته ونصوصه من معانى الصداقة بين البلدين، ولما احتوى عليه من التزامات على جمهورية مصر أهمها مساعدة الطرف الآخر فى تهيئة القاعدة الحربية وإدارتها إدارة فعّالة فى حالة وقوع هجوم

مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفًا فى معاهدة الدفاع المسترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا، ولما كانت قواعد القانون الدولى قد استقرت على أن المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر من آثار قيام الحرب بين الدولتين المتعاقدتين، إذ أن الحرب تقطع جميع العلاقات السياسية والودية بين الدول المتحاربة، مما يترتب عليه انقضاء اتفاق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ من الوقت الذى وقع فيه الاعتداء على الأراضى المصرية.

وقد جاء انفضاء اتفاق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بالنسبة لاستخدام قاعدة قناة السويس عملا وطنيا مجيدًا لحكومة الثورة، أكدت به الاستقلال الحقيقى الذى ظفرت به مصر بجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة، وأهم ما تضمنه انقضاء اتفاق سنة ١٩٥٤ من نتائج هو إلغاء تخويل بريطانيا استخدام القناة في الأحوال التي حددها هذا الاتفاق، وهي وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على مصر أو على أي بلد تكون طرفًا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على تركيا، فلم يعد من حق بريطانيا استخدام قاعدة القناة في أي حال من الأحوال.

ولم يكن منطقيا ولا مقبولاً بعد العدوان البريطاني وفشل هذا العدوان أن تعود بريطانيا إلى استخدام قاعدة القناة.

وكانت هذه النتيجة في حاجة إلى حزم حكومة الثورة وإيمانها بحقوق مصر الكاملة في الاستقلال.

ومن نتائج انقضاء اتفاق سنة ١٩٥٤ أن يكون لمصر الحق الكامل في مصادرة كل ما يوجد في القاعدة من معدات ومنشآت ومخازن ومصانع ومحتويات مملوكة للدولة المعتدية، لأن الاعتداء يخوّل للدولة المعتدى عليها مصادرة كل ما هو مملوك في أراضيها للدولة المعتدية.

فكان القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في أوّل يناير سنة ١٩٥٧ نصرًا مبينًا ولا ريب لمصر من جميع الوجوه.

# اتفاق التعويضات لحملة أسهم القناة ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٨

فى ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٨ تمّ التوقيع فى روما على اتفاق أسس التعويضات لحملة أسهم القناة بين مصر وممثلي حملة أسهم الشركة المنحلة المؤممة، وصدر بذلك القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٨، وفى ١٣ يوليه سنة ١٩٥٨ تم التوقيع على الاتفاق النهائي بجنيف، ويقضى بأن تدفع مصر (الجمهورية العربية المتحدة) مبلغا يعادل ١٨٨٣ مليون جنيه مصرى وثلثهائة ألف جنيه، على أن يشمل رسوم المرور البالغة ٢٨,٣ مليون جنيه السابق تحصيلها فى لندن وباريس منذ التأميم ولم تكن دفعت لهيئة إدارة قناة السويس، ويسدد الباقى على أقساط سنوية كل منها أربعة ملايين من الجنيهات من أوّل يناير سنة ١٩٥٩ حتى أوّل يناير سنة ١٩٦٣، ثم ثلاثة ملايين جنيه فى أوّل يناير سنة ١٩٦٤، ثم ثلاثة ملايين جنيه فى أوّل يناير سنة ١٩٦٤، ثم ثلاثة ملايين

وعلى أثر توقيع اتفاق أسس التعويضات، أفرجت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في أوّل مايو سنة ١٩٥٨ عن أرصدة مصر لديها من الدولارات وإلغاء القيود التي فُرضت عليها سنة ١٩٥٦.

وأصبحت رسوم المرور عبر قناة السويس خالصة لمصر، وصارت موردًا هاما للعملات الأجنبية، وقد زادت حصيلة رسوم المرور بفضل الإدارة المصرية إلى نحو ٤٦ مليون جنيه في سنة ١٩٥٥، بعد أن كانت نحو ٣٢ مليون جنيه في سنة ١٩٥٥، وهي السنة السابقة للتأميم.

## الاتفاق المالى مع فرنسا ٢٢ أغسطس سنة ١٩٥٨

وأعقب هذا الاتفاق اتفاق عُقد في زوريخ في ٢٢ أغسطس سنة ١٩٥٨ بين مصر وفرُنسا، لتسوية المشكلات التي ترتبت على العدوان الثلاثي، وبموجب هذا الاتفاق استؤنفت العلاقات المالية والتجارية والثقافية بين البلدين، والتزمت الحكومة الفرنسية أن تلغى التدابير التي اتخذتها بالنسبة لأموال المصريين بفرنسا. كما تعهدت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأن ترفع التدابير التي اتخذتها إزاء الرعايا الفرنسيين أو إزاء أموالهم وحقوقهم. ووضع اتفاق دفع جديد لمدة ثلاث سنوات ينص على أن تتم المدفوعات بين البلدين بالفرنك الفرنسي القابل للتحويل.

# الاتفاق المالى مع بريطانيا ۲۸ فبراير سنة ۱۹۵۹

وبعد مفاوضات طال أمدها، تم التوقيع في ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٩ بالقاهرة على اتفاق بين مصر وبريطانيا بشأن العلاقات المالية والتجارية بينها، وممتلكات البريطانيين في الإقليم المصرى، وبتوقيع هذا الاتفاق تمت تسوية آخر المشكلات الناتجة عن تأميم شركة قناة السويس السابقة والعدوان الثلاثي على مصر، ودخلت العلاقات المالية بين البلدين في مرحلة جديدة.

ونلخص أهم نقاط الاتفاق فيها يلي:

- (أ) الإفراج عن أرصدة مصر الإسترلينية المجمدة ببريطانيا.
- (ب) تعهد مصر بأن تدفع إلى بريطانيا مبلغ ٢٧,٥ مليون جنيه استرليني، منها

٢٤ أمليون جنيه في ٢٩ فبراير سنة ١٩٦٠، وذلك كتعويض بصفة كاملة ونهائية لجميع المطالبات المتعلقة بتمصير الممتلكات البريطانية أو بأية أضرار ناشئة عن فرض الحراسة عليها.

(جـ) إلغاء قيود الرقابة على النقد المفروضة منذ ٢٦ يوليه سنه ١٩٥٦ على حساب البنك الأهلى المصرى رقم ١ وعلى الحسابات المصرية الأخرى المفتوحة ببريطانيا.

(د) إنهاء الحراسة على الممتلكات البريطانية وتسليمها، أو حصيلة ما بيع منها لأصحابها.

(هـ) إخلاء طرف كل من الحكومتين من كافة المطالبات المتعلقة بأضرار العدوان على مصر، بما في ذلك خسائر هيئة قناة السويس من جهة أخرى. بريطانيا الخاصة بمنشآتها في قاعدة قناة السويس من جهة أخرى.

ومعنى ذلك أن بريطانيا قبلت التنازل عن منشآت قاعدة قناة السويس كتعويض على العدوان على مصر.

وعلى أثر إبرام هذا الاتفاق صدر قرار جمهورى يقضى بعدم جواز استخدام أى مبلغ من الأرصدة الإسترلينية المفرج عنها إلّا لأغراض التنمية الاقتصادية وبإذن خاص.

ويلاحظ أن أرصدة مصر الإسترلينية قد هبطت من ٣٥٦ مليون جنيه في يوليه سنة ١٩٥٨، إلى نحو ٧٠ مليون جنيه في مارس سنة ١٩٥٩.

# الفضال فاستعشر

# مصر بعد فشل العدوان عليها

خرجت مصر من معركة العدوان مرفوعة الرأس، مرهوبة الجانب، معتزة بانتصارها على دول ثلاث تألبت وتآمرت عليها، ثم أخفقت في عدوانها، ولقد كان لهذه المعركة نتائج هامة، وكانت كذلك ميدانًا انكشفت لنا فيه حقائق وتجارب أفادتنا في حياتنا القومية.

#### سياسة الحياد

ولعل أول ما تطالعنا به هذه التجارب، أننا ازددنا إيمانًا بسياسة الحياد الإيجابي، بين الكتلتين اللتين تتنازعان السيطرة في العالم، وأعنى بها الكتلة الغربية، والكتلة الشيوعية، وأن الحرب التي خضناها أثبتت لنا من جديد مزايا سياسة الحياد، فقد أكسبتنا في صميم المعركة تأبيد الكتلتين معًا، وكان لهذا التأبيد المزدوج أثره في النصر الذي نلناه، وجاء هذا التأبيد دليلًا جديدًا على سداد نظرية الحياد، التي كان كثير ون منا يظنونها قائمة على الوهم والخيال، ويقولون إنها تعرض البلاد للخطر، وأن مصر لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الأحلاف العسكرية الاستعارية، وأن المحافظة على أمنها وسلامتها معقودة بالتحالف مع أحد المعسكرين، فها هي الحوادث والتجارب قد أثبتت أن أمن مصر وسلامتها معقودان بالتزامها سياسة الحياد، ولو أنها كانت قد ارتضت التحالف العسكري مع إحدى الكتلتين، لكان مرجحًا أن يتغير الموقف، وأن تكون مصر أول ميدان للحرب العالمية الثالثة، فنحمد الله على أن سياسة الحياد قد أبعدت عن الإنسانية وعن مصر خطر الحرب

العالمية، وجعلتها موضع التأييد لا من الكتلتين المتنازعتين فحسب، بل من العالم أجمع؛ لأن العالم ينشد السلام ولا يريد الحرب.

فسياسة الحياد الإيجابي هي السياسة السليمة الحكيمة التي أكسبت مصر التأييد الكامل في هيئة الأمم المتحدة، وجعلت لها مكانة في المحيط الدولي.

وإن مصر، بما تكسب كل يوم من أنصار وأعوان لسياسة الحياد، ستكون بفضل اتساع الكتلة الحيادية في الشرق والغرب، عاملًا هاما من عوامل استقرار السلام العالمي، وتحرير الشعوب من ربقة الاستعار، وكلما اتسعت رقعة الحياد، خفّت حدة التوتر في الحرب الباردة، وتضاءل خطر الحرب الفعلية التي تهدد العالم بالويلات والكوارث.

#### الوحدة بين العرب

وإلى جانب سياسة الحياد، ازددنا إيمانًا بالقومية العربية، فالحوادث القريبة والبعيدة، قد أثبتت أن شعوب الشرق العربي تمثل ولاريب، وحدة جغرافية وتاريخية وثقافية، جديرة بأن نتعهدها ونرعاها جميعًا، ولقد أبرز العدوان الاستعماري الأخير، مبلغ تعاون الشعوب العربية، في ردّ هذا العدوان، وما أفادت مصر والدول العربية قاطبة – من توحيد جبهتها، في التغلب على الخطر المحدق بها.

## القوّة العسكرية

وثمت حقيقة أخرى لا أرانى في حاجة إلى التنويه بها، وهي أن نمضى في سياسة المنعة العسكرية، وتقوية الجبهة الوطنية جيشًا وشعبًا، وأن نجعل من كل مواطن جنديًّا مستعدًا للحرب الدفاعية، أي للجهاد المقدس، وهذا يستتبع جعل التدريب العسكرى فرضًا على الشباب في معاهد العلم كافة، وأن نغرس في نفوسهم روح القوّة والمنعة وكراهية الاستعار والحقد على المستعمرين، وأن نحبب إليهم البذل

والتضحية في سبيل ردّ العدوان والدفاع عن كيان الوطن، بكل ما أوتينا من حول وقوّة، وسلاح وعتاد.

وهذا كله من مستلزمات الحياد، لأن الحياد الحقيقي يقتضى أن تكون البلاد على أهبة الاستعداد للذود عن الاستقلال، وأمامنا سويسرا، فهى نموذج الدول التي التزمت سياسة الحياد، ومع ذلك فكل مواطن فيها جندى في جيشها الوطني القوى، المزود بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ولعل هذه القوّة، هي الدعامة الأولى لحيادها واستقلالها.

## التسامح الديني والعنصري

هناك عنصر آخر من عناصر الحضارة والتقدم قد تجلى فى الشعب المصرى إبان العدوان، وكان من عوامل النصر والظفر، وهو الشجاعة، ورباطة الجأش، وضبط الأعصاب، والمحافظة على النظام، ثم الاعتدال والتسامح الدينى والعنصرى، لقد كان مسلك الشعب رائعًا حقًا، فالأجانب عامة، حتى الذين كانت ميولهم مشكوكًا فيها، لم يصبهم أى سوء أو عدوان، وعوملوا بالاعتدال الذى هو من مقومات الشعب المصرى، وبالتسامح الذى جبل عليه، وهذا المسلك المشرف، يلزمنا أن نحافظ عليه دائبًا، فى حالتى الحرب والسلم؛ لأنه من أهم مميزات الشعوب العريقة فى الحضارة والمدنية، وخاصة إذا قيس بالضراوة التى يلقاها الأجانب فى البلاد التى تدعى الحضارة، وهي أبعد ما تكون عنها.

ولا نستهينن بهذه الميزة التي عرف بها الشعب المصرى ولا يظنن بعضنا أنها مظهر من مظاهر الضعف، فهى على العكس مظهر القوّة والنبل، وهى من غير شك، من الأسباب التي أكسبتنا عطف شعوب العالم وتأييدها لنا في ردّ العدوان الآثم، وقد تجلى هذا التأييد في قرارات هيئة الأمم المتحدة؛ إذ لم تظفر بمثلها أى دولة أخرى، في مثل هذه الظروف التي وقع فيها العدوان علينا.

#### الجبهة الداخلية

كان تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها من عوامل انتصارنا في معركة العدوان الغادر، لقد كان الأعداء يتربصون بنا، أن تتفكك تلك الجبهة، ولو هي تفككت في ساعة الخطر، لوجد الأعداء الثغرة التي ينفذون منها لتحطيم المقاومة السعبية، والوصول إلى تحقيق أطهاعهم الاستعهارية، لقد كانوا يتطلعون إلى الأفق، ويترقبون فتح هذه الثغرة، ولكن وطنية الشعب ويقظته، أبت أن يجد الأعداء ما كانوا يرجون من الفرقة والانقسام، وظل الشعب كتلة واحدة في رد العدوان، وبقيت القلعة الوطنية منيعة قوية البنيان، لم ينل العدو منها منالاً.

## الصناعة والزراعة والاقتصاد

وناحية أخرى تبينت أهميتها لنا وحاجتنا إلى مضاعفة الجهود، وأعنى بها الناحية الصناعية والاقتصادية.

كان لنهضة مصر الصناعية والاقتصادية أثرها الحميد في صمود البلاد أمام عدوان الغزاة المتآمرين، فقد كأنوا يؤملون أن يفرضوا على البلاد حصارًا يشل اقتصادياتها ويوهن المقاومة الشعبية، ويشيع الذعر والاضطراب في حياتها الاقتصادية والتموينية، ولكن الخطوات الناجحة التي قطعتها النهضة الصناعية قبل المعركة، جعلت البلاد في منعة اقتصادية، بحيث وجدت كفايتها من منتجات البلاد وصناعتها، ولم تضطرب شئون التموين كما اضطربت في الحرب العالمية الأخيرة والحرب العالمية الأولى، وإذا كان قد بدا نسىء من النقص خلال المعركة وبعدها، فأنه لا يذكر بجانب ما بدا في بريطانيا وفرنسا، وهما الدولتان اللتان ظنتا أنها تخضعاننا من طريق الضغط الاقتصادى، فإذا بها هما اللتان عانتا من هذا الضغط ما لم يخطر ببال!

وقد زاد الشعور بعد المعركة بوجوب زيادة موارد البلاد الزراعية والصناعية

والبترولية، حتى تستكمل حاجاتها من حاصلاتها ومن مؤسساتها الصناعية في شتى النواحى، وبذلك تكون أصلب عودًا، وأقوى مناعة في حياتها السياسية والاقتصادية والدولية.

خرجت مصر إذن أقوى مما كانت، وقد استخلصت استقلالها من أيدى الطامعين المستعمرين الذين أرادوا كيدًا لهذا الاستقلال، فصار أثبت مما كان قبل العدوان.

على أن المستعمرين لم يتراجعوا عن الكيد لمصر، وسعوا جهدهم في أن يحاربوها بسلاح الحصار الاقتصادى، ثم بسلاح الدّس والوقيعة بينها وبين الدول العربية.

وقد صمدت مصر أمام الحصار الاقتصادى وتغلبت على أسلحته، وسارعت الخطى في إنفاذ مشاريعها الاقتصادية التي تهدف إلى تنمية الإنتاج وإنشاء المؤسسات الصناعية كما سيجىء بيانه في الفصل الثامن عشر.

وصمدت أيضًا للدسائس التي دُبرت لعزلها عن الدول العربية.

وسياسة عزل مصر هى خطة واسعة النطاق أرادت بها الدول الاستعارية أن تجعل مصر فى عزلة عن العالم العربي، وكانت ترمى بهذه السياسة إلى إضعاف شأن مصر من جهة، وإلى تحطيم القومية العربية الناشئة من جهة أخرى، وفى تحطيم القومية العربية الناشئة من جهة أخرى، وفى تحطيم القومية العربية تمكين للاستعار فى الشرق العربي وتمهيد لإخضاع دوله وشعوبه لإرادة المستعمرين.

بدأت سياسة عزل مصر في سنة ١٩٥٤، ُحين يئست الدول الاستعارية من ضم مصر إلى ما سمّوه منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، واستمسكت بحيادها.

فأخذت الدول الاستعارية تحارب مصر سياسيًّا واقتصاديًّا، حتى يضعف شأنها ولا تتسع رقعة الحياد في هذه المنطقة؛ لأن الحياد معناه الانفصال عن التبعية الاستعارية لأى من الكتل المتصارعة في العالم، وكان عقد حلف بغداد في فبراير سنة ١٩٥٤ هو الخطوة الأولى لعزل مصر، ولما عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية سنة ١٩٥٥ زادت محاولات الاستعار في سبيل هذه السياسة،

وكان انسحاب أمريكا وبريطانيا من تمويل السد العالى في يوليه سنة ١٩٥٦ مظهرًا لسياسة عزل مصر عن الدول العربية.

واستمرت سياسة عزل مصر أثناء العدوان الثلاثي، وبعد إخفاق العدوان، وبدأت المؤامرات الأجنبية في بعض بلدان الشرق الأوسط أثناء العدوان للوقيعة بينها وبين مصر.

فليس يخفى أن حكومة العراق قد أباحت للسلاح الجونى البريطانى أثناء العدوان أن يتخذ مطار (الحبانية) قاعدة للعدوان على مصر، وقمعت الحكومة العراقية المظاهرات الشعبية التى قامت فى بلادها تأييدًا لمصر. وظهرت حكومتا العراق والأردن بمثل ما ظهرت به فى حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ من خذلان للعرب ومعاونة لأعدائهم.

وفي سورية ظهرت المؤامرات تلو المؤامرات ضدّ الحكومة السورية المناصرة للصر، وكان الغرض منها قلب ينظام الحكم فيها وإقامة حكومة معادية لمصر تأمر بأوامر الاستعار وتتبع سياسة عزل مصر عن العالم العربي، واشتركت أمريكا وبريطانيا والعراق وتركيا في تلك المؤامرات، وكان موعد تنفيذ المؤامرة الأولى يوم العدوان الثلاثي على مصر، لكي تكون مصر مشغولة بالدفاع عن نفسها، ومن خطوط هذه المؤامرة احتال نزول القوّات الإنجليزية في اللاذقية لتأمين المؤامرة في سورية، وقد أخفقت هذه المؤامرة ووضعت الحكومة السورية يدها على المتآمرين، وتلتها مؤامرة ثانية ثم ثالثة.

وفي الأردن وقع انقلاب رجعى في أبريل - مايو سنة ١٩٥٧ أطاح بحكم الأحرار، وأعاد الأردن إلى حظيرة الاستعار.

وفي لبنان كانت بيروت قاعدة لسياسة عزل مصر منذ سنة ١٩٥٦ إلى سنة ١٩٥٨.

## مشروع إيزنهاور ٥ يناير سنة ١٩٥٧

في ٥ يناير سنة ١٩٥٧ قدم الرئيس الأمريكي إيزنهاور إلى الكونجرس مشروعًا طلب فيه تخويل الولايات المتحدة سلطة التعاون مع أية أمة أو مجموعة من الأمم في منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها على تنمية اقتصادها بما يحقق صيانة استقلالها القومي، وتخويل أمريكا في تلك المنطقة سلطة الاضطلاع ببرامج مساعدات عسكرية أو تعاونية مع أية أمة أو مجموعة من الأمم ترغب ذلك، وأن تشمل هذه المساعدة وهذا التعاون استخدام القوّات المسلحة الأمريكية لضان وحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للأمم التي تطلب مثل هذه المساعدة ضدّ العدوان المسلح من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية، على أن تكون هذه الإجراءات متمشية مع التزامات الولايات المتحدة التعاهدية بما في ذلك ميتاق الأمم المتحدة، ومع أية إجراءات أو توصيات تتخذها الأمم المتحدة في حالة هجوم مسلح للسلطة العليا لمجلس الأمن، ويخول الاقتراح الرئيس الأمريكي أن يستخدم مسلح للسلطة العليا لمجلس الأمن، ويخول الاقتراح الرئيس الأمريكي أن يستخدم ألأمن المتبادل، إلى جانب اعتهاد ٢٠٠ مليون دولار في ميزانيتي ١٩٥٨ و١٩٥٩ الإمنان المتبادل الأمن للناقق منها حسب مقتضيات الأحوال، بالإضافة إلى برامج الأمن المتبادل الأمن للنطقة.

وأشار الرئيس الأمريكي في مشروعه إلى أن حكام روسيا يسعون منذ وقت طويل للسيطرة على الشرق الأوسط، وقال أن مشروعه إلى الكونجرس وضع بصورة عامة لمواجهة احتال أي عدوان شيوعي مباشر أو غير مباشر في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذا المشروع من شأنه أن يطمئن الشعوب الحرة في تلك المنطقة ويؤكد لها أنها لن تقف بمفردها إزاء دولة كبرى، وقال إن منطقة الشرق الأوسط كثيرًا ما سادها الاضطراب، وإن الشيوعية الدولية قد زادت من عدم

الاستقرار فيها، وإن حكام روسيا يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط؛ لأن الهدف روسيا هو صبغ العالم بالصبغة الشيوعية، وأنه وضع هذا المشروع لمواجهة أى عدوان شيوعي مباشر أن غير مباشر على هذه المنطقة، وأن الخطر الأعظم هو أن يخطئ الروس التقدير، فإذا اعتقد الشيوعيون أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير كاف فقد تسوّل لهم نفوسهم أن يلجأوا إلى الهجوم المسلح السافر، «فخير ضان ضد هذا الاحتال أن نظهر علنًا استعدادنا للتعاون التام بكل حرية، مع أصدقائنا في الشرق الأوسط ضمن أهداف الأمم المتحدة ومبادئها».

ولما لهذا المشروع من الأهمية، ولأنه أثار ضجة كبيرة • في الشرق الأوسط و في العالم، وكانت له معقباته، ولتحذيراته من الاستعبار الشيوعي، فإننا ننشر هنا النصوص الكاملة لمحتوياته.

آستهل الرئيس الأمريكي مشروعه بالإشارة إلى الموقف الدولي بصفة عامة وبالآمال العالمية التي تراود الولايات المتحدة والمسئوليات الضخمة التي لا بد أن تتحملها في سبيل الاطمئنان إلى أن الحرية، بما في ذلك حرية الولايات المتحدة نفسها، ستكون في أمان، ثم قال: «إن هناك حالة خاصة في الشرق الأوسط أشعر بأن غايتنا القومية الأساسية في العلاقات الدولية لا تزال كما كانت من قبل: السلام. سلام عالمي يقوم على العدالة، وإن مثل هذا السلام لابد أن يشمل جميع المناطق وجميع أمم العالم، إذا أريد له الدوام، وليس هناك أمة كبيرة كانت أو صغيرة ترفض أن نفاوضها في إخلاص متبادل، وفي صبر وعزم، لضان تفاهم أفضل فيها بيننا، ولابد أن ينتج، وسينتج فعلاً من مثل هذا التفاهم نمو الثقة والمقومات التي لابد منها لبرنامج السلام ولمشروعات ترفع من كاهلنا جميعاً أعباء التسليح الباهظة، وإن حكومتنا تعمل لتحقيق هذه الغاية بلا كلل، يومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام.

«بيد أنه ما لم يتوّج بعض النجاح جهودنا التي ستضمن للشعوب جميعًا العيش في سلام، فإنه يتحتم علينا، لصالح السلام نفسه، أن نظل يقظين حذرين وأقوياء. «١ – لقد بلغ الشرق الأوسط فجأة مرحلة جديدة حرجة في تاريخه الطويل

الهام كانت أمم عديدة في تلك المنطقة في الحقب الأخيرة لا تتمتع بالاستقلال الذاتي الكامل، وكان غيرها من الأمم يمارس سلطة كبيرة في المنطقة، وكان أمن المنطقة مبنيًّا إلى حدٍّ كبير على قوّتها، بيد أنه منذ الحرب العالمية الأولى، ظهر هناك تطور منتظم نحو الحكم الذاتي والاستقلال.

«ولقد قابلت الولايات المتحدة هذا التطور بالترحيب والتشجيع، فبلادنا تؤيد دون تحفظ السيادة الكاملة والاستقلال لكل دولة في الشرق الأوسط.

## العدوان الثلاثي(١)

«ولقد كان التطور نحو الاستقلال في جملته تطورًا سليمًا، ولكن كثيرًا ما ساد المنطقة الاضطراب، ولقدت أوجدت تيارات عدم الثقة والخوف الملحة والغارات المتداولة عبر الحدود القومية قدرًا كبيرًا من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحدثت في الآونة الأخيرة أعمال حربية شملت دولًا من أوروبا الغربية، كان لها يومًا ما نفوذ كبير في المنطقة، ثم إن الهجوم الكبير نسبيًا الذي شنّته إسرائيل في أكتوبر (سنة ١٩٥٦)، وسع الخلافات الأساسية بين تلك الدولة وجيرانها العرب، وزادت الشيوعية الدولية عدم الاستقرار هذا، بل إنها خلقته في بعض الأحيان.

## روسيا والسيطرة على الشرق الأوسط

«٢ - ومنذ وقت طويل وحكام روسيا يسعون في سبيل السيطرة على الشرق الأوسط، ويصدق هذا على القياصرة، كما يصدق على البلاشفة، أما الأسباب فيصعب أن توجد، فهى (أى دول الشرق الأوسط) لا تؤثر على سلامة روسيا، فلا يفكر أحد في استخدام الشرق الأوسط قاعدة للعدوان على روسيا، ولم تراود هذه الفكرة الولايات المتحدة ولو للحظة واحدة.

اً (١) هذا العنوان وضعناه لسهولة فهم محتويات المشروع.

«وليس هناك بتاتًا ما يخشاه الاتحاد السوفيتي من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو في مكان آخر في العالم، ما دام حكامه أنفسهم لا يبدأون بالعدوان، وهذا التصريح أدلى به قطعًا وتأكيدًا.

«وليست رغبة روسيا في السيطرة على الشرق الأوسط ناجمة عن مصلحتها الاقتصادية الخاصة في المنطقة، فروسيا لا تستخدم إلى حدٍّ كبير قناة السويس ولا تعتمد عليها، ففي عام ١٩٥٥ كانت حركة المرور السوفييتية في القناة لا تمثل إلاّ ثلاثة أرباع الواحد في المائة من مجموع الحركة، وليس بالسوفييت حاجة إلى موارد البترول التي تمثل الثروة الطبيعية الرئيسية في هذه المنطقة، ولا يستطيعون تدبير الأسواق لهذه المواد. بل الحق إن الاتحاد السوفييتي مصدر كبير لمنتجات البترول.

«فالسبب في اهتهام روسيا بالشرق الأوسط هو السياسة الدولية وحدها، فإذا راعينا غرضها المعلن في صبغ العالم بالصبغة الشيوعية، أصبح من السهل أن نفهم أملها في السيطرة العاجلة على الشرق الأوسط.

«فلقد كانت هذه المنطقة دائبًا ملتقى طرق قارات نصف الكرة الشرقى، وقناة السويس تمكن دول آسيا وأوروبا من مواصلة التجارة التى لا غنى عنها إذا أريد لهذه الدول أن تكون لها اقتصادياتها القوية المزدهرة، فالشرق الأوسط هو باب الطريق فيها بين أوروبا وآسيا وأفريقية.

«ويحوى الشرق الأوسط نحو ثلثى مصادر البترول المعروفة في العالم الآن، وهو يسدّ عادة حاجات دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقية من البترول، ودول أوروبا تعتمد بصورة خاصة على هذا المورد، وهذا الاعتباد يتصل بالمواصلات كما يتصل بالإنتاج، وقد ظهر هذا بشكل واضح منذ إغلاق قناة السويس وبعض أنابيب البترول، وفي الاستطاعة استنباط وسائل بديلة للمواصلات، وكذلك مصادر بديلة لتوليد القوى، إذا كان ذلك ضروريًّا، ولكن هذه الوسائل لا يمكن اعتبارها احتمالات قريبة الأحل.

«وهذه الأمور تؤكد أهمية الشرق الأوسط القصوى، فإذا ما فقدت دول تلك المنطقة استقلالها، وإذا ما خضعت لسيطرة قوّات أجنبية معادية للحرية، فإن ذلك يكون محنة لهذه المنطقة ولدول حرة عديدة أخرى، التي تتعرض حياتها الاقتصادية عندئذ لما يقرب من الاختناق.

«وكذلك تتعرض أوروبا الغربية للخطر كها لو كان مشروع مارشال ومنظمة حلف شهال الأطلنطى لم يوجدا، كها تتعرض الأمم المتحدة في آسيا وأفريقية لخطر شديد، وكذلك تفقد دول الشرق الأوسط الأسواق التي تعتمد عليها اقتصادياتها، وسوف يكون لكل هذا أثره البالغ الضرر إن لم يكن بالمفجع على حياة أمتنا الاقتصادية وعلى مستقبلنا السياسي.

#### مهد الديانات الثلاث

«وهناك أيضًا عوامل أخرى تطغى على العوامل المادية، فإن الشرق الأوسط هو مهد ثلاث ديانات كبرى هى: الإسلام والمسيحية والعبرية، إن مكة والقدس أكثر من مجرد مكانين على الخريطة؛ لأنها تمثلان ديانات تُعلّم أن الروح تتفوق على المادة وأن للفرد كرامته وحقوقه التي ليس من حق أية حكومة استبدادية أن تحرمه منها، وإنه لمن الأمور التي لا تحتمل أن تقع الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط تحت حكم يجد الوثنية المادية.

## وسائل الشيوعية الدولية في الإغراء

«وتسعى الشيوعية الدولية بطبيعة الحال إلى إخفاء أهدافها في السيطرة بالإعراب عن حسن النية بالعروض السطحية المغرية، كمساعدات سياسية واقتصادية وعسكرية، وإن أبسط مبادئ الحكمة لتقضى أن تتطلع أية دولة تتعرض للإغراء السوفييتي إلى ما وراء هذا القناع.

«تذكروا «استونيا» و«لاتفيا» و«ليتوانيا».

«ففى عام ١٩٣٩ عقد الاتحاد السوفييتى مواثيق مساعدات متبادلة مع تلك الدول التى كانت مستقلة وقتئذ، وقد أعلن وزير الخارجية الروسية فى معرض الخطاب الذى ألقاه فى الدورة الخامسة غير العادية لمجلس السوفييت الأعلى فى عام ١٩٣٩ على رءوس الأشهاد: إننا سنحترم هذه المواثيق بكل أمانة ودقة على أساس المعاملة المتبادلة الكاملة، ونعلن أن كل ذلك الحديث الهراء عن صبغ بلاد البلطيق بالصبغة السوفييتية إنما هو لمصلحة أعدائنا المشتركين ومصلحة جميع المهيجين المناهضين للسوفييت.

«ولكن لم يأت عام ١٩٤٠ حتى كانت «لتوانيا» و«استونيا» و«لاتفيا» قد ضمت قسرًا إلى الاتحاد السوفييتي.

«ولقد احتفظ السوفييت بسيطرتهم على الدول التوابع في أوروبا الشرقية قسرًا على رغم وعودهم القاطعة بأنهم عازمون على عكس هذا، تلك الوعود التى بذلت إبان الحرب العالمية الثانية.

«ونشأ عن وفاة ستالين أمل في أن يتغير هذا الوضع، وقرأنا العهد المقطوع في معاهدة وارسو سنة ١٩٥٥ بأن الاتحاد السوفييتي سيسير في الدول التوابع «على مبادئ الاحترام المتبادل لاستقلالها وسيادتها وعدم التدخل في شئونها الداخلية»، ولكننا شهدنا منذ عهد قريب إخضاع المجر بالقوّة المسلحة السافرة، وفي أعقاب تلك المأساة هبط احترام العالم لوعود السوفييت وتصديقهم لها هبوطًا جديدًا، فالشيوعية الدولية تريد النجاح الكبير وتسعى إليه.

«وعلى ذلك، فإن لدينا الحقائق البسيطة التالية التي لاجدال فيها: (أ) إن الشرق الأوسط الذي كان دائها مطمع روسيا لابد أن تريده الشيوعية الدولية اليوم أكثر مما كانت تفعل في أي وقت آخر.

(ب) لا يزال الحكام السوفييت يبدون أنهم لا يتورعون عن استخدام أيا وسيلة لتحقيق أغراضهم.

(جـ) إن أمم الشرق الأوسط الحرة تحتاج، وأكثرها يريد، قوّة إضافية لضان استمرار استقلالها.

٣ - إن أفكارنا تتجه بطبيعة الحال إلى الأمم المتحدة كحامية للأمم الصغيرة،
 فإن ميثاقها يعطيها المسئولية الأولى لصيانة السلام والأمن الدوليين.

## بين الموقف في مصر.. والمجر

«ولقد منحت بلادنا الأمم المتحدة تأييدها الكامل فيها يختص بالحرب في المجر ومصر، وقد تمكنت الأمم المتحدة من تحقيق وقف القتال وسحب قوّات العدوان من مصر؛ لأنها كانت تتعامل مع حكومات وشعوب تكنّ الاحترام اللائق لآراء البشرية كها هي ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

## روسيا تتحدى الأمم المتحدة

«أما في حالة المجر، فإن الموقف كان مختلفًا، فقد استعمل الاتحاد السوفييتى الفيتو لإحباط إجراء مجلس الأمن الخاص بطلب سحب القوّات السوفييتية على الماحقة في المجر، كما أنه أظهر عدم مبالاة شديدة بتوصيات الجمعية العامة، حتى لقرار اللوم الذي أصدرته الجمعية العامة.

«إن الأمم المتحدة تستطيع دائها أن تكون عونًا، ولكنها لا يمكن أن يعتمد عليها كلية كحام للحرية حين يكون الأمر خاصًا بأطهاع الاتحاد السوفييتي.

«٤ - وفي ظل كافة الظروف التي وضعتها أمامكم تقع على عاتق الولايات المتحدة الآن تبعة أكبر، ولقد أبدينا، لكيلا يساور الشك إنسانًا، شديد تمسّكنا بمبدأ عدم استخدام القوّة دوليا لأى غرض عدواني، وإن سلامة استقلال الدول في الشرق الأوسط يجب ألا تمس، وقلَّ في التاريخ أن تَعرّض إخلاص الدول للمبادئ للتجربة المريرة كها تعرض إخلاصنا في الأسابيع الأخيرة.

«وهناك إدراك عام في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة السياسية ولا الاقتصادية على أى شعب آخر، ورغبتنا أن يعيش العالم في حرية لا في عبودية، ومن ناحية أخرى فإن كثيرًا من دول الشرق الأوسط - إن لم تكن دوله جميعًا - تدرك الخطر الناجم من الشيوعية الدولية وترحب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتحقق لأنفسها أهداف الأمم المتحدة من الاستقلال والرخاء الاقتصادى والنمو الروحى.

«فإذا أريد للشرق الأوسط أن يواصل دوره الجغرافي من الوصل لا من الفصل بين الشرق والغرب، وإذا أراد لموارده الاقتصادية الواسعة أن تخدم رفاهية شعو به والشعوب الأخرى، وإذا أريدت المحافظة على ثقافاته وأديانه ودياره المقدسة في سبيل رفع روح الناس، فلابد للولايات المتحدة من أن تؤكد استعدادها لتأييد استقلال الأمم المحبة للحرية في تلك المنطقة.

«٥ – وأرى من الضرورى، فى ظل هذه الظروف، أن أنشد تعاون الكونجرس، فبهذا التعاون وحده نستطيع أن نعطى الاطمئنان اللازم لردع العدوان، وأن نعطى الشجاعة والثقة إلى أولئك الذين يكرسون أنفسهم فى سبيل الحرية، وبذلك نمنع سلسلة من الأحداث يمكن أن تعرض العالم الحر كله للخطر.

## تصريحات سابقة إزاء الشرق الأوسط

«ولقد كانت هناك تصريحات رسمية عديدة من جانب الولايات المتحدة فيها يختص بالشرق الأوسط، فهناك التصريح الثلاثي الصادر في ٢٥ مايو سنة ١٩٥٠، ثم التأكيد من جانب الرئيس لملك المملكة العربية السعودية في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٠ وهناك تصريح الرئيس في ٩ أبريل سنة ١٩٥٦ الذي جاء فيه أن الولايات المتحدة ستعارض في نطاق الوسائل الدستورية أي عدوان في المنطقة، وهناك تصريحنا بتاريخ ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٥٦ الذي جاء فيه أن الولايات المتحدة ستنظر بعين الخطورة القصوى لأي تهديد للسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لإيران أو العراق أو الباكستان أو تركيا.

«ومع ذلك، فإن الضعف في الموقف الراهن والخطر المتزايد من الشيوعية الدولية ليقنعاني بأن السياسة الأساسية للولايات المتحدة يجب أن تتجلّى في إجراء مسترك من جانب الكونجرس والحكومة، وفضلاً عن ذلك فإن عزمنا المشترك يجب أن يكون في صورة تبين بوضوح أن كلامنا سيؤيد بالعمل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

٦ - وليس بالأمر الجديد على الرئيس والكونجرس أن يتفقا في إدراكها أن
 حرية الأمم الأخرى متصلة اتصالا مباشرًا بسلامتنا.

«ولقد اشتركنا في إنشاء وتأييد نظام الأمم المتحدة للأمن، ولقد عززنا نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي، ولدينا الآن الأمم المتحدة للأمن الجماعي بسلسلة من اتفاقات الدفاع الجماعي، ولدينا الآن معاهدات أمن مع اثنتين وأربعين دولة تؤمن بأن سلامها وسلامنا وأمنها وأمننا متشابكة معا، ولقد اشتركنا في القيام بعمل حاسم فيها يتعلق باليونان وتركيا وتايوان.

«ومن ثم فإن الولايات المتحدة. عن طريق الإجراء الذى اتخذه الرئيس والكونجرس أو مجلس الشيوخ في حالة المعاهدات. قد أظهرت في عدة مناطق مهددة بالخطر غرضها وهو تأييد الحكومات الحرة المستقلة. والسلام ضدّ الخطر الخارجي. وعلى الأخص، خطر الشيوعية الدولية. ومن ثم ساعدنا على صيانة السلام والأمن في خلال فترة انطوت على خطر جسيم.

## مقترحات المشروع

«ومن الأمور الحيوية الآن أن تظهر الولايات المتحدة عن طريق إجراء مشترك ويقوم به الرئيس والكونجرس عزمنا على مساعدة دول منطقة الشرق الأوسط التي ترغب في هذه المساعدة.

«وسوف ينطوى الإِجراء الذي أقترحه على الأوجه الآتية:

«سوف يخوّل الولايات المتحدة في المقام الأوّل سلطة التعاون مع أية أمة أو مجموعة من الأمم في منطقة الشرق الأوسط عامة ومساعدتها على تنمية اقتصاد قوى يهدف إلى صيانة الاستقلال القومي.

«وسوف يخوّل الحكومة في المقام الثاني سلطة الاضطلاع في نفس تلك المنطقة ببرامج مساعدات عسكرية وتعاونية مع أية أمة أو مجموعة من الأمم ترغب في ذلك.

«وسوف ينطوى في المقام الثالث على التفويض بأن تشمل هذه المساعدة وهذا التعاون استخدام القوّات المسلحة للولايات المتحدة لضان وحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى للأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة ضدّ العدوان المكشوف من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية.

«ويجب أن تكون هذه الإجراءات متمشية مع التزامات الولايات المتحدة التعاهدية. بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. ومع أى إجراء أو توصيات تتخذها الأمم المتحدة. وسوف تخضع كذلك إذا ما وقع هجوم مسلح للسلطة العليا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا للمياق.

«وسوف يخوّل الاقتراح الحالى في المقام الرابع الرئيس أن يستخدم في الأغراض الاقتصادية والعسكرية الدفاعية الأموال المرصودة وفقًا لقانون الأمن المتبادل المعدل الصادر في ١٩٥٤ بغض النظر عن القيود الحاضرة.

«ويجب ألا يتضمن التسريع المطلوب الآن تخويل أو تخصيص أية مبالغ؛ لأننى أعتقد أن المبالغ المخصصة حاليا تحت الظروف التي أشير إليها سوف تكون كافية للمدة الباقية من السنة التي تنتهى في ٣٠ يونيه المقبل (١٩٥٧).

«وسوف أسعى على كل حال في تشريع آخر للحصول على ماثتى مليون دولار في كل من سنتى ١٩٥٨ و ١٩٥٩ الماليتين لاستخدامه في المنطقة حسب مقتضيات الأحوال بالإضافة إلى برامج الأمن المتبادل الأخرى لهذه المنطقة التي وفر لها الكونجرس ما سوف يلزمها من المال.

#### مشكلة فلسطين ومصير اللاجئين

«وهذا البرنامج لن يحلَّ كل مشاكل الشرق الأوسط كها أنه لا يمثل جميع سياستنا تجاه هذه المنطقة. فهناك مشكلة فلسطين ومشكلات العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. ومصير اللاجئين التي زادت من تفاقمها الشيوعية الدولية. ولكنها ستكون بمعزل عن هذا التهديد.

«وإن التشريع الذي أقترحه لا يستهدف تناول هذه المشاكل بصورة مباشرة. فإن الأمم المتحدة تشغل نفسها بكل هذه الأمور ونحن نؤيد الأمم المتحدة.

«وقد أوضحت الولايات المتحدة بجلاء. وخاصة فى الخطاب الذى أدلى به مستر دالاس وزير الخارجية يوم ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥٥ أننا مستعدون أن نفعل الكثير لمساعدة الأمم المتحدة على حلّ مشاكل فلسطين الأساسية.

## مواجهة كل عدوان شيوعى

«وهذا التشريع المقترح قد وضع بصورة رئيسية لمواجهة احتمال عدوان شيوعى مباشرًا كان أو غير مباشر.

«وهناك حاجة قاطعة إلى إصلاح كل نقص في القوى في هذه المنطقة ليس عن طريق قوات خارجية أو أجنبية وإنما عن طريق زيادة حيوية وأمن دول هذه المنطقة المستقلة.

«وتدل التجارب على أن العدوان غير المباشر قلما ينجع إذا ما قدر له النجاح على الإطلاق حيث يوجد قسط معقول من الأمن ضد العدوان المباشر، وحيث تمتلك الحكومة قوّات أمن موالية. وحيث لا تكون الأحوال الاقتصادية في حال تجعل الشيوعية تظهر كبديل جذاب، إن البرنامج الذي أقترحه يعالج أوجه هذا الأمر الثلاثة، ومن ثم يعالج مشكلة العدوان غير المباشر.

«وإنى لآمل وأعتقد إذا ما أعلن هدفنا، كما هو مقترح فى التشريع المطلوب، فإن هذه الحقيقة وحدها ستحول دون أى عدوان يجرى التفكير فيه، وبهذا نكون قد أثلجنا قلوب الوطنيين الغيورين الذين كرسوا أنفسهم فى سبيل تحقيق استقلال بلادهم، فإنهم لن يشعروا بأنهم يقفون وحدهم فى مواجهة تهديد دولة كبرى.

«وإنى لأضيف إلى ذلك أن الوطنية هي عاطفة قوية، صحيح إن الخوف في بعض الأحيان يجول الوطنية الحقة إلى التعصب وإلى قبول مغريات خطيرة من الخارج.

«بيد أنه إذا أمكن طرد المخاوف، فإن الجوّ سيكون أكثر ملاءمة لتحقيق المطامح القومية القيمة، وسيكون ضروريا بالنسبة لنا، كما أوضحت، أن نساهم اقتصاديا في تقوية هذه الدول أو المجموعات من الدول التي لها حكومات أثبتت إخلاصها وجهودها للمحافظة على السلام ومقاومة أعال الهدم، وستوفر هذه التدابير أكبر ضان ضدّ مداخل الشيوعية، فالكلمات وحدها لا تكفى.

«أما فيها يتعلق بالسلطة المطلوبة لاستخدام القوّات المسلحة الأمريكية للمساعدة في الدفاع عن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة في المنطقة ضدّ العدوان الشيوعي المسلح. فإننا لن غارس هذه السلطة إلّا برغبة الدولة التي يقع عليها الهجوم. وبعد هذا فإن أملي الكبير ألّا تمسّ الحاجة إلى استخدام هذه السلطة بتاتا.

«وليس هناك ما هو أشد ضرورة لضان هذا من أن تكون سياستنا فيها يتعلق بالدفاع عن المنطقة حاسمة ومعلنة في وضوح. وبذلك تعلم الأمم المتحدة وكافة الحكومات الحكومات غير الصديقة. أين نقف.

«فإذا نشأ – على غير ما أرجو وأتوقع – موقف يستدعى التطبيق العسكرى لسياستى التى أطلب من الكونجرس أن يشترك معى في إعلانها فإنى دون شك سأداوم الاتصال ساعة بساعة بالكونجرس إذا ما كان الكونجرس غير منعقد. وأما إذا كان الموقف ينطوى على آثار خطيرة. فسأدعو الكونجرس بالطبع إلى دورة خاصة.

## خطر هجوم روسى مسلح

«إن الخطر الأعظم في الموقف الراهن يكمن، كما هي العادة، في أن يخطىء المطغاة الطامحون التقدير. فإن قدّر الشيوعيون المتعطشون للسلطان، صوابًا و خطأ، أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير كاف، فإنهم قد تسوّل لهم نفوسهم أن يلجأوا إلى إجراءات الهجوم المسلح السافر. وإذا حدث هذا فإن ذلك سيبدأ بسلسلة من المواقف يكاد يكون من المقطوع به أن تشترك الولايات المتحدة في عمل عسمكرى. وإني لمقتنع بأن خير ضان ضدّ هذا الاحتمال هو إظهار استعدادنا الآن للتعاون تعاونًا تاما وبكل حرية مع أصدقائنا في الشرق الأوسط بالوسائل التي تتفق وأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

«وأنا أعتزم أن أرسل على الفور بعثة خاصة إلى الشرق الأوسط لتفسير التعاون الذي نحن مستعدون لتقديمه.

«إن السياسة التى أقترحها تتضمن أعباءً وأخطارًا معينة للولايات المتحدة، وإن أولئك الذين يطمعون في المنطقة لن يحبوا ما هو مقترح، ومع ذلك، فإن الأمريكيين شهدوا قبل ذلك مصالح الأمة الحيوية وحرية البشر معرضة للخطر، وكان عزمهم وتصميمهم متكافئين مع الأزمة، بالرغم من التشويه المعادى لكلامنا وحوافزنا وأعالنا.

«والحق إن تضحيات الشعب الأمريكي في سبيل الحرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تقدر بآلاف عديدة من ملايين الدولارات، وآلاف أرواح شبابنا الغالية، إن هذه التضحيات التي أدّت إلى صيانة الحرية في مناطق شاسعة من العالم لا يجب أن تذهب هباء.

«ولقد اتحد الرئيس والكونجرس في تلك اللحظات الماضية الخطيرة دون ما نظر إلى الحزبية لخدمة المصالح الحيوية للولايات المتحدة والعالم الحر. «ولقد أتيحت لنا الفرصة لكى نظهر مرة أخرى وحدتنا القومية تأييدًا للحرية

وإظهارًا لاحترامنا العميق لحقوق كل أمة واستقلالها، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، إننا لا نسعى إلى العنف بل إلى السلام، ويجب علينا الآن أن نكرس جهودنا وعزيمتنا وأنفسنا لتحقيق هذا الهدف».

# الرأى فى مشروع إيزنهاور

هذا هو مشروع إيزنهاور ومحتوياته، ومن الحق أن نقول إن خطوطه الرئيسية وظروفه وملابساته جعلته موضع الرفض والارتياب في منطقة الشرق الأوسط نفسها.

وأوّل هذه الظروف أنه عُرض بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر، وأنه افترض أن الشرق الأوسط في حاجة إلى معونة عسكرية واقتصادية لمنع العدوان أو التسلل الشيوعي، ولم تكن أية دولة في الشرق الأوسط (وقتئذ) قد رأت تسللًا من روسيا السوفييتية، بل بالعكس كان العدوان عليها من المعسكر الغربي، فمن حقها أن ترتاب في المشروع من أساسه، وخاصة لأنه لم يتضمن المعاونة من أمريكا على صدّ أي عدوان إلّا إذا كان شيوعيا، والعدوان محتمل من الشيوعية وغير الشيوعية.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد افترض المشروع أن دول الشرق الأوسط لا تستطيع بمفردها أن تقاوم العدوان الشيوعي، ومن هنا جاءت أسطورة «سدّ الفراغ»، تلك الأسطورة التي بنيت على أنه ما دام الشرق الأوسط لم يعد منطقة نفوذ لبريطانيا وحلفائها، فوجب أن لا تترك بلدانه لقوّاتها الذاتية، بل عليها أن تتقبل أية مساعدة أمريكية لتدافع عن نفسها، وهذه الفكرة في ذاتها لا تقبلها الأمم المتحررة، لأن معناها أن الشرق الأوسط يجب أن يكون منطقة نفوذ لأمريكا بعد أن تحرر من النفوذ البريطاني.

والدفاع عن الأمم الحرة يجب أن ينبثق من نفس المنطقة، هذا هو التفكير الحر السليم المتمشى مع الاستقلال الصحيح؛ لأن الشرق الأوسط لا يصحّ أن يكون

منطقة نفوذ لأية دولة أو مجموعة من الدول، سواء أكانت غربية أو شيوعية.

يضاف إلى ذلك أن المشروع قد خلا من الإسارة إلى عدوان إسرائيل على الدول العربية، في حين أنه العدوان المستمر في هذه المنطقة، فالمسروع يقوم على أساس أن الشرق الأوسط يجب أن يقبل وجود هذه الدولة الباغية التي خلقها الاستعار لتكون مصدر عدوان على الشرق الأوسط، وبصفة خاصة على الدول العربية، ولا يمكن أن تقبل الدول العربية مساعدة على هذا الأساس.

والمشروع يرمى إلى أن تكون أمريكا وسيطًا للتوفيق بين إسرائيل والدول العربية، وهذا معناه تأمين إسرائيل وربط مصير الدول العربية بالسياسة الأمريكية، أو هو إحياء لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، تلك المنظمة التى رفضتها مصر ورفضتها الدول العربية المتحررة؛ لأنها تربط الدول العربية بعجلة الاستعار.

ومن عجب أن مشروع إيزنهاور يهدف إلى منع العدوان الشيوعى على الشرق الأوسط، مع أن معاونة أمريكا لإسرائيل على البقاء في هذه المنطقة كانت من أهم أسباب انتشار الشيوعية الهدامة في بلدان الشرق الأوسط، وإذاعة أعبال التخريب الاقتصادى والسياسي فيها، لأن اليهود يجدون في نشر المذهب الشيوعي أداة لهم لهدم القومية العربية، وبالتالي لتحطيم السور العظيم الذي يحول دون تغلغل الاستعار غربيًا كان أم شيوعيًا في الشرق الأوسط.

ولعلك تلاحظ أن جميع المنظات الشيوعية في مصر وفي غيرها من البلدان العربية تحوى أعضاء من اليهود، وهؤلاء الأعضاء الماكرون هم الروح المحركة لهذه المنظات وهم المتسلطون على الأعضاء المواطنين، يخدعونهم ويضللونهم ويغرونهم بمختلف الوسائل بمحاربة أوطانهم والتحلل من القيم الروحية والأخلاقية والوطنية. وما من منظمة شيوعية إلا وتهفو إلى إسرائيل وتعطف عليها وتطالب بالصلح معها، وتقر وسائلها الوحشية في تشريد العرب وتعذيبهم والتنكيل بهم ومحاربة القومية العربية.

فأمريكا قد ساعدت بخلقها إسرائيل وتأييدها إياها ومعاونتها لها على نشر الشيوعية في الشرق الأوسط، وما بمثل مشروع إيزنهاورتقاوم الشيوعية في ربوعه.

ولقد رحبت إسرائيل بمشروع إيزنهاور، وقال بن جوريون رئيس وزرائها في يونيه سنة ١٩٥٧: إن التعهدات التي أخذتها أمريكا على نفسها في المشروع تدعم سلامة إسرائيل.

وقد اقترن تنفيذ مشروع إيزنهاور بإغداق المساعدات المالية على بعض الحكام أو المتطلعين إلى الحكم في الشرق الأوسط، ومن هنا جاء تلهف بعض العملاء أو نهازى الفرص إلى تحقيق المشروع، وجاءت أيضًا المؤامرات المتكررة هنا وهناك لقلب نظام الحكم؛ لأن هذه المؤامرات كانت تموها المساعدات الأمريكية، ولولا تلك المساعدات لما قامت وتعددت بهذه الكثرة وبهذا الإصرار.

فمشروع إيزنهاور كان جديرًا بما قوبل به من الرفض والإعراض.

## قضية الجواسيس البريطانيين والحكم فيها ٢٢ يونيه سنة ١٩٥٧

أحالت النيابة العامة في فبراير سنة ١٩٥٧ إلى المحاكمة ٢٠ منهاً في قضية عصابة من الجواسيس البريطانيين وعملائهم، كانوا يتجسسون لحساب بريطانيا وهم: جيمس سويتبرن نائب إدارة وكالة الأنباء العربية بالقاهرة، الكسندر رينولدز، جيمس زارب مدير مصنع زارب للأواني الخزفية، جورج توماس سويت، جورج ريد ماك جلاش، تشارلس بيناك مدير شركة ماركوني بالقاهرة، السيد أمين محمود، أحمد لطفى السيد إلخ.

وقد ثبت من تحقيقات هذه القضية أن رؤساء هذه العصابة البريطانيين قد استخدموا نفرًا من فاسدى السريرة من المصريين، وحصلوا بواسطتهم على أسرار عسكرية وعلى تشكيلات الجيش المصرى لتسليمها إلى السلطات البريطانية،

وكانوا يتلقون المال والتعليبات من المخابرات البريطانية بواسطة اثنين من موظفى السفارة البريطانية في القاهرة كانا يحتميان وراء الحصانة الدبلوماسية.

وقد حكم في هذه القضية من محكمة جنايات القاهرة في ٢٢ يونيه سنة ١٩٥٧ بالأشغال الشاقة خمس سنوات على رئيس شبكة التجسس (سويتبرن)، وبالأشغال الشاقة عشر سنوات على زميليه جيمس زارب والكسندر رينولدز وعلى نصيف ميخائيل بالأشغال الشاقة ١٥ سنة، وبإعدام السيد أمين محمود، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على أحمد لطفى السيد، وصالح حسن بدير، وبراءة تشارلس بيناك وجون ستانلي وجريجوفتش إلخ.

## مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم والحكم فيها ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٧

وضعت الحكومة يدها على مؤامرة لقلب نظام الحكم في مصر، وقبضت السلطات على رؤساء هذه المؤامرة وهم ٧ من ضباط الجيش المتقاعدين وعلى رأسهم الأميرالاي أحمد عاطف نصار، واثنان من الضباط العاملين، و٥ من المدنيين على رأسهم الوزيران السابقان محمد صلاح الدين وعبد الفتاح حسن. وقد حددوا لتنفيذ المؤامرة شهر أبريل سنة ١٩٥٧.

ونظرت قضية هذه المؤامرة أمام المحكمة العسكرية العليا في أغسطس سنة ١٩٥٧ وتبين حصول اعترافات للمتهمين بعضهم على بعض.

وقد حكم فيها من المحكمة العسكرية العليا في ٠٠ أكتوبر سنة ١٩٥٧ على الأميرالاي عاطف نصار بالأشغال الشاقة المؤبدة، محمد صلاح الدين ١٥ سنة، عبد الفتاح حسن ١٢ سنة (وقد أفرج عنهم صحيًا)، وعلى الباقين بمدد تتراوح بين المؤبد وخمس سنوات وبراءة اثنين.

# مؤامرة أخرى لإعادة الملكية

كشف الرئيس جمال عبد النصر في خطابه ببورسعيد يوم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٧ عن مؤامرة خطيرة أخرى دبرت لإعادة الملكية، واتضح من خطوط المؤامرة أن إدارة المخابرات البريطانية قامت بتمويل المؤامرة، وقد اشترك فيها الضابط السابق حسين خيرى، ومحمود ناموق، والأول من أصهار العائلة المالكة السابقة، والثانى من ذرية العائلة السلطانية السابقة، وقد عرض حسين خيرى على ضابط طيار مصرى (عصام الدين خليل) الاشتراك فيها، فتظاهر هذا بالقبول، ووثق به حسين خيرى إذ كان زميلاً سابقًا له في القوّات الجوية بمصر، وكان عصام يُطلع المخابرات المصرية على خطوات المؤامرة، وقد تسلم لحسابها ١٦٢ ألف جنيه على دفعات، وسلمها إلى جمال عبد الناصر، وكان من المشتركين في المؤامرة مرتضى المراغى وزير الداخلية في عهد فاروق.

وقد نظرت قضية هذه المؤامرة أمام المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة، وأصدرت فيها حكمها في ٢٨ أبريل سنة ١٩٥٨ بالأشغال الشاقة المؤبدة، على المراغى وحسين خيرى، وبالأشغال الشاقة ١٥ سنة على محمود ناموق (وكانوا غائبين خارج القطر).

وقد قبض على ناموق في بغداد بعد ثورة العراق وسلمته الثورة إلى مصر.

## مؤتمر الشعوب الأفريقية الآسيوية بالقاهرة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٧ – أوّل يناير سنة ١٩٥٨

استمرت روح التعاون تسود علاقات الشعوب الآسيوية والأفريقية بعد مؤتمر باندونج، وظهر هذا التعاون بمظهر رائع في مؤتمر الشعوب الآسيوية الأفريقية الذي اجتمع في القاهرة يوم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٧، واستمر إلى اليوم الأوّل من شهر يناير سنة ١٩٥٨.

تكونت لجنة التضامن الآسيوى العامة في أبريل سنة ١٩٥٥ تنفيذًا لأحد قرارات المؤتمر الآسيوى المعقود في دلهى خلال النصف الأوّل من ذلك الشهر، وتقرر في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٥٦ ومثلت فيه مصر أن تمتد حركة التضامن لتشمل شعوب أفريقية أيضًا، مع الدعوة إلى مؤتمر تضامن آسيوى أفريقي في القاهرة.

واجتمعت اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر بالقاهرة في أكتوبر سنة ١٩٥٧ بحضور مندوبين عن ٢١ أمة للإعداد لاجتهاعه ووضع الترتيبات اللازمة لذلك.

وقد انعقد المؤتمر في القاهرة يوم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٧ بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وكان مؤتمرًا خافلًا، حضره خمسائة وسبعة وثلاثون مندوبًا، يمثلون ثبانية وأربعين شعبًا، تؤلف في مجموعها نحو ١,٥٠٠ مليون نسمة من أفريقية وآسيا، أي ٧٠٪ من سكان العالم وتشغل ٥٩٪ من مساحة الكرة الأرضية.

وحضر حفلة افتتاح المؤتمر نحو خمسة آلاف من المدعويين، منهم الأعضاء الوفود.

هذا، ومؤتمر القاهرة منبثق من مؤتمر باندونج، والفارق بينها أن مؤتمر باندونج كان يمثل الدول المستقلة المعترف دوليًا باستقلالها، وكان يمثلها رؤساء وزاراتها أو وزراء خارجيتها، أما مؤتمر القاهرة فكان يمثل الشعوب لا الحكومات، واشتركت فيه الشعوب المستقلة، والشعوب التي لا تزال تكافح في سبيل الحصول على استقلالها، كان مؤتمرًا شعبيًا أكثر مما هو مؤتمر رسمي، ومن ناحية أخرى كانت عنايته بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية أكثر بروزًا منها في مؤتمر باندونج الذي كان للأهداف السياسية مكان الصدارة في قراراته.

وقد انتخب المؤتمر السيد أنور السادات رئيسًا له، والسيد يوسف السباعى سكرتيرًا عامًّا، واستمر منعقدًا إلى اليوم الأوّل من يناير سنة ١٩٥٨.

وبعد المناقشة في تقارير اللجان الى ألّفها، أصدر قراراته وتوصياته، مما نلخصه فيها يلى:

#### القرارات السياسية

قرر المؤتمر تأييده للمبادئ العشرة التي أقرها مؤتمر باندونج في أبريل سنة ١٩٥٥ وحبذها، وقال عنها إنها لو قبلها الجميع لزال التوتر العالمي ولقُضي على الخوف من الدمار الذي يستحوذ على أفئدة الملايين من البشر.

وأعلن أن الشعوب الآسيوية الأفريقية تؤمن بأن السيطرة الاستعارية والاستغلال الأجنبي والشرور الأخرى التي تنجم عن استعباد الشعوب، هي إنكار لحقوق الإنسان الأساسية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عما يترتب عليها من أضرار بالحكومات والمحكومين، مما يعرقل نشر السلام والتعاون العالمي، وإن بقاء الاستعار لا يتفق مع العهد الجديد الذي يمر به العالم الآن، والشعوب الآسيوية والأفريقية تؤمن إيمانًا قاطعًا بحق كل شعب في الحرية والاستقلال.

وإن الشعوب الآسيوية الأفريقية تريد الوحدة، وتريد أن تعمل متعاونة من أجل الكفاح في سبيل خير الشعوب الآسيوية والأفريقية والجنس البشرى كله، «وسوف نكرس جهودنا دون كلل من أجل تحقيق سلام دائم في العالم».

وإن السلام لا محالة منتصر. وفي وسع البشرية أن تواجه مستقبلها في أمل وثقة. هذه هي رسالة العام الجديد يبعث بها مؤتمر الشعوب الأفريقية الآسيوية إلى العالم أجمع.

وطالب المؤتمر بتوجيه الجهود العلمية الذرية إلى أغراض السلم لخدمة البشرية. ووجه نداءً إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي لوضع حد لتجارب الأسلحة الذرية.

كما وجه نداءً إلى علماء العالم بأسره وإلى الضمير العالمي للضغط على الحكومات

المعنية من أجل تحريم جميع الأسلحة الذرية وتدمير المخزون منها وطالب الدول الكبرى بتخفيض قوّاتها الحربية.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النقص في تمثيل البلاد الأفريقية والآسيوية في الأجهزة والهيئات المختلفة بالأمم المتحدة.

وأوصى شعوب آسيا وأفريقية أن تجعل من أراضيها منطقة سلام خالية من كل سلاح ذرى أو صاروخي.

وطالب بإنهاء الوصاية على المستعمرات السابقة.

وأعرب عن اعتقاده الثابت بأن الأطهاع الاستعهارية هي التي تؤدى إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتخلق حالة التوتر في العلاقات الدولية، وتغرى باغتصاب الحقوق الطبيعية للأمم الصغيرة في الحرية والسيادة والاستقلال، وتؤدى كذلك إلى إثارة الحرب الباردة والتسابق في التسلح، ويمكن أن تشعل حربًا وخيمة العواقب على الجنس البشرى.

وبهذا الاعتقاد، وبروح باندونج، استنكر المؤتمر:

الاستعار في كل صوره ومظاهره، التدخل الأجنبي في شئون الدول الأخرى، الأحلاف والمواثيق العسكرية والسياسية التي تخلق مناطق نفوذ مستضعفة وتهدد السلام العالمي وتقضى على أماني الشعوب، المعونات العسكرية لبلد أو مجموعة من البلاد التي تهدد البلاد المجاورة وتضطرها إلى زيادة ميزانياتها العسكرية على نحو يؤخر نموها الاقتصادي، المعاهدات التي تمس السيادة القومية للأمم، استغلال الاقتصاد الوطني لمصلحة الدول الاستعارية، التآمر على الحكومات الوطنية للإطاحة بها تمكينًا لمصالح المستعمرين. المعاونات المشروطة الضارة بمصالح الدول الصغيرة وتؤدي في النهاية إلى الإخلال بسيادتها واستقلالها، وجود القوّات والقواعد العسكرية الأجنبية على أرض الدول الأخرى.

## تأييد حقوق الشعوب

وأعلن أنه يؤيد تأييدًا كاملًا حقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير والسيادة والاستقلال، وفي تسوية مشكلاتها الداخلية بنفسها، وفي اختيار نظم الحكم التي ترتضيها طبقًا لرغباتها.

وطالب بإقرار حق المستعمرات والمحميات في الاستقلال، وبأن تنهى الأمم المتحدة الوصاية على البلاد الخاضعة لها، وتعترف باستقلالها.

وطلب وضع حد للاضطهاد السياسي من جانب السلطات الاستعارية، والعفو العام عن المجاهدين المسجونين أو المنفيين

وأيد مطالب الشعوب المناضلة للتحرر من الاستعمار في أفريقية وآسيا.

## خليج العقبة

وقرر أن خليج العقبة هو خليج عربى مغلق ضمن المياه الإقليمية للدول العربية.

#### قضية فلسطين والجزائر، واستنكار إسرائيل

وقد تبنى المؤتمر التقرير المقدم من وفد فلسطين عن قضية بلاده، وأعلن أن دولة إسرائيل قاعدة استعارية تهدد تقدم الشرق الأوسط وسلامته، وأدان سياستها العدوانية التى تشكل خطرًا على السلم العالمي، وأكد حقوق العرب في فلسطين، وأعلن عطفه على اللاجئين الفلسطينيين، وأيد جميع حقوقهم وعودتهم إلى وطنهم.

واستنكر الحرب الاستعمارية الفرنسية ضدّ الجزائر، وأيدّ الكفاح البطولي الذي يقوم به الشعب الجزائري، وأصر على الاعتراف باستقلال الجزائر فورا، والإسراع

فى مفاوضات على أساس هذا الاستقلال بين فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية. والإفراج عن الزعماء، وأوصى بمساعدة اللاجئين الجزائريين، واعتبار أوّل مارس يوم تضامن مع الجزائر، واستنكر تجنيد الأفريقيين لمحاربتها.

## استنكار التفرقة العنصرية

وقرر استنكار سياسة التفرقة العنصرية في جميع صورها، وأعرب عن أسفه العميق لتحدّى جنوب أفريقية قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ودعاها للوفاء بتعهداتها وميثاق الأمم المتحدة، وأوصى جميع الحكومات بإلغاء كافة القوانين والنظم التي تقرّ هذه التفرقة، وكذلك إلغاء جميع الآثار المترتبة عليها.

#### القرارات الاقتصادية والاجتباعية

تداول مندوبو شعوب آسيا وأفريقية في المؤتمر، وخرجوا بتوصيات مختلفة، منها العام ومنها الخاص، لتكون مرشدهم في مجالات نشاطهم ولاسيها وهي تنضمن مجالات التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية والعمل والتعاون وإمكانيات العمل لتخليص إخوانهم الذين ما زالوا يرزحون تحت نير الاستعار.

وإن هذا التعاون والتضامن في المجالات الاقتصادية سيكون دعمًا قويًا للاستقلال الوطني والسلام العالمي.

#### قرارات عامة

أعلن المؤتمر أن شعوب أفريقية وآسيا التي حققت استقلالها مصممة على متابعة الجهاد ضد جميع ألوان الاستعار حتى يتوفر الاستقلال الاقتصادى الكامل لأقطارها.

والمؤتمر يهيب بجميع الحكومات في آسيا وأفريقية – تحدوه الأهداف المذكورة – أن تعيد توجيه اقتصادياتها عن طريق الأخذ بالتصنيع كوسيلة لرفع مستوى معيشة شعوبها.

## وأوصى المؤتمر بنوع خاص:

- (أ) بالقضاء على عدم التكافؤ الموجود في التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والأقطار المتخلفة.
  - (ب) بتحديد أسعار ملائمة للمواد الخام في الأسواق العالمية.
- (جـ) بإقامة علاقات لتبادل العملة بحيث يمكن تنمية الاقتصاديات الوطنية للأقطار المتخلفة.
- (د) بإنهاض التجارة بين الأمم بغضّ النظر عن أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية.
- (هـ) بإنهاض العلاقات الاقتصادية بين الأقطار المختلفة بشكل لا يضرّ بسيادة هذه الأقطار واستقلالها.

وأعلن أن التأميم وسيلة مشروعة لتدعيم الاقتصاد القومي وحق مسلم به لكل شعب تطبيقًا لمبدأ السيادة القومية.

وأوصى بإنشاء لجنة دائمة لجمع البيانات والمعلومات عن البلاد الآسيوية والأفريقية ونشرها بين تلك البلاد بمختلف الوسائل الممكنة كوسيلة لتيسير العلاقات الاقتصادية فيها بينها.

ودعا حكومات الدول الآسيوية والأفريقية إلى دراسة التنمية الاقتصادية في بلادها على ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية الراهنة في العالم، ودعا إلى عقد مؤتمر تخطيطي عام في المستقبل القريب للإسراع بالتقدم الاقتصادي والاجتهاعي فيها ويستهدف رفع مستوى معيشة شعوبها. مما يؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدول وإشاعة السلام بينها. مهتدية في ذلك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ مؤتمر باندونج.

## قرارات اقتصادية تفصيلية

وأصدر المؤتمر عدة قرارات ترمى إلى تيسير التبادل التجارى بين الدول الآسيوية والأفريقية والأخذ بوسائل التنمية في الزراعة والصناعة.

## قرارات من أجل العمل والتعاون

ورغبةً في تعبئة الشعوب في آسيا وأفريقية لمناهضة الاستعار ونشر السلام العالمي وتحقيق استقلال الدول وصيانته وتنمية الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة الشعوب، رأى المؤتمر أنه من الضروري تعزيز التضامن والتعاون بصورة مستمرة سواء بين نقابات العال أو المنظات التعاونية في أقطار آسيا وأفريقية في نطاق روح مؤتمر باندونج.

وأمام رغبات نقابات العمال والمنظات التعاونية ومطامح العمال في آسيا وأفريقية وسعيها في سبيل التضامن والتعاون ناشد المؤتمر – عندما تتكامل الظروف الملائمة – عقد مؤتمر لنقابات العمال وآخر للمنظمات العاونية لأقطار أفريقية وآسيا على نطاق واسع لبحث المشاكل المشتركة، وفي سبيل ذلك:

١ - يرى المؤتمر أن التنمية الاقتصادية في مختلف الأقطار الأسيوية والأفريقية إنما تهدف أساسًا إلى استغلال مصادر الثروة المعطلة والقضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الطبقة العاملة، ويهيب المؤتمر بحكومات آسيا وأفريقية أن تضع حدًّا لارتفاع أسعار السلع الضرورية حتى يمكن توفير مستوى معيشة لائق للشعوب.

٢ - يناشد المؤتمر حكومات أفريقية وآسيا توفير الضانات الضرورية للعمال
 لتكوين نقاباتهم وتشجيع علاقات العمل الجماعية لحل مشاكل العمل في بلادها.

٣ - يؤكد المؤتمر أن مبادئ العدالة والمساواة والتضامن تقضى بتطبيق قاعدة
 الأجر المتساوى للعمل الواحد، وأن أى تفرقة فى الأجور على أساس الجنس أو

الدين أو اللون لا تقوم على أساس سليم وتضر بتضامن شعوبنا.

٤ - يوصى المؤتمر الحكومات الآسيوية والأفريقية بإقرار حد أدنى لأجور العمال وتوفير ضمانات اجتماعية لهم.

٥ - يدعو المؤتمر إلى إقامة تعاونيات للإنتاج والاستهلاك وإيجاد حركات تعاونية وفق مقتضيات كل بلد وظروفه الخاصة كها يدعو إلى تعزيز الروابط التعاونية بين مجموعات الدول الآسيوية والأفريقية.

٦ - يوصى المؤتمر بتبادل الخبرة الفنية والمعلومات بين كل من اتحادات العمال والمنظمات التعاونية، كما يوصى بإقامة حلقات دراسية وتبادل البعئات.

٧ - يوصى المؤتمر مكتبه الدائم بالقاهرة بأن يقوم باتصالات على أوسع نطاق
 مع نقابات العمال والمنظمات التعاونية في آسيا وأفريقية في سبيل تعزيز التعاون بينها
 بغية تحقيق الأهداف سالفة الذكر.

## قرارات من أجل البلاد غير المستقلة

وأصدر المؤتمر قرارات من أجل تنمية اقتصاديات البلاد غير المستقلة التي تسيطر عليها الاحتكارات الاستعارية.

15

## قرارات اجتماعية

أعلن المؤتمر: إن الاستعار والإمبريالية (التسلط) في صورها المتعددة تحرم الفرد من كرامته التي تمكنه من أن يكون منتجًا خلاقًا في المجتمع، كما أنها تستنزف طاقة الشعوب لتحقيق أغراضها الاستعارية، فضلًا عن أنها تستغل القوى العاملة للرجال والنساء الذين يرزحون تحت نيرها لبلوغ مطامعها الخاصة، وقد تميزت السياسة الاستعارية طول تاريخها بالاضطهاد والعنف وسفك الدماء والتفرقة العنصرية وإهدار حق الإنسان في الحياة الاجتهاعية الكريمة، وقد أدّت هذه السياسة

إلى تقويض دعائم التهاسك القومى في المجتمعات التي تعانى من وطأة السيطرة الاستعبارية، ومن ثم يعتبر الكفاح المستمر للتخلص من الاستعبار، ونيل الاحتلال أو حق تقرير المصير، خطوة جوهرية لا مفر منها لتحقيق الجهود المثمرة في سبيل النهوض الاجتهاعي، ولهذا كان لابد من أن يرتبط تنفيذ برامج الرعاية الاجتهاعية بالتحرر الشامل من الضغط الاستعبارى بمختلف أشكاله، وقد أثبتت حركات بالتحرر الحديثة أنه لا يمكن أن تنطلق القوى البنّاءة الحلاقة إلّا إذا أدرك الشعب علم الإدراك أن جهوده وأعهاله ستعود بالخير والرفاهية على أفراده أنفسهم، لا على قوى مسيطرة من الخارج أو مستغلة في الداخل.

وإنها لقاعدة أساسية نتمسك بها أن كل نشاط اقتصادى واجتهاعى لابد أن يحقق في نهاية الأمر خير الشعب ورفاهيته، وأن يهدف إلى إكساب الفرد القدرة على تعبئة قواه المادية والمعنوية تعبئة كاملة، وإلى أن يدفع بالمجتمع دوامًا إلى نمو مطرد متكامل.

وفى ضوء هذه المبادئ أصدر المؤتمر عدة توصيات تتعلق برعاية المرأة والطفل ورعاية الشباب والخدمات الصحية والاجتماعية.

#### قرارات ثقافية

أعلن المؤتمر أنه نظرًا لأن حياة الشعوب إنما تقوم قبل كل شيء على الثقافة التي توقظ الضمير وتحيى القلوب وتهذب الأخلاق وتذكى العقول، وتفتح أمام الشعوب آفاق الإنتاج المادى والعقلى والروحى، ولا تُعرف حضارة جديرة بهذا الاسم إلا وأساسها الثقافة التي أنشأتها وقوامها الثقافة التي نمتها، والتي تتيح لها أن تساير الزمن وتمضى قدمًا إلى الرقى وتبلغ بالأمم أبعد الآفاق في سبيل المثل العليا التي هي السلام والإخاء والحرية والمساواة والعدل في كل ما تأخذ وفي كل ما تدع، والثقافة التي تظهر لكل شعب حاجته إلى أن يعرف غيره من الشعوب وأن يتعاون معها على الخير، وعلى تحقيق هذه المثل العليا والدعوة لها.

ونظرًا لأن الثقافة إذا ذكرت فإنما تدل على معناها الشامل لفروعها المختلفة من الآداب والفنون والعلوم وسائل ألوان المعرفة، وكان ما من شأنه تهذيب الطباع وتصفية الأذواق، وتخليص النفوس من أوضار الشر والظلم.

ونظرًا لأن الحضارة شيء؛ لا يمكن أن يستقل به شعب دون شعب، وإنما هي حق شائع للإنسان من حيث هو إنسان، ولابدّ من أن تتعاون الشعوب تعاونًا صادقًا نقيًا من كل شائبة على تنميتها وتذكيتها ونشرها على أبعد مدى حتى ينتفع بثمراتها كل إنسان مها يكن جنسه ولونه وبيئته ودينه.

ونظرًا للدور الخطير الذي تؤديه الثقافة في التضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الأمم.

من أجل هذا كله يجدد المؤتمر القرارات التي اتخذها مؤتمر باندونج بشأن التعاون الثقافي (ص١٨٢).

وأوصى المؤتمر بتحقيق التعاون الثقافى بين الشعوب الأفريقية والآسيوية إلى أقصى مدى وعلى أوسع نطاق.

- وأن تستخدم في سبيل ذلك كافة وسائل الإعلام والتعارف. ولاسيها السينها والإذاعة والصحافة والمطبوعات والمعارض. وأن تيسر تبادل وسائل الثقافة والتعليم والإعلام بتخفيض نفقات نقلها وبإلغاء الرسوم الجمركية عليها.
  - وأن تتبادل السعوب الأعضاء العلماء والأدباء والفنانين والطلاب والهيئات الثقافية والتعليمية وأن تعقد المؤتمرات الثقافية الدورية والخاصة.
    - وأن تعمل على تشجيع السياحة فنيها بينها.
  - وأن تعمل على تشجيع الترجمة فيها بين لغاتها، وعلى إنشاء هيئة تخطيط في كل بلد عضو لتنسيق حركة الترجمة.
  - وأن تعمل على تبادل المراكز الثقافية الدولية التي تمثل فيها جميع الفنون.

# مؤلف في تاريخ الشعوب الأفريقية الآسيوية

وأوصى المؤتمر بالتعاون على وضع كتاب في تاريخ الشعوب الأفريقية والآسيوية يكون بمثابة دائرة معارف تاريخية وجغرافية تصور حياة هذه الشعوب وتبين مواردها الاقتصادية التي طمع فيها الاستعار. وتوضح دور الشعوب في بناء حضارتها وفى كفاحها الوطنى، مع العناية الخاصة بوصف ما أصابها من نكبات الاستعار في العصر الحديث، ووصف جهادها في سبيل الحرية. وذلك بما يتمشى مع المبادئ التي أقرها اليونسكو في كتابة التاريخ للتقريب بين أبناء البشرية. واقترح أن تؤلف هيئة من المؤرخين الأفريقيين والأسيويين لترسم خطة الكتاب وتعمل على وضعه.

- وحت المؤتمر الشعوب الأعضاء على المحافظة على تراثها الثقافي القومى والشعبي.

وناشد حكومات الشعوب الأعضاء إرشاد الصحافة والإذاعة وكافة وسائل الإعلام إلى مراعاة كل ما يحفظ تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية.

وأوصى بأن تؤلف اتحادات للعلماء والأدباء والفنانين ورجال التعليم تشترك فيها البلاد الأعضاء. وتعمل على تقوية التعاون الثقانى بين الشعوب الأفريقية والآسيوية.

وناشد الشعوب الأعضاء وحكوماتها أن تعنى عناية خاصة بتشجيع البحث العلمي بوصفه دعامة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية في كل قطاع من قطاعات الإنتاج، وذلك لاستكال استقلالها العملي والاقتصادي وللتعاون مع بقية دول العالم في تحقيق التقدم العلمي في سبيل السلام والرخاء.

وأوصى الحكومات الأفريقية والآسيوية بالعناية الشديدة بتعليم اللغات الكبرى في آسيا وأفريقية بحيث يأتى يوم تصبح فيه هذه اللغات هي الواسطة للتفاهم بين الأمم الأفريقية والآسيوية.

وناشد الحكومات الأفريقية والآسيوية تقديم المنح الدراسية للطلبة الجزائريين الذين يدرسون في معاهدها.

وأوصى بإنشاء جائزة سنوية أفريقية آسيوية للجهود الثقافية التي تنمى فكرة الحرية والاستقلال والصداقة والسلام.

وأوصى حكومات الشعوب المشتركة في المؤتمر بأن تعمل ما تستطيع من جهد على الخلاص من الأمية.

وحيًا كل ما يبذل من جهود في جميع البلاد لاستخدام الآداب والفنون والعلوم في سبيل السلام والرخاء.

وناشد المنظات الثقافية وكبار رجال الفكر في جميع أرجاء العالم أن يهيئوا الرأى العام في بلادهم وأن نيحتُوا حكوماتهم بوسائل الضغط الأدبى لتشجيع الآداب والفنون والعلوم في سبيل الرخاء والسلام.

واستنكر استخدام العلم في أغراض التدمير.

وأعلن أن الحرية الثقافية والسياسية التي تتيح التفكير والتعبير والتبادل الثقافي والبحث العلمي شيء جوهري لتقدم الفكر الإنساني.

واستنكر كل اعتداء على هذه الحرية في أى بلد من بلاد العالم. وأوصى بتقديم مزيد من التسهيلات لقبول الطلبة الجزائريين والفلسطينيين والطلبة المنتمين إلى جميع البلاد التى تناضل في سبيل استقلالها وحرياتها في المدارس والجامعات والمعاهد العليا بالبلاد الأفريقية والآسيوية.

واستنكر تعطيل الدراسة وإبعاد المدرسين وحبس الطلاب في جميع البلاد التى تكافح في سبيل استقلالها وحريتها وبوصفه عملًا تعسفيًا يعرقل سير التعليم سيرًا طبيعيًا ومن شأنه أن يؤدّى إلى تغيير طبيعة الحياة في هذه البلاد.

وأوصى بمراجعة الكتب المدرسية التي يستخدمها الطلاب في المدارس الأفريقية والآسيوية بقصد إزالة المعلومات الخاطئة التي داخلتها تحت سيطرة الاستعمار.

## وأوصى الحكومات بأن تبذل أقصى الجهود:

- (أ) لتنسيق نظام الدراسة في جميع البلاد الأفريقية والآسيوية.
- (ب) ولجعل المناهج تشمل دراسات خاصة بهذه البلاد مع العناية بمشكلاتها المشتركة.
- (جــ) ولاعتراف البلاد الأفريقية والآسيوية بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها جامعات هذه البلاد.
- (د) ولعقد اتقاقات ثقافية بين البلاد الأفريقية والآسيوية لتقوية التعاون الثقافي بين الأمم الأعضاء.

واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء جامعة دولية للدراسات الأفريقية والآسيوية تتفق حكومات البلاد الأعضاء على مقرها ويعترف بأجازاتها الدراسية في جميع البلاد الأعضاء. وريثها يتم ذلك:

- أوصى حكومات البلاد بإنشاء معاهد عالية لهذه الدراسات في الجامعات القائمة أو على الأقل إنشاء كراسي لها بها.

وأوصى بمزيد من الاهتهام بالتعليم السمعى والبصرى كالتعليم بالأفلام والصور والإذاعة.. إلخ لمحو الأمية في أفريقية وآسيا.

وأوصى بإنشاء هيئات لإنتاج الأفلام المشتركة التي تصور نهضة أفريقية وآسيا في مختلف وجوهها كتصوير الأمومة والطفولة في بلادها.

وأوصى بإنشاء متاحف ومكتبات دائمة مجهزة بالأفلام والصور الزجاجية والأسطوانات الموسيقية.. إلخ. وتبادل المواد لتدعيمها.

وأوصى بتشجيع الأبحاث المشتركة في مختلف الميادين كدراسة نظام، الأسرة. ودراسة تاريخ النظام النيابي.. إلخ.

وأوصى بتبادل أسهاء الأشخاص والمنظات المشتغلين بالثقافة بقصد تشجيع الاتصال بين الشعوب.

وبأن تؤلف كل بلد من البلاد الأعضاء هيئة ثقافية أهلية دائمة تكون أداة للتعاون الثقافي بين شعوب أفريقية وآسيا. وتعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته بمفردها وبالتعاون مع حكومات الشعوب والأعضاء.

# مؤتمر أكرا أبريل سنة ١٩٥٨

أكرا هي عاصمة غانا (ساحل الذهب)، وهي دولة ناشئة من المجموعة الأفريقية، تقع في أفريقية الغربية على المحيط الأطلسي ومشهورة بجزارع الكاكاو وغنية بالمعادن وخاصة المنجنيز والذهب، وكان لزعيمها ورئيس وزارتها الدكتور قوامي نكروما فضل كبير في مواصلة كفاحها في سبيل تحريرها، وقد تحررت من الاستعار البريطاني، وأعلن استقلالها سنة ١٩٥٧ كدولة مستقلة في نطاق الكومنولث، والرئيس نكروما يدين بمبدأ أفريقية للأفريقيين.

وقد دعا نكروما إلى عقد مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة، وهي مصر - أثيوبيا - ليبيا - السودان - ليبريا - المغرب - تونس - غانا (الدولة الداعية)، يعقد في أكرا أو الرباط أو طنجة أو القاهرة فلبت الدول الأفريقية دعوته، واتفقت على انعقاده في أكرا تكريًا للدولة صاحبة الدعوة.

وقد دعيت حكومة اتحاد جنوب أفريقية أيضًا للاشتراك في هذا المؤتمر، ولكنها رفضت الدعوة؛ إذ أن المؤتمر حدد أهدافه ومنها بحث مشكلة الشعوب الأفريقية غير المستقلة، ومشكلة التمييز العنصرى، وتأمين سيادة الدول الأفريقية المستقلة، وهذه الأهداف تتعارض وسياسة اتحاد جنوب أفريقية الممعنة في التفريق العنصرى، الضالعة مع الاستعار.

انعقد المؤتمر في مدينة أكرا يوم ١٥ أبريل سنة ١٩٥٨، وكان امتدادًا لمؤتمر باندونج، ومؤتمر الشعوب الأفريقية الآسيوية في القاهرة.

وقد رأسه الدكتور نكروما، ومثل مصر فيه الدكتور محمود فوزى، وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة، وكان مظهرًا بارزًا للبعث والتضامن بين دول أفريقية وشعوبها، وكان جلسته الختامية يوم ٢٢ أبريل سنة ١٩٥٨، وقد قرر هذا المؤتمر الشئون الآتية:

- ١ تعزيز استقلال الدول الأفريقية وصيانته.
- ٢ تقوية الروابط الاقتصادية والثقافية بينها.
- ٣ مساعدة الدول الأفريقية التي لم تنل بعد اسقلالها.
  - ٤ الدعوة إلى السلام والعمل به.
    - ٥ مقاومة التفرقة العنصرية.
      - ٦ تأييد مبادئ باندونج.

操作业

# الفضال الستادس عشر الجمهورية العربية المتحدة أوّل فبراير سنة ١٩٥٨

شهدت مصر وسورية، كما شهد الشرق العربي، حادثًا هامًّا مباركًا في تاريخ البعث العربي، بل في تاريخ الإنسانية جمعاء، وهو إعلان ميلاد الجمهورية العربية المتحدة يوم أوّل فبراير سنة ١٩٥٨، وقيام الوحدة بين مصر وسورية، وإذْ جاءت هذه الوحدة من أبرز حوادث التاريخ الحديث، وكانت ختام مرحلة طويلة من تاريخ السرق العربي، كما هي بداية مرحلة جديدة من هذا التاريخ، فإنّا ذاكرون هنا لمحة عن منشأ هذه الوحدة وتطورها، ومقدمات قيام الجمهورية العربية المتحدة.

## الوحدة العربية في خلال العصور

الوحدة العربية حقيقة ثابتة، تمليها الاعتبارات التاريخية والجغرافية، والمصالح المشتركة، وتستمد وجودها من أصول عريقة في القدم.

فالحضارة البشرية قد بدأت في الشرق العربي.

ظهرت الحضارة أوّل ما ظهرت في وادى النيل، نشأت على ضفافه منذ نحو سبعة آلاف سنة قبل الميلاد، ونمت وازدهرت على تعاقب الأجيال والقرون، وحملت مصر إلى العالم مشعل المدنية والعلوم والفنون.

والمصريون القدماء بينهم وبين العرب صلات ووشائج متناهية في القدم، وقد وفد كثير منهم إلى مصر على أثر هجرات على الجزيرة العربية، وهم يَتُون إلى الأرومة

السامية، وفي ذلك يقول مسبيرو Maspero عالم الآثار الفرنسي إن لأصول المصريين الأقدمين والعرب والفينيقيين والكنعانيين روابط بشد بعضها إلى بعض، وليس المصريون سوى ساميين، انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم.

• وفيها بين النهرين، في وادى دجلة والفرات، ظهرت حضارة البابليين والآسوريين نتيجة هجرة من هجرات الجزيرة العربية إلى وادى الفرات، فصار العراق جزءًا من المجموعة العربية ذات الحضارة القديمة، وذلك منذ حوالى ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد.

فالحضارتان الأوليان، حضارة وادى النيل، وحضارة ما بين النهرين، هما أقدم الحضارات التى عرفها بنو الإنسان، نشأتا وازدهرتا فى الشرق، فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا غارقة فى ظلمات الجهالة والهمجية، باعتراف المؤرخين الأوروبيين.

وفى الجنوب الغربى للجزيرة العربية - فى بلاد اليمن السعيدة - ظهرت حضارة تشهد بها آثارها القديمة، كسد مأرب، وهو أقدم خزان للمياه عرفه التاريخ، وقصر مسعود، وسد نعان، وكانت عاصمتها (سبأ) قاعدة دولة قطعت شوطا بعيدًا في المدنية.

والهجرات العربية قد اتجهت شمالًا، فاستوطن الكنعانيون فلسطين منذ حوالى ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد، فهي عربية من ذلك التاريخ.

وسورية ولبنان والأردن عربية بأصولها.

والمؤرخون العرب القدماء كانوا يسمون البحر الأعمر (الخليج العربي)؛ لأنه يسير بين بلدان عربية، من أدناه إلى أقصاه.

# الشرق العربي موطن الرسالات

وإذْ كانت الرسالات الروحية من أركان الحضارة البشرية، فإن الشرق العربي هو أيضًا موطن هذه الرسالات.

عربيا في جنوب العراق، منذ نحو ألفى فإبراهيم الخليل، أبو الأنبياء، قد نشأ عربيا في جنوب العراق، منذ نحو ألفى

سنة قبل الميلاد، ودعا إلى التوحيد، ورحل إلى فلسطين فمصر، ثم إلى الحجاز، وبنى الكعبة في مكة مع ابنه إسهاعيل.

(إن أوّل بيت وُضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم).

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسهاعيل، ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم).

وفي جبل سيناء كلم الله موسى تكليها.

وفى فلسطين نشأ السيد المسيح، الذى أصابه من اضطهاد الرومان والإسرائيليين ما أصابه، وعلى يده. ظهرت المسيحية السمحة، الداعية إلى الإخاء والسلام، لا إلى البغى والعدوان.

وفى ظلال البيت الحرام، نشأ محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه الوحى سنة ٢٠٩ الميلادية، ودعا إلى رسالة الإسلام، رسالة التوحيد والإيمان، فتصدّى له قومه وحاربوه، وهاجر إلى المدينة في السنة الأولى للهجرة (٦٢٢م.)، وبهجرته يبدأ التاريخ الهجرى.

وفى السنة الثامنة للهجرة (٦٣٠م) سار لفتح مكة بعد أن نقض أهلها عهد المحديبية، فتم له فتحها، وكان لهذا الفتح أثره وفضله فى توحيد كلمة العرب. وقد انتشر الإسلام أوّل ما انتشر بين سكان الجزيرة العربية.

## الخلفاء الراشدون والوحدة العربية

ولما توفى الرسول فى السنة الحادية عشرة من الهجرة (٦٣٢م.)، خلفه أبو بكر الصديق، أوَّل الخلفاء الراشدين، فوحدٌ كلمة العرب فى شبه الجزيرة، واستخلص هذه الوحدة من أيدى المنتقضين عليها من المرتدّين.

واتجه إلى توحيد كلمة العرب عامة، فأنفذ إلى العراق سنة ١٢ هـ جيشًا عهد بقيادته إلى قائد من خيرة قوّاده، وهو خالد بن الوليد، فاستخلص العراق من

أيدى الفرس في حرب خاطفة، جعلت اسمه في مصاف عظاء القواد في التاريخ. وأنفذ جيوسًا أخرى إلى بلاد الشام، وكانت تحت حكم الروم البيزنطيين (الرومان)، وأمر خالد بن الوليد بأن يسير إلى الشام ليقود هذه الجيوس، فانتقل من العراق إلى السام وقاد الجيوش العربية، وهزم الروم البيزنطيين في واقعة (أجنادين) بين بيت المفدس وغزة (سنة ١٣٤م: ١٣٨هـ).

وفى أعقِاب هذه الموقعة زحف الجيش البيزنطى على مواقع الجيش العربي، فالتحم الجيشان فى واقعة (اليرموك)، شرقى نهر الأردن، وانتصر فيها الجيش العربي بقيادة خالد بن الوليد انتصارًا مبينًا، وبهذه المعركة الحاسمة قضى على دولة البيزنطيين فى الشام.

ولما توفى أبو بكر الصديق قبيل واقعة اليرموك، تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب، وفي عهده تم فتح العراق على يد قائد عربي محنك هو سعد ابن أبى وقاص الذي هزم الفرس في معركة (القادسية) بالعراق، وكانت معركة القادسية فاصلة لصالح العرب في العراق، كها كانت واقعة اليرموك في الشام.

وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر وكانت تحت حكم البيزنطيين أيضًا، فاستخلصها من أيدى البيزنطيين سنة ٦٤٠ - ٦٤٢؛ وفتح برقة سنة ٦٤٣.

واستقبلت الشعوب دخول العرب هذه البلاد، لا كغزاة فاتحين، بل كمنقذين لهم من اضطهاد الفرس والروم البيزنطيين، وخاصة لأن هذه الشعوب بحكم موقعها أقرب إلى العرب نسبًا وأصولًا وروابط اقتصادية وثقافية وروحية، بل كان معظمهم عربًا من قبل، فلا غرو أن انضموا إلى الوحدة العربية راضين مختارين، وصاروا جزءًا من الدولة العربية، وقد زاد في تعلقهم بها ما رأوه من عدل الخلفاء الراسدين وولاتهم، ومساواتهم بين الناس، ورفقهم بالأهلين.

## الدولة الأموية

ثم انتقلت الخلافة إلى بنى أمية، واتخذ معاوية بن أبي سفيان دمشق عاصمة للدولة العربية، واستمرت الوحدة العربية قوية، في عهد هذه الدولة، من سنة ٤١

إلى ١٣٢ هـ. (٦٦١ إلى ٧٥٠ ميلادية).

وفى عهد الدولة الأموية اتسعت رقعة العروبة بانضهام شهال أفريقية إلى الدولة العربية، وبفتح الأندلس على يد طارق بن زياد فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك.

وطارق بن زياد من كبار القوّاد العرب وقوّاد التاريخ، نزل في سنة ٩٢هـ (٢١١م) جبلًا جنوبي الأندلس، هي المسمى الآن (جبل طارق)، والتقى بجيش القوط في معركة فاصلة عرفت بمعركة (شدونه) على ضفاف نهر «لكه» بدأت في ٢٨ رمضان سنة ٩٢هـ. (١٧ يوليه سنة ٢١١م) واستمرت عدة أيام وانتهت بهزيمة جيش القوط هزيمة ساحقة، ودانت الأندلس (إسبانيا) للحكم العربي، وصارت موطن حضارة زاهرة سجلها تاريخ الحضارة الإنسانية في أنصع صفحاته.

#### الدولة العباسية

وانتقلت الخلافة إلى الدولة العباسية سنة ٧٥٠م؛ وصارت بغداد عاصمة هذه الدولة، وقد استمرت الوحدة العربية في عهدها قوية متهاسكة، وازدهرت في عهدها الحضارة العربية، إلى أن تفككت في آخر عهدها.

استمرت مصر جزءًا من الدولة العباسية حتى ضعف شأن هذه الدولة، فبرزت شخصية مصر منذ سنة ٢٥٤ هـ. (٨٦٨م.)، حيث استقلت فعلًا عن الدولة العباسية، إذ نودى بأحمد بن طولون واليًا عليها، وصارت من ذلك الحين دولة مستقلة ذات سيادة.

وصارت مصر مقرّا للخلافة الفاطمية من سنة ٣٥٨هـ. (٩٦٩ م.)، وصارت القاهرة عاصمة الشرق العربي، وازدهرت الحضارة العربية في مصر في عهد الفاطميين كما تشهد بذلك آثارهم الماثلة للعيان فيها أنشأوه من مساجد، وعائر، ودور للعلم، ومستشفيات، وقناطر وقصور، وعلوم وفنون.

واستمرت مصر رمزًا للوحدة العربية في عهد الأيوبيين والسلاطين البحرية

والبرجية، ولم يَزُل عنها عزّ الاستقلال إلا سنة ١٥١٧ م. حين فتحها الترك وصارت ولاية عنمانية، فضعف سلطانها واضمحلت مكانتها وقتًا ما.

## ملات الاستعار على الشرق العربي

بدأ الاستعبار الأوروبي حملاته على الشرق العربي في القرن الحادى عسر الميلادي، وعرفت حملاته الأولى بالحروب الصليبية، يتزعمها ملوك أوروبا وأمراؤها.

وكان أوّلها سنة ١٠٩٦م؛ واستمرت هذه الحروب سجالًا زهاء قرنين، وانتهت بارتداد المستعمرين عن الشرق العربي، ذلك أن الاستعار وجد فيه من القوّة والمنعة ما جعله يرتد منهزمًا، وكان للشرق العربي في هذه الحروب أمجاد تسطر في صفحاته الحالدة.

فمن أمجاده ما قام به صلاح الدين الأيوبى من توحيد الجبهة العربية وانتصاره على المستعمرين بجيش من السوريين والمصريين في واقعة «حطين» في يوليه سنة ١١٨٧م. بالقرب من طبرية، وهي معركة فاصلة كانت بداية النهاية في تاريخ الحروب الصليبية، واسترد بعدها بيت المقدس ومعظم البلاد التي كانت في أيدى الإفرنج.

وفى سنة ١٢٤٩م. نزل الصليبيون دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا فاحتلوها وزحفوا على المنصورة، وقاتلهم المصريون بها سنة ١٢٥٠م؛ فهزموهم شرّ هزيمة، وأسروا ملكهم لويس التاسع وسجنوه فى دار ابن لقان القائمة إلى الآن بالمنصورة.

واستأنفت أوروبا حملاتها الاستعارية على الشرق العربي في القرن الخامس عشر وما تلاه إلى القرن التاسع عشر.

## بعث اليقظة العربية

على أن القرن التاسع عشر قد شهد بعث اليقظة العربية في مختلف البلدان التى حل بها الاستعار، فقامت تجاهد للتحرر منه، واستمرت هذه اليقظة في القرن العشرين، وتحولت إلى جهاد رائع في سبيل الحرية والاستقلال، فاستقلت معظم الشعوب العربية وتحربرت من الاستعار.

وإذْ كان هذا التحرر دليلًا على البعث القومى، فإنه اقترن بعودة الوحدة والتكتل إلى صفوف العرب، وأخذت الجبهة العربية تقوى ويستد ساعدها، وصارت الوحدة العربية حقيقة تابتة سائرة قدمًا إلى الأمام، فلقد آمنت الشعوب العربية بأن قوّتها في اتحادها، وأنها كلها اكتملت وحدتها وقويت كتلتها، كان ذلك سياجًا منيعًا يدرأ عنها حملات الاستعار ومكايده.

ولعمرى إن الشعوب العربية لأجدر من غيرها بأن تجتمع وتتكتل ذودًا عن كيانها، وصونًا لحقوقها ومصالحها، فاتحادنا في اللغة والنقافة، والآداب والتاريخ، والعادات والأخلاق، والموقع الجغرافي والحياة الاجتماعية، والأهداف الإنسانية، كل أولئك جدير بأن يزيدنا تماسكا وتآخيًا، واعتزازًا بوحدتنا العربية، وإن هذه الرابطة لأقوى وأمتن من الروابط التي تجمع بين تكتلات أخرى، فهي أقوى مما بين دول أمريكا الشهالية وأمريكا الجنوبية التي تشترك في جامعة واحدة، وأقوى مما بين دول حلف الأطلنطي، أو دول الكومنولث، أو دول الاتحاد السوفييتي، أو ما إلى ذلك، فالجامعة العربية أقرب إلى الطبيعة وإلى الاعتبارات الجغرافية والتاريخية، وأبعد عن الشرّ والعدوان، وأدعى إلى الخير والعدل والإنسانية والسلام.

## الاستعمار يستثير في الشعب العربي روح المقاومة

على أن الاستعمار قد استثار روح البعث والمقاومة فى الشعوب العربية، فهو بما انطوى عليه من الوحشية والعدوان، وما اقترن به من الحملات والتجاريد الحربية على الأمم الهادئة الوديعة، قد استثار فيها روح النضال والمقاومة، والذود

عن الحياة والحرية والكرامة، فاستفاقت من سبات عميق، وهبّت تكافح المستعمر وتقاتله، فكانت يقظة، وكانت نهضة، وكان جهاد.

ولعل مصر هي أوّل بلد عربي استهدف لاستعبار أوروبا في العصر الحديث، فقد نزلت به الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر سنة ١٧٩٨م؛ وكانت ترمي إلى إخضاع مصر واتخاذها مستعمرة لفرنسا، ولكن هذه الحملة قد استمارت في نفوس الشعب المصري روح المقاومة، وكانت السنوات الثلاث التي قضاها الجيس الفرنسى في البلاد، سنوات مران على النضال في سبيل دفع العدوان، وبالرغم من الجيش الجرار الذي كان يقوده نابليون بونابرت لغزو مصر وإخضاعها، فإنها لم تخضع ولم تستسلم، بل تارت في وجه الاستعار الفرنسي غير مرة، فاعتادت مقاومة الاضطهاد ومكافحة القوّات المسلحة، وألفت خوض غار الوقائع والمعارك، وظهرت الأمة بروح جديدة ولدتها الحوادث والآلام، ونهضت في وجه الاحتلال الأجنبي تحمل بين جنبيها حيوية قوية وعزيمة صادقة، وظلت تجاهده حتى طويت صفحة الحملة الفرنسية، واستمر الشعب بعد انتهائها يناضل في وجه العوامل المثبطة، والقوَّات المتألَّبة عليه، وأخذ العامل القومي الذي تمخضت عنه المقاومة المستمرة في عهد الحملة الفرنسية ينمو ويترعرع ويشتد ساعده، وأبي الشعب أن يعود إلى نظام الحكم القديم، أو يكون مطية لأهواء الغزاة والطامعين، فلم يستطع الترك، ولا المهاليك، ولا الإنجليز، أن يهزموه أو يقهروه، وكان من نتائج هذه اليقظة ثورة السُعب على الماليك، تم على الوالى التركى، نم إخفاق الحملة الإنجليزية التي جردتها بريطانيا على مصر لتحقيق أطماعها في وادى النيل وهزيمتها سنة ۱۸۰۷.

وكذلك سأن معظم البلاد العربية التى استهدفت للاستعبار الأوروبي، وعلى الرغم مما عانته من ضروب الظلم والاضطهاد، والعسف والتنكيل، فإن روح المقاومة التى دبّت فيها وكانت بمثابة رد فعل ضد العدوان الخارجي، قد بعثت فيها حياة جديدة قوامها التضحية والجهاد، والجهاد الوطني يتولد عنه تقدم في الوعي الفومي، وارتفاع في القيم الأخلاقية، وتطلع إلى المثل العليا، ونهوض في الحياة القومية.

وكانت الحملات الاستعبارية ولم تزل تقوّى فى نفوس المواطنين العرب روح التعلق بالاستقلال والتضحية فى سبيله؛ لأنهم إذ يرون جنود الاستعبار يغامر ون بحياتهم فى سبيل تحقيق أطهاع بلادهم العدوانية، فأولى بالمواطنين من أبناء الميلاد المجنى عليها أن يضحوا بأرواحهم فى سبيل غاية أشرف وأنبل، وهى تحرير أوطانهم من الاحتلال الأجنبي، وأن يتقبلوا كل بذل وتضحية فى سبيل هذه الغاية السريفة.

وللاستعار أترة في تقدم الوعى القومى في الوطن العربي، فإن خداعه ومناوراته، ودسائسه ومؤامراته، قد فتحت أعين المواطنين إلى إدراك الحقائق، وبصّرتهم بضروب الكيد والتغرير والغشّ والتضليل التي يحاربون بها الأمة العربية، فقد كان فريق منّا يحسنون الظن بوعود المستعمرين وعهودهم، ويستنيمون إلى معسول أقوالهم وتصريحاتهم، ولكن التجارب الاستعارية القاسية قد أنارت بصائرهم وكشفت لهم وجه الحقائق، فتجنبوا الوقوع في حبائل المستعمرين، فأفادوا من حيث أراد الاستعار أن يضرّهم.

وإذ رأى المواطنون مبلغ تكتل الدول الاستعارية وتضامنها وعقدها الاتفاقات والمحالفات لإخضاع السرق العربي واعتباره نهبًا مقسمًا بينها، فإن هذا ولا ريب كان له أثره في بعث الوحدة العربية لدرء الخطر الذي يتهدد الوطن العربي.

فالوحدة العربية لها بواعث عديدة، ومن أهم هذه البواعث سعور المواطنين العرب أنهم في حاجة إلى التكتل والتعاون والتضامن ليكونوا أقدر على مواجهة ملات الاستعار ومكايده والتغلب عليها، وقد أدركوا أنهم بتفرفهم وتخاذلهم قد مكنوا للاستعار الأوروبي من تحقيق أطاعه في أوطانهم، واحدًا بعد آخر، فأخذوا يتقاربون ويتفاهمون ثم يتآخون في رابطة موحدة تجمع صفوفهم وتزيد من قوتهم وترفع من مكانتهم، ولعمري إن الروابط بين السعوب العربية لأجدر بالرعاية من الروابط بين الدول الاستعارية.

وثمت ناحية أخرى كان للاستعار الأوروبي أنره فيها، ذلك إن البعث الوطني كان من شأنه أن يحفز المواطنين إلى تحرير البلاد عامة من الاحتلال الأجنبي في شتى مظاهره، السياسية والاقتصادية، وأن يهب بهم إلى تحريرها من التبعية

الاستعمارية المالية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادى والمالى؛ لأن الأمة الغنية المتحررة اقتصاديا هى أقوى فى ميدان الكفاح السياسى من الأمة الفقيرة. وقد رأينا الحروب يؤثر فى مصائرها عنصر المقدرة المالية للشعوب المتحاربة.

ومن يتأمل تاريخ الحركات التحريرية في السرق العربي يجد أن الثورات على الاستعار كان يعقبها نهضات اقتصادية تزيد من تقدمها وتضاعف من إمكانياتها في مكافحة الاستعار، وكان السلاح الاقتصادي، ولم يزل، عاملًا فعالًا في التحرير من نيره.

# أعلام الكفاح في سبيل البعث العربي

من الحق علينا أن ننوه بأعلام الكفاح في سبيل البعث العربي، فإن لهم الفضل الأكبر في يقظة الشعب العربي والتمهيد للوحدة العربية، وسنذكر فيها يلى لمحة وجيزة عن حياة بعضهم.

## جمال الدين الأفغاني ١٨٣٨ - ١٨٩٧

كان جمال الدين الأفغاني أوّل رائد للحرية واليقظة للأمم الشرقية في تاريخها الحديث، وأوّل مكافح في سبيل البعب العربي، كان في حياته مصلحًا روحيا، وفيلسوفًا حكيبًا، وزعيبًا سياسيا، وكان أينها سار يحمل مشعل الحرية الفكرية والسياسية، ويحارب الأطهاع الاستعارية في الشرق، وظهر أثره السياسي والفكرى والاجتهاعي في مصر والهند وسورية وفارس والعراق، وكان مجيئه لمصر سنة ١٨٧٠ مبعث يقظة سياسية وفكرية، وقد اقتبست الحركات التحريرية في مصر والشرق من روحه وتعاليمه ومبادئه، وظل طيلة حياته يكافح الاستعباد، سواء كان استعاريا أو داخليا، ويناضل في سبيل الحرية السياسية للأمم الشرقية جمعاء، ويدعوها إلى

الاتحاد والتضامن، فحياته كانت بعثًا لنهضة الشرق الحديثة، ويُعد واضع البزرة الأولى للحركات القومية التحريرية التي ظهرت في الشرق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١).

# الأمير عبد القادر الجزائرى والشيخ شامل، وعرابي، والسنوسي، وعمر المختار

ويعد الأمير عبد القادر الجزائرى بجهاده ضدّ الاستعار الفرنسى في الجزائر، والشيخ شامل بجهاده ضدّ الاستعار الروسى في القوقاز، وعرابي بمقاومة الاحتلال البريطاني لمصر، والسنوسى الكبير (السيد أحمد الشريف) وعمر المختار بمقاومة الغزو الإيطالي في ليبية، في طليعة المجاهدين في سبيل البعث العربي.

## عبد الرحمن الكواكبى ١٩٠٢ – ١٨٥٤

ولعبد الرحمن الكواكبى فضل كبير في بعث النهضة القومية وغرس فكرة الحرية في الشعوب العربية، كان يدعو إلى الحرية وإلى التقدم السياسى والاجتماعي، ويحارب الاستبداد بقلمه وفكره، ولسانه وبيانه، كانت دعوته تشمل محاربة الاستعار تركيًا كان أو أوروبيًا.

ويُعد كتاباه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) و(أم القرى)، مبعث نهضة فكرية وسياسية، وتكتل للنضال ضدّ الاستعباد والاستعبار.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في كتابنا عصر إسهاعيل ج٢ ص ١٤٨، وكتاب الأستاذ محمود أبو ريه عن (جمال الدين الأفغاني – تاريخه ورسالته وكتابنا عن جمال الدين الأفغاني).

# مصطفی کامل ۱۹۰۸ – ۱۹۰۸

حين بُعثت الحركة الوطنية في مصر من مرقدها، كان مصطفى كامل علمًا على هذه اليقظة، كان يهدف إلى تحرير مصر من النير الاستعماري، وكان في الوقت نفسه رسول الحرية والجهاد للأمم الشرقية (٢)، كان شديد الغيرة على توتيق عرى الروابط والتعاون بينها، وكان لا يفتأ يدعو في صحيفة اللواء إلى تضامن الأمم الشرقية في كفاح الاستعمار، من أجل ذلك اعتبرته الأمم الشرقية رمزًا لهذا الكفاح، ومجّدت فيه الروح الوطنية. ورحبت بدعوته إلى التضامن والتعاون بين أمم الشرق، وعندما ذهب إلى لندن سنة ١٩٠٦ على أثر حادثة دنشواي لرفع صوت مصر ضدّ فظائع الاحتلال في تلك الحادثة، أعجب الشرقيون عامة بدفاعه عن قضية الحرية ورأوا في جهاده مفخرة لكل شرقى، وأقامت جمعية الوحدة الهندية حفلة تكريم له في فندق كريتون بلندن يوم ٢٤ يوليه سنة١٩٠٦ حضرها لفيف من كبار الشخصيات الشرقية وكثير من صفوة شباب مصر والشرق، ومما قاله صاحب الدعوة السيد عبد الله السهروردي رئيس الجمعية في خطبته التي حيّى فيها مصطفى كامل: «فلتعد إلى بلادك المحبوبة ولتستمر في جهادك في سبيل الحرية، واذكر في ساعة اليأس والقنوط والضيق أنك لست منفردا وحدك، بل إن أسمى آمال القاطنين على ضفاف نهر الرين والدانوب والجانح والفرات والبسفور تشارك ابن وادى النيل في مساعيه، وأن أعينهم لمتجهة نحو أفق مصر، منتظرة بزوغ فجز الحرية وصدور الإشارة من أرض الفراعنة الأولين بإنقاذ أبناء إسهاعيل (العرب)».

وتكلم مصطفى كامل في هذه الحفلة طويلًا عن الأمم الشرقية، ونوَّه بواجب المتعلمين من أبنائها في إنهاضها والأخذ بيدها في سبيل التقدم والحرية.

<sup>&#</sup>x27; (٢) كتابنا مصطفى كامل ص ٤٢٠ طبعة أولى تحت عنوان (سياسته الشرقية والإسلامية).

#### محمد فرید ۱۹۱۹ – ۱۸٦۸

وقد نحا محمد فريد هذا النحو، وكان لا يفتأ يدعو إلى تعاون الأمم الشرقية والعربية في مكافحة الاستعار، وله رحلة قام بها إلى تونس والجزائر وطرابلس الغرب (ليبية) سنة ١٩٠٢، ونشرها في كتاب عنوانه (من مصر إلى مصر) استنكر فيها مساوئ الاستعار في شهال أفريقية وما بذله الفرنسيون لمحاربة اللغة العربية وإحلال الفرنسية مكانها، وإفسادهم مرافق البلاد ونظم الحكم فيها، واضطهادهم الأهلين، واغتصاب أراضيهم لصالح المعمرين (ويسميهم في كتابه المدمرين)، وزار قسطنطينة الجزائر، وذكر فظائع الفرنسيين في إخضاع الجزائر لحكمهم ومصادرة الأراضي الموقوفة والمملوكة للوطنيين، وذكر البطولة التي حارب بها زعاء الجزائر الاستعار الفرنسي.

وحين اعتدت إيطاليا على ليبية سنة ١٩٩١، دعا إلى معاونة المجاهدين العرب في مكافحة الغزاة المستعمرين، وطعن في السياسة الاستعارية الأوروبية في عدوانها على الأمم العربية، وقصد إلى لندن في أكتوبر سنة ١٩١١ وحضر اجتماعًا كبيرًا عقده الشرقيون المقيمون بها للاحتجاج على الغزو الإيطالي، وقال بهذه المناسبة: «إنى أرى من الواجب علينا أن نحتج لا على أعال إيطاليا فقط، بل على كل أمة تحتل قطعة من بلاد الشرق وبالأخص على بريطانيا وفرنسا اللتين قدمتا لإيطاليا أسوأ مثال باحتلالها مصر وتونس والجزائر، ورفع الحاية الفرنسية على مراكش، فإن عمل إيطاليا هذا إنما هو حلقة من سلسلة أعال اتفقت دول أوروبا على ارتكابها ببلاد الشرق، فاللوم ليس على إيطاليا فقط، بل عليها وعلى الدول التي وافقتها على هذا العمل الفظيع، ولتعلم إيطاليا أنها سترى من ليوث العرب أضعاف ما لاقت من الأحباش».

وفي اجتماع آخر عقد بلندن لنصرة العرب في ليبية قال: «إني لسعيد لوجودي

بين صفوف هذا الاجتهاع الذي ضمّ بين جوانبه كثيرًا من الشرقيين على اختلاف الأديان والأجناس، والذي ما انعقد في هذه القاعة إلّا وهو متأتر بمحض حبّ الإنسانية والعدل، وإن هذا الإخاء الذي تجلّى اليوم في أبهى مظاهره ليتبت للملأ أن الشرق بدأ يرى الخطر الذي يتهدده في حياته، كما بدأ يشعر بضرورة الاتحاد ليقاوم مقاومة جدية هذه المطامع الأشعبية تهاجمه وتهدّده بالابتلاع من كل ناحية».

ففريد كان يدعو إذن إلى اتحاد الدول الشرقية لمقاومة الاستعار وقد لبّى المواطنون في مصر دعوته إلى مساعدة العرب في دفاعهم المجيد ضد الغزو الإيطالي، فأمدّوهم بالمال والبعثات الطبية، وألّف الحزب الوطني أوّل بعثة طبية من أنصار الحركة الوطنية لمعاونة العرب في ليبية.

وأقام محمد فريد حفلة تكريم وتوديع لأطباء تلك البعثة في فندق شبرد مساء ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١١، فكانت هذه الحفلة مظهرًا للاتحاد العربي.

فسياسته في ذلك كانت استمرارًا لسياسة مصطفى كامل، وقد عمل على توثيق عرى التعاون والاتحاد بين الأمم الشرقية.

## الحرب العالمية الأولى والوطن العربي ١٩١٨ - ١٩١٨

في أثناء الحرب العالمية الأولى كانت السعوب العربية التي تتبع الدولة العنهائية وقتئذ تتكتل وترجو من بريطانيا أن تساعدهم على نيل الحرية، على أنهم أسرفوا في إحسان الظن ببريطانيا وحلفائها، وظنوا وقتئذ أنها عنوان الحرية والحضارة، وكانوا يُخدعون في ظواهرها، ويميلون إلى تصديق وعودها، إلى أن اكتووا بنارها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ورأوها قد أخلفت وعودها التي بذلتها لشريف مكة «الحسين بن على» سنة ١٩١٥ وسنة ١٩١٦، وتعهدها باستقلال البلاد العربية مقابل إعلانها الثورة على الدولة العنهائية.

# اتفاق سايكس - بيكو سنة ١٩١٦، لاقتسام الوطن العربي

فبينها كانت بريطانيا تتعاهد مع النسريف (الملك) حسين، كانت تتآمر مع فرنسا على اقتسام البلاد العربية، وعقدت وإياها الاتفاق السرى المعروف باتفاق سايكس – بيكو Sicks-Picot، نسبة إلى المندوبين الإنجليزى والفرنسى اللذين وضعا خطوطه في مايو سنة ١٩١٦، وبهذا مزّقت شمل الشعوب العربية في سورية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وجعلتها نهبا مقسمًا بينها وبين فرنسا.

## وعد بلفور Balfour لليهود ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷

وزادت بريطانيا في تمزيق الوطن العربي بإعلانها وعد بلفور المشئوم في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧، ذلك الوعد الذي أعلنه بلفور وزير خارجية بريطانيا وقتئذ بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين.

وقد أبلغ بلفور هذا الوعد إلى لورد روتشلد المالي اليهودي في كتاب قال فيه:

«لى مزيد السرور أن أبلغكم باسم حكومة صاحب الجلالة التصريح التالى الذي ينم عن روح العطف على الأماني اليهودية والذي رُفع إلى الوزارة ونال تصديقها.

«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين الرضا والارتياح إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وستبذل أفضل جهودها لتيسير تحقيق هذه الغاية، على أن يكون من المفهوم أنه لن يعمل شيء يضر بما للطوائف غير اليهودية الموجودة الآن فى فلسطين من حقوق مدنية ودينية، أو بما يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى من الحقوق والنظم السياسية».

فكان هذا الوعد المشئوم أكبر ضربة موجهة للقومية العربية. وكان هو واتفاق سايكس - بيكو، حجر الزاوية للاستعار في تمزيق الوطن العربي وإخضاعه للأطباع الاستعارية.

وقد مُزقت البلاد العربية في مؤتمر سان ريمو San Remo (أبريل سنة ١٩٢٠)، إذ قرر الحلفاء تقسيمها إلى انتدابات، فأعطيت فرنسا الانتداب على سورية ولبنان، وبريطانيا الانتداب على العراق وفلسطين وشرق الأردن، فكان ذلك تمزيقًا للبلاد العربية التي وُعدت بالاستقلال.

# الوحدة هدب المؤتمر العربي المنعقد بالقدس سنة ١٩٣١ (٣)

اجتمع بالقدس، عدد كبير من رجال الحركة العربية المنتمين إلى مختلف الجمعيات والأقطار العربية في ديسمبر سنة ١٩٣١، وتباحثوا فيها آلت إليه حالة البلاد العربية من تجزئة واستعار، وما كان في ذلك من انحراف عن أهداف الحركة العربية القومية، وقرروا الميتاق الواجب على العرب أن يسيروا عليه، وهو كما يلى:

١ - إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ، وكل ما طرأ عليها من أنواع التجزئة لا نقره ولا نعترف به.

٢ - توجّه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة واحدة هي استقلالها التام كاملة موحدة، ومقاومة كل فكرة ترمى إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية الإقليمية.

٣ - لما كان الاستعبار، بجميع أشكاله وصيغه، يتنافى كل التنافى مع كرامة
 الأمة العربية وغايتها العظمى، فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها.

<sup>(</sup>٣) عن كتاب الوحدة العربية للأستاذ محمد عزّة دروزه ص ١٢٣.

#### جامعة الدول العربية

ولما أنشئت جامعة الدول العربية بموجب بروتوكول الإسكندرية في ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥، وميثاق الجامعة في ٢٢ مارس سنة ١٩٤٥، لم تعمل وقتئذ عملًا جديًا في تحقيق الوحدة أو الاتحاد بين العرب، وكانت بريطانيا لا تفتأ تفرق بينهم بالمؤامرات والدسائس، معتمدة على ولاء الحكام من عملائها وأنصارها.

## قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم تقسيم فلسطين ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧

أصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ فرارًا جائرًا بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية، وهذا معناه الموافقة على إنشاء دولة صهيونية في فلسطين، أي القضاء على كيان فلسطين وعروبتها.

وقد صدر هذا القرار باتفاق ٢٣ دولة ضدّ ١٣، وامتناع ١٠ دول عن الاقتراع.

والدول التى وافقت على التقسيم هى: الاتحاد السوفييتى (روسيا) والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والداغرك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبوليفيا والبرازيل وكندا وكوستاريكا وسان دومنجو وأوكوادور وجواتيالا وهايتى وإيسلندا وليبريا ونيوزيلندا ونيكاراجوا وبناما وباراجواى وبيرو والفيلبين وجنوب أفريقية وأرجواى وفنزويلا.

وعارض في التقسيم كل من: مصر وأفغانستان والعراق وسورية ولبنان وكوبا واليونان والهند والباكستان وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا واليمن.

وامتنع عن التصويت كل من: بريطانيا والصين وشيلي والأرجنتين وكولومبيا وسلفادور وأثيوبيا وهندوراس والمكسيك ويوغوسلافيا.

وقد قلتُ سنة ١٩٥١ تعليقًا على هذا القرار في الجزء الثالث من كتاب (في أعقاب الثورة) ما يلي:

«كان لضغط أمريكا وروسيا على الدول السائرة في فلكها أثر كبير في صدور هذا القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت لكى تتظاهر بأن لا شأن لها في صدوره، على أنها كانت مؤيدة له راضية به عالمة بالأغلبية الكفيلة بتحقيقه. ويبدو عجيبًا أن الكتلتين الغربية والشيوعية قد اتفقتا على هذا القرار مع وقوف كل منها للأخرى بالمرصاد في معظم المسائل السياسية، وهكذا يتجلى للناس جميعًا أن هاتين الكتلتين مها اختلفتا فإنما تحركها النزعات الاستعارية والمطامع الأشعبية، وأنها حرب على العرب والدول العربية.

«كان لصدور هذا القرار وقع أليم في نفوس العرب جميعًا<sup>(3)</sup> فهو أكبر ضربة صوبها الاستعبار الغربي باسم هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين والعرب، والغرض منه إنشاء دول أجنبية في صميم البلاد العربية، تكون قاعدة للاستعبار، لا في فلسطين وحدها بل في الدول العربية جمعاء، وتهديدها في استقلالها وكيانها وإفساد معنوياتها، وتعطيل نهضتها.

«لقد كشفت هيئة الأمم المتحدة عن خداعها، وفقدت هيبتها واحترامها أمام الضمير العالمي بموافقتها على مشروع تقسيم فلسطين، وبخاصة بعد ما تبين ما كان للدولار ولإغراء الرأسهاليين الأمريكان والإنجليز، ودهاء الدبلوماسيين الروس، من الأثر البالغ في إفساد ضائر فريق كبير من مندوبي الدول في هذه الهيئة. فأين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نصّ عليه من حق السعوب في تقرير مصيرها؟ لقد أهدرت جمعية الأمم هذه المبادئ بالنسبة لشعب فلسطين العربي الصميم، وسلبته حقه في تقرير مصيره، بل قررت إخراجه من أرضه ودياره، وإقطاعها لجهاعة من الأجانب النازحين من شتى أصقاع المعمورة.

<sup>(</sup>٤) من نتائج هذا القرار صدور فرار آخر من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في مايو سنة ١٩٤٩ بقبول إسرائيل عضوًا في هيئة الأمم.

فهى بهذا القرار عاونت على تشريد هذا الشعب وتقتيله واغتصاب بلاده، وسلب أملاكه وأمواله، ويدخل في هذا السياق أن هيئة الأمم المتحدة وقفت جامدة أمام مأساة الشعوب العربية في تونس والجزائر ومراكش التي تعانى الظلم والطغيان من الاستعار الفرنسي.

«إن المنظمة الدولية التى أنشأها الميثاق قد مضى عليها منذ إنشائها حتى اليوم (١٩٥١) نحو ست سنوات، فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنين في عمر هذا الميثاق كما أسلفنا، والسنة التالية سنة ١٩٤٧ تعتبر فترة الرجعة والانتكاس. والسنوات التالية هي استمرار لهذا الانتكاس وانحدار في المساوئ التي تمليها غلبة الأقوياء على الضعفاء (٥)».

وعلى أثر صدور قرار هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر سنة ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين أعلنت بريطانيا أنها ستنهى انتدابها على تلك البلاد، وحددت لانتهائه يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٨، وتواطأت مع اليهود، على تسليمها إليهم، وأن يحلّوا محلهم في فلسطين، فقبل جلائهم عنها استورد اليهود السلاح والعتاد وأنشأوا معاقلهم وأعدوا قوّاتهم في فلسطين تحت سمع الإنجليز وبصرهم، وبمعاونتهم وتأييدهم، وقبيل جلائهم عنها سلموهم مدينة حيفا ثغر فلسطين الهام.

## حر**ب فلسطین** ۱۵ مایو سنة ۱۹۶۸ – ۲۶ فبرایر سنة ۱۹۶۹

اتفقت الحكومات العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها بمجرد خروج القوّات الإنجليزية منها، لكى يعيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قوّات اليهود، وكانت سياسة الحكومات العربية في هذه المسألة الخطيرة سياسة خرقاء متخاذلة، سايرت إلى حدٍّ كبير مقاصد السياسة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) كتابنا في أعقاب الثورة. الجزء الثالث سنة ١٩٥١ ص ٢٣٧ طبعة سابقة.

فقد كان واجبًا عليها، لو كانت جادة في إنقاذ فلسطين، أن تمدّ المجاهدين فيها بالعتاد والسلاح والمال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطاني، وعلى الأخص منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدة، وكان يكفى هذا المدد والعون لكى يحول دون تمكين اليهود من وضع أيديهم على البلاد، فإن المجاهدين العرب قد قاوموا الانتداب البريطاني واليهود معا سنين عديدة من قبل، فلو أنهم لقوا من الدول العربية العضد والعون دون إعلانها الحرب، لكان ذلك كافيًا لمنع اليهود من إنشاء دولتهم، ولكن الدول العربية مسايرة منها للسياسة البريطانية وإبقاءً على صلاتها الودية بها، لم تحرك ساكنا حتى انتهى الانتداب البريطاني، وتركت الوقت يضيع سدى في اجتماعات عقيمة وتصريحات جوفاء لم تقترن بأى عمل جدّى، ولم تتحرك جيوشها إلّا بعد خروج الإنجليز من فلسطين وتسليمهم إياها إلى اليهود.

ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة الصالحة، وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين الحكومات العربية نفسها، فأدّى هذا النقص والتخاذل إلى هزيمة هذه الجيوش أمام شراذم اليهود.

وقد ثبت من الحقائق التي تكشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش لم تكن على تمام الأهبة والاستعداد، وتبين أن الجيش المصرى بالذات، وهو الذي وقع عليه العبء الأكبر في هذه الحرب. لم يكن مستعدًّا الاستعداد الكافي للقتال.

على أن الجيش المصرى - ضباطه وجنوده - قد أدّى واجبه كاملاً، وبرهن على بطولته في ميدان القتال، رغم الفوضى التى كانت تسيطر على قيادته، والفساد في سلاحه وذخيرته ومؤونته، والنقص في خططه الحربية، وقد أبدى المتطوعون من المصريين، شجاعة في القتال تسطر لهم بمداد الشكر والنناء، مما برهن على أن الأمة المصرية تتوافر فيها الروح الحربية، وصفات الجندية والشجاعة، والاستعداد لخوض غيار الحروب. ولا ينقصها إلّا القيادة الصالحة والعتاد والذخيرة.

### اعتراف أمريكا بإسرائيل

وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية في ١٤ مايو سنة ١٩٤٨، وكانت أوّل دولة اعترفت بها، فكان هذا الاعتراف بعد قرار التقسيم الصادر من هيئة الأمم المتحدة نصرًا معنويا وماديا كبيرًا للدولة الصهيونية.

ولم تكد تمضى ثلاثة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن، وطلب إلى الفريقين عقد هدنة بينها، فسرعان ما استجابت الدول العربية، واستجاب اليهود أيضا إلى هذا الطلب، وقبلا عقد هدنة لمدة أربع أسابيع، واشترطت الدول العربية منع هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع إمداد القوّات اليهودية فيها بالعتاد والسلاح من الخارج، وقد نفذت الهدنة، ولم يكترث اليهود لهذه الشروط.

وتنفيذًا لهذه الهدنة وقف القتال من يوم الجمعة ١١ يونيه سنة ١٩٤٨.

وخرق اليهود شروط الهدنة غير مرة، ولم تحرك الدول العربية ساكنًا، واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمن. وتلقى اليهود الامداد من أمريكا وأوروبا خلال الهدنة، وتقوّى مركزهم العسكرى أكثر مما كان.

وندبت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب واليهود، ووضع تسوية في فلسطين، ولكنه أخفق في وساطته.

وانتهت مهلة الهدنة دون جدوى، واستؤنف القتال يوم الجمعة ٩ يوليو سنة ١٩٤٨.

ثم وقف للمرة الثانية في ١٨ منه استجابة لطلب مجلس الأتمن الذي قرر وقف إطلاق النار في مدينة القدس وفي فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل سلمي لمشكلتها».

وخرق اليهود شروط الهدنة هذه المرة أيضا، فقابلت الدول العربية هذا م العدوان بالاحتجاجات المنمقة، واشتدّ القتال في مدينة القدس. وكان الكونت برنادوت يواصل مفاوضاته لإيجاد حل بين العرب واليهود، وقد اتهمه هؤلاء بانحيازه إلى جانب العرب، فأطلقوا عليه الرصاص من مدفع رساس يوم ١٨ سبتمبر سنة ١٩٤٨ وهو في القدس، فهات لوقته.

كان قتل «وسيط هيئة الأمم المتحدة» جناية مروعة، دلّت على استهانة اليهود بهذه الهيئة ووسيطها، ومع ذلك ظلّوا موضع عطفها وتعضيدها وتحيزها!

وعين مجلس الأمن الدكتور رالف بانش وسيطًا مؤقتًا خلفًا للكونت برنادوت، لمتابعة مساعى التوفيق بين العرب واليهود.

وبالرغم من قيام الهدنة رسميا، هاجم اليهود القوّات المصرية غدرًا في شهر أكتوبر سنة ١٩٤٨، وهو أشد هجوم شنّوه في حرب فلسطين. وكان غرضهم أن يأخذوا الجيش المصرى على غرّة ويضربوه ضربة قاصمة، ولكن تراجعه وتقصير خطوطه أنقذ الموقف، وقد اشتد القتال بين الفريقين، وعظمت الخسائر من الجانبين. ووقفت جيوش الدول العربية الأخرى جامدة لا تحرك ساكنا، ولا تمد للجيش المصرى يد المساعدة والمعاونة، واستقال وزير الدفاع اللبناني احتجاجًا على ترك مصر تواجه وحدها العدوان الصهيوني، وأخذ الناس يتساءلون في مصر: أين الجيوش العربية؟ وأين جامعة الدول العربية؟!!

وهاجم اليهود (المجدل) وحاصروا (الفالوجه).

واستمر هجوم اليهود على المواقع المصرية فى نوفمبر وديسمبر سنة ١٩٤٨، فثبت الجيش المصرى لهجماتهم، وسكتت جيوش الدول العربية مرة أخرى، وتركته يتلقى وحده عبء القتال، حتى كأن الجامعة العربية اسم لاحقيقة له ولا وجود!

وحاصر اليهود الفالوجه، وهي قرية تقع على بعد ٤٠ كيلو مترا من غزّة و ٧٥ كيلو مترا من القدس، وكان يرابط بها في شهر أكتوبر سنة ١٩٤٨ اللواء الرابع، وقد بدأ حصارها في ١٦ أكتوبر، واستمر مائة وثلاثين يومًا كاملة والقوّة المصرية صامدة أمام هذا الحصار لا تذعن ولا تستسلم، واحتمل أفرادها عناء القتال والحصار بثبات وشجاعة وصبر، جعل منهم مفخرة من مفاخر الجيش المصرى،

وظلت روحهم قوية عالية إلى أن تم توقيع الهدنة الدائمة في جزيرة رودس، وكان من شروطها أن تبارح القوّات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتها وعتادها ابتداء من ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٩.

## «الهدنة» بين مصر وإسرائيل ۲۲ فبراير سنة ۱۹٤۹

وتدخل مجلس الأمن من جديد وتدخلت الولايات المتحدة، فقبلت مصر وقبل اليهود وقف القتال ابتداء من لا يناير سنة ١٩٤٩، وجرت بعد ذلك مفاوضات في جزيرة (رودس) بين مندوبين عن مصر ومندوبين عن حكومة إسرائيل ووسيط هيئة الأمم المتحدة الدكتور رالف بانش لعقد هدنة دائمة بين مصر واليهود، وأسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاق بمدينة (رودس) يوم الخميس ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٩ بإقرار «هدنة» بين مصر واليهود، وهي الهدنة التي انتهت بها عمليات القتال في فلسطين. ومن أهم شروطها ما يلي: .

- ١ يصبح القطاع الساحلي من حدود مصر إلى نقطة تبعد ١٥ كيلو مترا شهالي غزّة تحت سيطرة القوّات المصرية.
- ٢ تنسحب القوّات المصرية من الفالوجه على أن يبدأ ذلك في ٢٦ فبراير.
  - ٣ يجرى تبادل الأسرى بين الفريقين في العشرة الأيام التالية.
- ٤ يمتنع الفريقان عن القيام بأى حركات عسكرية أو زيادة الذخائر
   أو المهات الحربية.
  - ٥ يتنع الفريقان عن إنشاء أي مطارات في فلسطين.
- ٦ ينح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قوّاتها حتى تكون الهدنة نافذة المفعول.

#### إسرائيل صنيعة الاستعمار

إن إسرائيل هي آفة الشرق العربي لا محالة، خلقها الاستعبار لتكون أداته في تحقيق أطهاعه السياسية والاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط، ومحاولة إخضاعها لسيطرته، وعرقلة تقدمها واستقرارها، ولو لم توجد هذه الدويلة المصطنعة لنعم الشرق العربي بالهدوء والاستقرار، ولسارت دوله قدمًا في نهضتها وتقدمها آمنة شرّ العقبات والمكايد.

ولكن الاستعار منذ فكر في اقتسام تركة الرجل المريض «تركيا»، لم يشأ أن تكون سياسته في هذا الصدد سافرة؛ لأن الظروف لم تكن مواتية لهذا السفور، في الوقت الذي كان يعد العرب ويمنيهم بأنه سيعاونهم على تحقيق استقلالهم، فاعتزم لذلك أن يندب عنه دويلة تتفق وإياه في الغزو الاستعارى، وسلب خيرات الشرق العربي، وإضعافه وامتصاص دمائه.

ولم يكن من قبيل المصادفات أن تعلن بريطانيا وعد بلفور المشئوم في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧، بإنشآء وطن قومى لليهود في فلسطين، واحتلالها القدس في ٩ ديسمبر سنة ١٩١٧، في أواخر الحرب العالمية الأولى، ثم تدبيرها الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب هذه الحرب.

فهذه كلها حلقات مترابطة، كانت ترمى إلى غرض محدد، وهو التمكين للاستعبار الأوروبي بواسطة اليهود، في هذه البقعة الهامة، التي تتوسط العالم العربي، هذه البقعة العريقة في عروبتها؛ إذ هي عربية منذ نحو ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد كما سلف القول (ص ٣٨٧).

وليس يخفى أن الانتداب البريطانى على فلسطين، كان الغرض منه القضاء على عروبة هذه البلاد، وإحلال اليهود- صنائع الاستعبار- محل العرب، سكانها الأصليين ولولا هذا الانتداب، الذى هو فى ذاته نوع من أنواع الاستعبار، لما أمكن لشرذمة من اليهود، لم يكن عددهم فى فلسطين يزيد على خمسين ألفًا فى نهاية الحرب

العالمية الأولى، أن يحلموا أو بفكروا في إنشاء دولة يهودية فيها، ولكنهم كانوا متحالفين مع الاستعمار، على محاربة العرب، بحيث يمكن وصف الانتداب البريطاني في فلسطين، بأنه انتداب إنجليزي يهودي.

ولقد قام العرب بثورات عدّة لكى يحافظوا على عروبة بلادهم، فكان الانتداب البريطانى اليهودى يقمع هذه الثورات بكل قسوة ووحشية، وكانت سنوات الانتداب هى التمهيد لإقامة الدولة اليهودية السافرة، بعد أن كانت محجبة.

وكان قيام هذه الدولة في وسط البلاد العربية، الدليل القاطع على مأ تضمره الدول الاستعارية للشرق العربي من أسوأ النيات، وكان في ذاته عمّلا من أعال الوحشية والقرصنة؛ لأن هذه الدولة المصطنعة، قامت على أساس تشريد سكان البلاد الأصليين، واغتصاب أملاكهم وأموالهم، وتسليمها إلى شرذمة من القناصين وشذاذ الآفاق من كل فج وقطر.

#### وطن جنسي ووطن ديني

هذا إلى أن تأليف دولة دينية يهودية، تقوم على أساس الاغتصاب والتعصب الدينى، هو وصمة في تاريخ الحضارة الأوروبية، ورجوع بالإنسانية إلى الوراء، وهكذا أجازت المدنية الأوروبية، لحفنة من اليهود أن يكون لهم وطنان: وطن جنسى يتمتعون فيه بسائر حقوق المواطنين ومزاياهم، ووطن دينى يبثون فيه سموم الحقد والضغينة على الأدبان الكبرى، سواء في فلسطين أو في العالم أجمع، وهو وضع تأباه الإنسانية والحضارة والوطنية، ولكن ساسة الغرب قد أجازوه واستساغوه، تحقيقًا لأغراضهم الاستعارية في الشرق العربي، واستجابة لتأثير الرسوة التي يبذلها اليهود في أوطانهم الأصلية، لساستها وحكامها وذوى النفوذ فيها، فلقد كان يبذلها اليهود – ولا يزالون – يستعينون بالمال والرشوة وإفساد الأخلاق، لاصطناع الأعوان والأجراء من ساسة هذه البلاد، وترويضهم على مسايرتهم ومشاركتهم في

مشروعاتهم الإجرامية، المجردة من القيم الأخلاقية، وفي مقدمة هذه المسروعات تهويد فلسطين العربية.

فالاستعبار هو الذي مكن لليهود من إقامة دولة إسرائيل، وهو يرمى بإقامتها ومساعدتها إلى تعطيل نهضة الشرق العربي، وإشاعة الاضطراب ومنع الاستقرار في أنحائه، ومحاربة القومية العربية.

ومما لا ريب فيه، أن الاستعار ينظر بعين الحقد والكراهية إلى نهضة الأمة العربية وأخذها بأسباب التقدم والمنعة وتوحيد الكلمة، فهو أبدًا يساعد صنيعته إسرائيل، على أن تكون حائلا دون الاستقرار في الشرق العربي؛ ولذلك لا تفتأ تهاجم أطراف البلدان العربية بين الحين والآخر، وهي لا تهاجمها معتمدة على قوتها، بل استنادًا إلى تأييد أقطاب الدول الاستعارية المرتشين، وتدليلهم لها، وتحريضهم إيّاها على البغى والعدوان.

ويرمى الاستعار، من ناحية أخرى، إلى اصطناع الصهيونيين في البلدان العربية، ليكونوا طابورًا خامسًا له ولإسرائيل، وليجعل منهم عيونًا له فيها، ويشركهم معه في محاربة نهضة العرب، وإضعافهم ماديا ومعنويا.

واليهود بأساليبهم الماكرة، التي درجوا عليها، يشيعون التردد والهزيمة في البيئات التي لهم صلة بها، أو نفوذ عليها، وليس أقوى من المال والإغراء، في اصطياد الأنصار، ونشر الدعوة إلى التردد والهزيمة، والفرقة والانقسام، وذلك كله نتيجة للجريمة التي ارتكبتها الحضارة الأوروبية بخلق دولة إسرائيل؛ لأنها جعلت لليهود في الشرق العربي وطنين: وطنهم الرسمي الذي نشأوا فيد، وشبوا وترعرعوا ونعموا فيد بالخير والرفاهية والثراء، ووطنهم الديني، الذي خلقه الاستعار، وجعل قلوبهم تهفو إليد، ولو لم توجد إسرائيل، لما وصلوا إلى هذا الوضع الذميم.

فإسرائيل هي صنيعة الاستعار، وأداته في الشرق العربي، وإن تاريخ هذه الحقبة من الزمن، التي مرت منذ وعد بلفور سنة ١٩١٧ حتى اليوم (سنة ١٩٥٩) لتزخر بالأدلة على هذه الحقيقة.

ومن آخر هذه الأدلة، تلك المؤامرة الدنيئة، التي دبرتها سنة ١٩٥٦ كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، للعدوان الغادر على مصر، فإن هذه المؤامرة الني حيكت خيوطها سرًّا بين هذه الدول الباغية، لتدلّنا يقينًا، على أن الاستعار إنما خلق هذه الدولة لتكون أداته في بغيه وعدوانه، ولعله فيها مضى كان يتظاهر أحيانًا بأنه يعمل على إنصاف العرب، ويزعم أنه لا يرضى عن العدوان الإسرائيلي، وكان يستر أغراضه الخفية، في بعض المواطن، بأقوال وتصريحات كاذبة، أما وقد انكشف المستور في مؤامراته الخسيسة الأخيرة، فلم يبق من شك في أنه ماض في سياسته الاستعارية الأثيمة في الشرق العربي.

ولكن هذه السياسة قد باءت وستبوء بالفشل المحقق، ما دامت الأمة العربية ماضية هي أيضًا في دعم قوّتها وتثبيت نهضتها وتوحيد كلمتها، وستحطم إن شاء الله كل المحاولات الأثيمة التي يدبرها الاستعار وتدبرها حليفته إسرائيل، وسيخرج الشرق من هذه التجارب القاسية أقوى وأصلب عودًا مما كان.

## جمال عبد الناصر رائد القومية العربية

وجدت القومية العربية في شخص جمال عبد الناصر رائدها وباعثها في العصر الحديث، لقد آمن بها وصارت له عقيدة راسخة، ألهمته الجهاد من أجلها، اشترك في حرب فلسطين ضمن ضباط الجيش المصرى، وقد ازادته هذه الحرب إيمانًا بالقومية العربية، تلك العقيدة التي كانت تراوده منذ أن كان طالبا بالمدرسة الثانوية، وتستطيع أن تلمح وأنت تقرأ كتابه (فلسفة الثورة) أن عقيدته في القومية العربية كانت أصيلة في نفسه، وأن حرب فلسطين زادتها رسوخًا، قال يصف خواطره في هذا الصدد:

«لو كان الأثر كله محصورًا في حدود عاصمتنا، أو في حدود بلادنا السياسية،

لهان الأمر، ولأقفلنا على أنفسنا كل الأبواب وعشنا في برج عاجى، نحاول أن نبتعد فيه بقدر ما نستطيع عن العالم ومشاكله، وحروبه وأزماته، تلك التي تقتحم علينا أبواب بلادنا وتؤثر فينا دون أن يكون لنا فيها دخل أو نصيب »... إلى أن قال:

«لم يعد مفرّ أمام كل بلد من أن يدير البصر حوله خارج حدود بلاده ليعلم من أين تجيئه التيارات التي تؤثر فيه، وكيف يمكن أن يعيش مع غيره، لم يبق مفرّ أمام كل دولة من أن تجيل البصر حولها تبحث عن وضعها وظروفها في المكان، وترى ماذا تستطيع أن تفعل فيه وما هو مجالها الحيوى وميدان نشاطها ودورها الإيجابي في هذا العالم المضطرب، وأنا أجلس أحيانًا في غرفة مكتبي وأسرح بخواطري في نفس هذا الموضوع أسائل نفسي: ما هو دورنا الإيجابي في هذا العالم المضطرب؟ \* وأين حمو المكان الذي يجب أن نقوم فيه بهذا الدور؟. ثم قال: «ولن نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان، أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا، وأن هذه الدائرة منا ونحن منها، امتزج تاريخنا بتاريخها، وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام»، إلى أن قال: «وما من شك في أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطًا بنا، فلقد امتزجت معنا بالتاريخ، وعانينا معها نفس المحن، وعشنا نفس الأزمات، وحين وقعنا تحت سنابك خيل الغزاة، كانوا معنا محت نفس السنابك، وأنا أذكر فيها يتعلق بنفسي أن طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب بالمدرسة الثانوية، أخرج مع زملائي في إضراب عام في الثاني من شهر نوفمبر من كل سنة احتجاجًا على «وعد بلفور» الذي منحته بريطانيا لليهود، ومنحتهم به وطنًا قوميا في فلسطين اغتصبته ظلمًا من أصحابه الشرعيين، وحين كنت أسائل نفسي في ذلك الوقت: لماذا أخرج في حماسة ولماذا أغضب لهذه الأرض التي لم أرها؟ لم أكن أجد في نفسي سوى أصداء العاطفة، ثم بدأت أنواع من الفهم تخالج تفكيرى حول هذا الموضوع لما أصبحت طالبا في الكلية الحربية أدرس تاريخ حملات فلسطين بصفة خاصة، وأدرس بصفة عامة تاريخ المنطقة وظروفها التي جعلت منها في القرن الأخير فريسة سهلة تخطفها أنياب

مجموعة من الوحوش الجائعة، ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف الأعمدة التي تتركز عليها حقائقه لما بدأت أدرس وأنا طالب في كلية أركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل البحر المتوسط بالتفصيل.. ولما بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعًا في أعهاقي بأن القتال في فلسطين ليس قتالًا في أرض غريبة، وهو ليس انسياقًا وراء عاطفه، وإنما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس»، ثم قال: «ولما انتهى الحصار وانتهت المعارك في فلسطين وعدتُ إلى الوطن، كانت المنطقة كلها في تصوري قد أصبحت كلَّا واحدًا، وأيدت الحوادث التي جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد في نفسي، كنت أتابع تطورات الموقف فيها فأجده أصداً. يتجاوب بعضها مع بعض، كان الحادث يقع في القاهرة فيقع مثيل له في دمشق غدا، وفي بيروت، وفي عمان، وفي بغداد، وغيرها، وكان ذلك كله طبيعيا مع الصورة التي رسمتها التجارب في نفسي: منطقة واحدة، ونفس الظروف، ونفس العوامل، بل ونفس القوى المتألبة عليها جميعًا، وكان واضحًا أن الاستعمار هو أبرز هذه القوى، حتى إسرائيل نفسها لم تكن إلَّا أثرا من آثار الاستعبار، فلولا أن فلسطين وقعت تحت الانتداب البريطاني لما استطاعت الصهيونية أن تجد العون على تحقيق فكرة الوطن القومى في فلسطين». ثم قال: «ما دامت هذه المنطقة واحدة، وأحوالها واحدة، ومشاكلها واحدة، ومستقبلها واحدًا، والعدو واحدًا مهما حاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة، فلماذا تتشتت جهودنا؟.. ثم زادتني تجربة ما بعد ثورة ٢٣ يوليه إيمانًا بهذا الكفاح الواحد وضرورته، فلقد بدأت خبايا الصورة تتكشف، والظلام الذي كان يحيط بتفاصيلها ينقشع، وأعترف أني كذلك بدأت أرى العقبات الكبرى التي تسدّ الطريق إلى الكفاح الواحد، ولكني بدأت أومن بأن هذه العقبات نفسها ينبغي أن تزول؛ لأنها من صنع ذلك العدوّ الواحد نفسه»، ثم قال: «وحين أحاول أن أحلل عناصر قوّتنا لا أجد مفرًّا من أن أضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب أن تكون أوَّل ما يدخل الحساب، أوَّل هذه المصادر أننا مجموعة من الشعوب المتجاورة، المترابطة بكل رباط مادي ومعنوى يمكن أن يربط مجموعة من الشعوب، وأن لشعوبنا خصائص ومقوّمات وحضارة انبعثت في جوّها الأديان الساوية المقدسة الثلاثة، لا يمكن قط إغفالها في محاولة بناء عالم مستقر يسوده السلام، أما المصدر الثاني فهو

أرضنا نفسها ومكانها على خريطة العالم، ذلك الموقع الاستراتيجي الهام الذي يعتبر بحق ملتقى طرق العالم، ومعبر تجارته وممر جيوشه، يبقى المصدر الثالث وهو البترول الذي يعتبر عصب الحضارة المادية».

فثورة ٢٣ يوليه كانت إذن نقطة انطلاق للقومية العربية، إذ آمنت الثورة وعلى رأسها جمال عبد الناصر بأن السرق العربي في حاجة إلى التكتل والتضامن لرد المؤامرات الاستعارية التي تنظر إلى الشرق العربي نظرة واحدة شاملة، وهي أن يكون حقلًا للاستعار.

كان الاستعار الأجنبى من معوّقات الوحدة أو الاتحاد، أو أى تضامن وتقارب بين الشعوب العربية، لتظل ضعيفة متخاذلة يعبث بها الاستعار ويقتنص أقطارها ودولها دولة إثر أخرى.

# الميثاق العسكري للدفاع المشترك بين مصر وسورية ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ - «يوم الجيش»

انتهت المباحثات بين مصر وسورية إلى عقد ميثاق عسكرى بين الدولتين في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ اعتبرتا فيه كل اعتداء مسلح يقع على إحداهما أو قوّاتها اعتداء عليها معًا وتلتزمان عملًا بحق الدفاع الشرعي والجماعي عن كيانها بأن تبادرا إلى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوّة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابها، ووحدت الدولتان في هذا الاتفاق القيادة المشتركة لجيشيها.

فكان هذا الاتفاق حجر الزاوية فيها أعقبه من تقارب وتفاهم بينها على تثبيت أسس الوحدة العربية.

وهذا اليوم - ٢٠ أكتوبر - هو اليوم الذي قررت الجمهورية العربية المتحدة اعتباره «يوم الجيش» وجعلته عيدًا يحتفل به كل عام.

ولقد جاء هذا الميثان تاليًا في أهميته لصفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية، من حيث تقوية الجبهة العربية لصد المؤامرات الاستعارية.

ومن الحق أن نقرر أن سورية كانت أسبق من مصر في العمل للوحدة بينها، فقد ظهرت الوحدة في دستور سورية الذي وضعته جمعيتها التأسيسية سنة ١٩٥٠، حيث احتوت مقدمته على ما يأتى:

«ونعلن أن شعبنا الذي هو من الأمة العربية بتاريخه وحاضره ومستقبله يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهدًا على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظلّ الاستقلال والحرية».

وقرر الدستور في صلبه أن سورية جمهورية عربية ديمقراطية، وأن الشعب السورى جزء من الأمة العربية، وقد أقرت هذا الدستور الجمعية التأسيسية في سورية سنة ١٩٥٠.

وجاء الدستور المصرى في يناير سنة ١٩٥٦ على غرار دستور سورية في هذه الناحية؛ إذ نصّ في المادة الأولى منه على أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.

وبدت الرغبة من سورية بالاتحاد مع مصر إذ قرر مجلس وزرائها ومجلس نوابها في يولية عام ١٩٥٦ إقامة اتحاد فيدرالى مع مصر، وطلب سرعة العمل على تحقيقه، باعتباره الخطوة الأولى للاتحاد العربي الشامل.

وقد سارع الرئيس جمال عبد الناصر إلى التجاوب مع هذا القرار، فأعلن الترحيب به واستعداد مصر للسير في طريق تحقيقه؛ لأن تحقيقه تطبيق للهادة الأولى من الدستور المصرى التي تنص على أن مصر جزء من البلاد العربية، وشعب مصر جزء من الأمة العربية.

# نزول قوات مصرية في سورية أكتوبر سنة ١٩٥٧

وفى أكتوبر سنة ١٩٥٧، نزلت قوّات مصرية حربية فى سورية بالاتفاق بين سورية ومصر، وقد استقبلت هذه القوّات من الشعب والحكومة فى سورية بالترحيب والابتهاج، وكان لهذه القوّات أثرها الطيب فى تقوية الصلات المعنوية بين الدولتين.

كان وصول القوّات العسكرية المصرية إلى سورية حدنًا هاما في التاريخ الحديث، وجاء دليلًا على أن الميثاق العسكرى المعقود بين مصر وسورية في أكتوبر سنة ١٩٥٥ هو اتفاق جدى له أنره في الشرق الأوسط، وأنه سياج حصين ضدّ الحملات الاستعبارية، ومظهر رائع للتضامن العربي.

جاءت هذه القوّات في أكتوبر سنة ١٩٥٧ في الوقت الذي كان الاستعبار يتآمر على سورية ويهدد سلامتها ويحرض على المؤامرات الدخلية فيها لقلب نظام الحكم. وإقامة حكومة موالية له.

فقبل وصول القوّات المصرية إلى سورية كانت الحشود التركية تتجمع على الحدود السورية وتهدد سلامة سورية، وكانت هذه القوات سندًا للمؤامرات فى الداخل، وكانت تحركات الأسطول الأمريكي السادس تقترب من الشواطئ اللبنانية والسورية.

وكان الهجوم على سورية معدًّا للقضاء على استقلالها ولعزلها عن مصر وإرغامها على الخضوع لأهواء المستعمرين.

وقد شكت سورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تهديدات تركيا واعتبرتها تدخلًا في شئونها الداخلية، وكان الاستعار يعزز هذه التهديدات ويمد تركيا بالسلاح والعتاد والرجال أيضًا، فكأن العدوان على مصر في أكتوبر ونوفمبر سنة ١٩٥٦ قد تجدد ضد سورية في أكتوبر سنة ١٩٥٧.

وفي أكتوبر, سنة ١٩٥٧ أيضًا، قرر مجلس نواب سورية توجيه الدعوة إلى مجلس الأمة المصرى «لزيارة سورية العربية»، لتبادل الرأى في استعجال الزمن لدفع مشروع الاتحاد بين مصر وسورية، وقد استجاب مجلس الأمة إلى هذه الدعوة، وألّف وفدًا من أربعين نائبًا يرأسهم السيد أنور السادات وكيل المجلس، وقصد أعضاء هذا الوفد إلى دمشق في نوفمبر سنة ١٩٥٧.

# قرار مجلس النواب السورى ثم قرار مجلس الأمة في ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۷

وزاروا المجلس النيابي السورى، حيث كان في استقبالهم أكرم الحوراني رئيس المجلس، ورحب بهم كما رحب بهم الشعب ترحيبًا حارًا، وقال إن السوريين يعتبرون هذا اليوم (١٦ نوفمبر) عيدًا قوميا يشبه ذلك اليوم الذي وصل فيه الجيش المصرى إلى سورية، وقال إن مجيىء نواب الشعب المصرى إلى سورية يعد خطوة عملية في سبيل الاتحاد الفعلي بين القطرين الشقيقين، والزيارة في الواقع زيارة المواطن للمواطن، وليست زيارة الجار للجار فحسب، وقد حضر أعضاء مجلس الأمة المصرى، وعددهم واحد وأربعون عضوًا جلسة مجلس النواب السورى يوم ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٧، وتناوب أكرم الحوراني وأنور السادات رآسة جلسة المجلس، وأعد قرارًا بالاتحاد الفيدرالي بين مصر وسورية في جلسة سرية عقدتها لجنة الشئون العربية بمجلس الأمة المصرى قبل عقد الجلسة العلنية للمجلس، ولما عقدت الجلسة وافق النواب بالإجماع على القرار الآتي:

«إن نواب المجلسين المجتمعين في جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب العربي في مصر وسورية في إقامة اتحاد فيدرالي بين القطرين، يباركون الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية في سبيل تحقيق هذا الاتحاد، ويدعون حكومتي مصر وسورية للدخول فورًا في مباحثات مشتركة بغية استكال أسباب تنفيذ هذا الاتحاد».

وقد وافق مجلس الأمة المصرى على القرار المشترك بجلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٧ أيضًا، وحضر وفد من مجلس نواب سورية جلسة مجلس الأمة مساء ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٧، واشتركوا في جلسة المجلس، فقابلهم أعضاء مجلس الأمة بالترحيب والهتاف.

وبدت الرغبة العامة في إقامة جمهورية عربية واحدة تضم مصر وسورية، وأخذ الرأى العام يطالب بالوحدة لا بالاتحاد فحسب، تأكيدًا للروابط بين البلدين، ومنعًا للمناورات والدسائس الاستعارية من أن تتسلل في هذه الوحدة.

# إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة أوّل فبراير سنة ١٩٥٨

وتنفيذًا لقرار المجلسين النيابيين حضر إلى مصر السيد شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية، والسيد صبرى العسلى رئيس الوزارة السورية، والسيد أكرم الحورانى رئيس المجلس النيابى السورى وبعض الوزراء من سورية، وعقدوا عدة اجتهاعات مع الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه، لوضع الأسس للدولة الجديدة.

وفى جلسة تاريخية عُقدت فى قصر القبة بالقاهرة يوم السبت أوّل فبراير سنة ١٩٥٨ قبل الظهر، اجتمعوا بالرئيس جمال عبد الناصر وبعض الوزراء، وتداول المجتمعون فى الإجراءات النهائية «لتحقيق إرادة الشعب العربى، ولتنفيذ ما نصّ عليه دستور الجمهوريتين، من أن شعب كل منها، جزء من الأمة العربية؛ لذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس الأمة المصرى. ومجلس النواب السورى. من الموافقة الإجماعية. على قيام الوحدة بين البلدين، كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، كما تذاكروا ما توالى فى السنين الأخيرة، من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت روحًا لتاريخ طويل، ساد العرب فى مختلف أقطارهم، ولحاضر مشترك بينهم، ومستقبل مأمول من كل فرد من أفرادهم.

«وانتهوا إلى أن هذه الوحدة التي هي ثمرة القومية العربية هي طريق العرب

إلى الحرية والسيادة، وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام؛ ولذلك فإن واجبهم أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأماني، إلى حيز التنفيذ، في عزم ثابت وإصرار قوى، ثم خلص المجتمعون من هذا كله إلى أن عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين السورية والمصرية، وأسباب نجاحها، قد توافرت بعد أن جمع بينها في الحقبة الأخيرة كفاح مشترك، زاد معنى القومية وضوحًا، وأكد أنها حركة بناء وتحرير، وعقيدة تعاون وسلام.

«لذلك يعلن المجتمعون اتفاقهم التام، وإيمانهم الكامل، وثقتهم العميقة في وجوب توحيد سورية ومصر، في دولة واحدة اسمها «الجمهورية العربية المتحدة».

«كما يعلنون اتفاقهم الإجماعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية العربية ديمقراطيا رياسيا، يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم، ويكونون مسئولين أمامه، كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد، ويكون لهذه الجمهورية علم واحد، يظل شعبًا واحدًا، وجيشًا واحدًا، في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات، ويُدعون جميعًا لحمايتها بالأنفس والمهج والأرواح، وييتسابقون لتثبيت عزّتها وتأكيد منعتها، وسيتقدم كل من فخامة الرئيسين شكرى القوتلى وجمال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقى أمام مجلس النواب السورى ومجلس الأمة المصرى، في يوم الأربعاء ١٦ من رجب سنة ١٣٧٧ الموافق ٥ من فبراير سنة ١٩٥٨، يبسطان فيه ما انتهى إليه هذا الاجتماع من قرارات، ويشرحان أسس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفتية.

«كما سيدعى الشعب في مصر وسورية إلى استفتاء خلال ثلاثين يومًا، على أسس الوحدة وشخص رئيس الجمهورية.

«والمجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذه، يحسّون بأعمق السعادة وأجمل ألوان الفخر، إذ شاركوا في الخطوة الإيجابية، في طريق وحدة العرب حقبة بعد حقبة وجيلًا بعد جيل، والمجتمعون إذ يقررون وحدة البلدين يعلنون أنّ وحدتهم تتوخى جمع شمل العرب. ويؤكدون أن باب الوحدة مفتوح لكل بلد عربي يريد أن

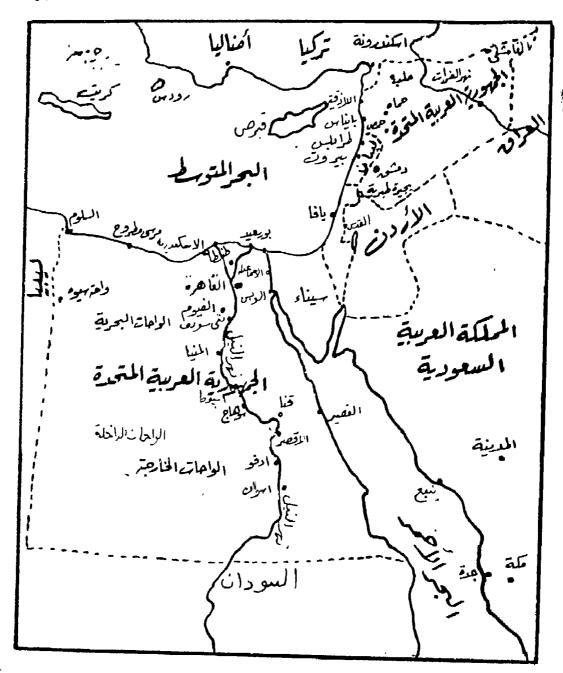

خريطة الجمهورية العربية المتحدة (وتكمل بالبيانات الواردة في خريطة سيناء وحدودها الشرقية ص٢٧٩)

يشترك معها في وحدة أو اتحاد يدفع عن العرب الأذى والسوء، ويعزز سيادة العروبة ويحفظ كيانها، والله نسأل أن يكلأ هذه الخطوة، وما يتلوها من خطوات بعين رعايته الساهرة، وبفضل عنايته السابغة، وأن يكتب للعرب في ظل الوحدة العزة والسلام».

القاهرة فى ١٢ من رجب سنة ١٣٧٧ هـ – الموافق أوّل فبراير سنة ١٩٥٨م. وقد تم التوقيع على هذا الميثاق فى قاعة اجتهاعات مجلس الوزراء بشارع مجلس الأمة، فى الساعة الخامسة من مساء يوم أوّل فبراير سنة ١٩٥٨.

#### \* \* \*

وتلا هذه الوثيقة السيد صبرى العسلى من شرفة رياسة الجمهورية بشارع مجلس الأمة، ثم دعى الرئيس شكرى القوتلى ليلقى خطابًا في الجموع الهاتفة المحتشدة، فألقى الخطاب التالى:

## خطاب الرئيس شكرى القوتلي

«أيها المواطنون.. أيها المواطنون الأحباء... يا إخوة العرب

«هذا يوم مشهود من أيام العمر، هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب، وتحوّل كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، ففي هذا المكان. من هذه المدينة العربية العظيمة نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزأين العربيين الغالبين، مولد الجمهورية العربية المتحدة.

«أيها الإخوة: إنه يوم من أيام التاريخ الخالدة، ترمقه عيون الأجيال وتحوم حوله في هذه اللحظة أرواح الشهداء الأبرار، إنه فلذة من ماضى الجهاد المجيد، ورجاء من روح المستقبل العربى العتيد. إنه اليوم الذي يحمل ثمرة جهودنا وجهادنا، دانية القطوف، شهية يانعة، وقد هبّت عليها نفحة من روح الله، ومن روح هذه الأمة الخالدة، ومن روح الإيمان والعزيمة والصدق والإخلاص. إنه بالنسبة إلى هذه الأمة الخالدة،

أيها الإخوة الأحباء وقد نذرت نفسى لخدمة القضية العربية منذ فجر السباب، قبلة رجاء، وفرحة عمر، ونعمة السعادة، تهزّ كيانى وتغمر وجدانى، وتفيض على رضًا من الله وضميرى وأمتى.

«أريد أن أقول لكم أيها الأخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يسرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزأين العربيين الغاليين، والقطرين المجاهدين المناضلين، وطنًا واحدًا في جميع مرافقه وشئونه، بلا تفريق ولا تمييز، وبلا تحديد وبلا تحفظ، إننا لم نت بجديد ولم نحاول اصطناعه، بل إننا نصحح أوضاعًا، ونعيدها إلى أصولها، وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي. وحقيقة الأمة العربية، وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد، حرية ووحدة، وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت، تعارفت وائتلفت، وتجمعت فتلاقت، فالألفة هي الأصل، والحرية للعرب أمر محنوم مقدور، لن تستطيع أكف الإنسان العاتى مها اصطنعت لنفسها من قوة الشر، أن تغير قليلاً أو كثيراً من أقدار الأمة العربية. «من أجل هذا أراني واثقاً كل الوثوق أن وحدتنا القومية هذه نواة ستكبر وتنمو، وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات، ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا صفحات للأجيال القادمة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. فهنيئاً للشعب العربي في مصر وسورية، وهنيئاً للعرب جميعهم أينها كانت ديارهم فمينيًا للشعب العربي في مصر وسورية، وهنيئاً للعرب جميعهم أينها كانت ديارهم ومساكنهم، هنيئاً لكل من خطّ بيده كلمة في تاريخ «وحدة العرب»، هنيئاً لكل من خطّ بيده كلمة في تاريخ «وحدة العرب»، هنيئاً لكل من

«وأنتم أيها المصريون.. أيها الإخوة في العروبة، لقد سرتم في نهضتكم بقيادة الرجل العربي الملهم جمال عبد الناصر، فسارت بكم قضية العرب إلى الأمام، إنني أحييكم وأهز يد كل منكم، على أحر ما تنعقد عليه الأيدى من ود وصفاء، فقلو بنا معكم، والله مؤيدنا وناصرنا»

ثم تلاه الرئيس جمال عبد الناصر، فألقى الخطاب التالى:

#### خطاب الرئيس جمال عبد الناصر

### «أيها المواطنون

«هذا اليوم الذى تلتقى فيه جمهورية مصر مع جمهورية سورية ليتوحدا ويكونا الجمهورية العربية المتحدة. هذا اليوم من أيام العمر التى نعتز بها على مر الزمن، ونعتز بها على مر الأيام، في هذا اليوم يقرر الشعب العربى في سورية والشعب العربي في مصر يقرر ويعلن مشيئته لقيام دولة جديدة، دولة عظمى، دولة قوية تنبع العربي في مصر يقرر وتنبع إرادتها من ضميرها. اليوم يقرر الشعب العربى في سورية، والنعب العربى في مصر قيام هذه الدولة التى تنق في قوتها وتثق في حقها في الحياة.. هذه الدولة التى تعمل من أجل إرساء قواعد العدالة وإرساء قواعد السلام.

«اليوم يا إخوانى نشعر جميعًا أننا استطعنا أن نقيم دولة عظمى، ودولة قوية حقيقية لأوّل مرة فى هذا المكان، بعد أن كان الأجنبى يقيم بيننا ويعلن عن نفسه أنه يمثل القوّة الكبرى ويمثل القوّة العظمى.

# «أيها المواطنون.

«لقد كنا نتكلم عن القومية العربية. وكانت القومية العربية شعارات وهتافات، وكانت القومية العربية نداءات عاطفية ونداءات معنوية. كنا نتكلم عن القومية العربية، وكنا نشعر بقوتها، وكنا نشعر بقيمتها.

«كنا نتكلم عن القومية العربية، وكنا نشعر أن أعداءنا أرادوا دائها أن يفرقوا بيننا.. وكنا نشعر أن أعداءنا أرادوا دائها أن يقسموا الأمة العربية إلى أمم صغرى يتحكمون فيها ويسيطرون عليها.. وكنا نشعر أن كل دولة منّا تؤثر في مصير الدولة الأخرى، وكنا نشعر أنه لابد أن نتضامن، ولابد أن نتحد، ولابد أن نتآزر ولابد أن نترر نتخامي، حتى ندفع عنا غائلة الزمن، وجتى لا تتكرر مأساة فلسطين، وحتى نستطيع أن نحافظ على الوطن العربي وكلنا متحدون مأساة فلسطين، وحتى نستطيع أن نحافظ على الوطن العربي وكلنا متحدون

متكاتفون واليوم أيها الإخوة المواطنون بعد أن كانت القومية العربية هتافات وشعارات أصبحت حقيقة واقعة.

«اليوم اتحد الشعب العربي في سورية مع الشعب العربي في مصر، وكونت الجمهورية المتحدة ستكون سندًا للعرب وقوة للعرب جميعًا، ستعادى من يعاديها، وتسالم من يسالمها، وتتبع سياسة تنبع من نفسها، سياسة تنبع من ضميرها.

«اليوم أيها الإخوة المواطنون، اليوم يوم خالد في تاريخنا، ومرحلة حاسمة في تاريخنا، اليوم نشعر أن القومية العربية تتحقق حقا، اليوم ننظر إلى المستقبل ونشعر أنه سيكون - بعون الله - ملينًا بالعزّة والكرامة، ننظر إلى المستقبل وننظر إلى الماضى، ويقرر كل منّا في نفسه أن الماضى لن يعود. ولن يسيطر علينا أجنبى. ولن يستبدّ بنا مستبد. ولكننا سنتجه إلى الأمام نبنى ونشيد لنرفع من مستوانا ولنزيد من قوّتنا، حتى لا يتكرر ما فات، ننظر إلى المستقبل ونتّجه إليه ونراه مستقبلًا عزيزًا كريما، وننظر إلى القومية العربية التي نادينا بها، والتي حلمنا بها، والتي كانت لنا من الأماني، وسنعمل جميعًا - بعون الله - على تثبيت أهداف القومية العربية، وعلى تثبيت أسسها، سنعمل جميعًا مع الوطن العربي ومع الشعب العربي في كل مكان.

«أيها الأخوة المواطنون

«في هذه اللحظة، لابد أن أذكر لكم جهاد الرجل العربي الذي جاهد في سبيل الوحدة العربية لمدة تزيد عن الخمسين سنة.

«اليوم أيها المواطنون أتحدث إليكم عن جهاد شكرى القوتلى، الذى حارب فى سبيل استقلال بلده، وفى سبيل استقلال وطنه، حارب فرنسا وسجن، حكم عليه بالإعدام، حارب أيضًا أيها الإخوة المواطنون من أجل القومية العربية. ومن أجل الوحدة العربية، فإذا كنت أهنئكم اليوم فإننى أهنىء شكرى القوتلى الذى استطاع أن يحقق الحلم ويحقق الآمال.

«أيها المواطنون بهذه الصفات، وبهذه القيم، سنستطيع أن نثبت المبادئ

وسنستطيع أن نثبت المثل العليا، بهذه المبادئ وبهذه المثل ستسير الجمهورية العربية المتحدة قدمًا إلى الأمام وراء المثل العليا التي بناها شكرى القوتلي.

«أيها المواطنون. باسمكم جميعًا أتكلم إلى الأخ الأكبر. أخى سكرى القوتلى. وأقول له: إننا جميعًا نحييك ونحيّى جهادك والله يوفقك، وإن الشعب فى كل مكان سيذكر على مرّ الزمان ما قمت به، وإن الجمهورية العربية المتحدة هى خير هدية نقدمها لك اليوم بإعلان مولدها على أنها النتيجة الكبرى لجهادك فى سبيل الوحدة العربية، وفى سبيل القومية العربية، والله يوفقنا جميعًا، والسلام عليكم ورحمة الله».

### دستور فترة الانتقال للجمهورية العربية المتحدة

وقد حضر الرئيس جمال عبد الناصر جلسة مجلس الأمة مساء يوم الأربعاء ٥ فبراير سنة ١٩٥٨، وألقى خطبة مستفيضة في تاريخ الوحدة والكفاح في سبيلها، قال فيها: «لقد عشنا ساعة الفجر، ورأينا انتصار النور الطالع على ظلمات الليل الطويل، لقد عشنا فجر الاستقلال، وعشنا فجر الحرية، وعشنا فجر العزة والكرامة، وعشنا فجر القوَّة، وعشنا فجر الأمل في بناء مجتمع سعيد، واليوم نعيش فجرًا جديدًا رائعا، لقد بدأ مشرق الوحدة»، إلى أن قال مخاطبًا أعضاء المجلس: «هكذا ترون الوحدة حقيقة، حقيقة يُسعى إليها، أو حقيقة قائمة بالفعل، وهكذا ترون أن الصراع من أجل القوة، من أجل الحياة، يتم ويتحقق بالوحدة، أو ترون الوحدة لا تتم ولا تتحقق إلَّا بقوَّة الحياة، هكذا ترون أن تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة هو بنفسه تاريخ دمشق في خطوطه العريضة، ولقد تختلف التفاصيل، ولكن المعالم البارزة هي نفس المعالم، نفس الدول، نفس الغزاة، نفس الملوك، نفس الأبطال، ونفس الشهداء، بل إنه لما بدا في بعض الأحيان أن مصر ابتعدت عن الفكرة العربية وقطعت ما بينها وبين المنطقة من صلات، وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر، ثم تحت حكم أسرة محمد على، لم يكن الأمر في باطنه بمثل ما يبدو في ظاهره، لم يكن البعد إلَّا سطحيا، ولم تكن القطيعة إلَّا باللسان، أما الشواهد الحقيقية، وأما الأدلة الأصيلة، فكانت تؤكد أن ما قرّبه الله لا يمكن أن يبتعد، وما وصلته الطبيعة، لا يمكن أن ينقطع، من بين الشواهد والأدلة أن «جيش الفلاحين» الذي سار تحت قيادة إبراهيم باشا ليحرر سورية من الظلم العثماني كان يسمى نفسه «الجيش العربي» (٦) ومن بين الشواهد والأدلة أن القاهرة التي سارعت في النصف الأخير من القرن الناسع عشر إلى فتح النوافذ لتيارات النهضة، تحوّلت إلى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي، وما لبث رواد الحرية في سورية ورواد الحرية في المنطقة العربية كلها، أن وفدوا إليها، يتحصنون بأسوارها المنيعة، ويبعثون منها إشعاعات الفكر لتعبىء وتلهم، بل إن القاهرة تحولت في مطلع القرن العشرين، فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي للجمعيات السرية التي القرن العشرين، فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي للجمعيات السرية التي راحت تناضل جبروت سلاطين، إستانبول، من أجل تحرير الأمة العربية، بكل ما يملكه الشباب من روح البذل والفداء، وهكذا كانت الوحدة هي الحقيقة، وكل ما عدا الوحدة اصطناعا.

إلى أن قال: ولقد انتهت مجادثاتنا إلى إعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا الإعلان الإعلان في يوم السبت الأوّل من فبراير سنة ١٩٥٨، وقد أودع هذا الإعلان التاريخي في مكتب مجلسكم. وكانت النتيجة الكبرى له هي توحيد مصر وسورية في دولة واحدة اسمها «الجمهورية العربية المتحدة» يكون نظام الحكم فيها. ديمقراطيا رياسيا، يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم ويكونون مسئولين أمامه، كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد، ويكون لها علم واحد، يُظل شعبًا واحدًا، وجيشًا واحدًا، في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات، ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادئ التالية لتقوم عليها الجمهورية في فرقرة الانتقال:

<sup>(</sup>٦) ذكرنا في كتابنا (عصر محمد على - الجزء الشالث من تاريخ الحركة القومية) أنه حين كان إبراهيم باشا يحاصر عكا (نوفمبر سنة ١٨٣١) سئل إلى أى مدى تصل فتوحاته إذا تم له الاستيلاء على عكا، فقال: إلى مدى ما يتكلم الناس وأتفاهم وإياهم باللسان العربي. وقد قابله البارون ليو الكونت بالقرب من طرسوس بالأناضول سنة ١٨٣٣ بعد عودته من كوتاهيه فذكر عنه «إن إبراهيم باشا يجاهر علنًا أنه ينوى إحياء القومية العربية وإعطاء العرب حقوقهم.

- ١ الدولة العربية المتحدة، جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها
   جزء من الأمة العربية.
  - ٢ الحريات مكفولة في حدود القانون.
- ٣ الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطنى عليهم.
- ٤ يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى «مجلس الأمة» يحدد أعضاؤه، ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الأمة المصرى.
  - ٥ يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
- ٦. الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية 'إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون.
- ٧ إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون،
   ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.
  - ٨ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
- 9 كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سورية وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها.
- ١٠ تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: سورية ومصر.
- ۱۱ یشکل فی کل إقلیم مجلس تنفیذی یرأسه رئیس یعین بقرار من رئیس الجمهوریة، ویعاونه وزراء یعینهم رئیس الجمهوریة بناء علی اقتراح رئیس المجلس التنفیذی.
- ١٢ تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية.

۱۳ – تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر وبين الدول الأخرى، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول فى النطاق الإقليمى المقرر لها عند إبرامها، ووفقًا لقواعد القانون الدولى.

١٤ - تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولًا بها في كل من سورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

الجهود لبناء الأمة بناءً سليمًا من النواحى السياسية والاجتهاعية والاقتصادية، ولحتَ طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

١٦ - تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.
 ١٧ - يجرى الاستفتاء على الوحدة. وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة في يوم الجمعة ٢١ فبراير (سئة ١٩٥٨).

## دولة تحمى ولا تهدد

وختم الرئيس خطابه بقوله: «لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق، إن دولة جديدة تنبعث في قلبه، لقد قامت دولة كبرى في هذا الشرق، ليست دخيلة فيه ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا مستعدية، دولة تحمى ولا تهدّه، تصون ولا تبدّد، تقوى ولا تضعف، توحد ولا تفرق، تسالم ولا نفرط، تشدّ أزر الصديق، ترد كيد العدو، لا تتحزب ولا تتعصب، لا تنحرف ولا تنحاز، تؤكد العدل، تدعم السلام، توفر الرخاء لها. ولمن حولها، وللبشر جميعًا، بقدر ما تتحمل وتطيق، وفقكم الله وبارك لكم وحدتكم، وحمى جمهوريتكم العربية المتحدة».

وفى نفس الوقت خطب الرئيس شكرى القوتلى فى مجلس نواب سورية، وأعلن أسس الوحدة التي تم الاتفاق عليها.



الرئيس جمال عبد الناصر رائد القومية العربية ورئيس الجمهورية العربية المتحدة



الرئيس شكرى القوتلى المواطن العربى الأوّل

وأعلن في خطبته ترسيح جمال عبد الناصر لرآسة الجمهورية المتحدة وقال إنه خير من يحمل هذه الأمانة.

وأعطى الرئيس القوتلى بهذا الترشيح درساً في الوحدة والإيثار في سبيلها، فضم بذلك صفحة إلى صفحاته المشرقة في الجهاد من أجل وحدة العرب، فلا غرو أن لُقب بالمواطن العربي الأول.

وقد أقرّ المجلسان النيابيان بيان الرئيسين بالإجماع.

الاستفتاء على الوحدة وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة ٢١ فبراير سنة ١٩٥٨

فى يوم الجمعة ٢١ فبراير سنة ١٩٥٨ أجرى الاستفتاء على الوحدة بين مصر وسورية وسورية، وعلى رئيس الجمهورية المتحدة، وتم الاستفتاء فى إقليمى مصر وسورية معًا، وأسفر الاستفتاء عن إقرار الناخبين الوحدة بين الإقليمين، وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة، وكانت نتيجة الاستفتاء بما يشبه الإجماع.

#### جال عبد الناصر في دمشق

وزار الرئيس جمال عبد الناصر دمشق يوم ٢٤ فبراير، فاستقبله الشعب الملحاسة والابتهاج، والحفلات والمواكب، والمظاهرات المنقطعة النظير، وجاءته الوفود من نواحى سورية تجدد له البيعة، وذهب إلى الخطوط الأمامية فيها، وزار «حلب» الشهباء أثناء إقامته في سورية، فرأى فيها نفس المشاعر التي رآها في دمشق.

وجاءت هذه الاستقبالات استفتاً عبديدًا من الشعب على الوحدة ورآسة جمال عبد الناصر للجمهورية العربية المتحدة، وفد أدّى فريضة الجمعة في المسجد الأموى، وزار قبر البطل صلاح الدين الأيوبي.

#### الدستور التفصيلي المؤقت للجمهورية العربية المتحدة

على أثر الاستفتاء على الوحدة وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة، أعلن يوم ٥ مارس سنة ١٩٥٨ وهو في دمشق الدستور التفصيلي المؤقت للجمهورية، وهو مؤلف من ٧٣ مادة فصلت الأسس الواردة في إعلان ٥ فبراير سنة ١٩٥٨.

وقد تقرر أن يتألف مجلس نيابى واحد للإقليمين، واقتضى ذلك توقف جلسات كلا المجلسين في القاهرة ودمشق، إلى أن يتم الاتفاق على نظام المجلس الموحد، وطريقة تأليفه وعدد أعضائه، وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر في يوليه سنة ١٩٥٩ أن المجلس الموحد سيجتمع في فبراير سنة ١٩٦٠.

#### وزارة جديدة للجمهورية العربية المتحدة

في ٦ مارس سنة ١٩٥٨ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر بدمشق قرارًا جمهوريا بتعيين أربعة نواب لرئيس الجمهورية، وهم: عبد اللطيف البغدادي، وعبد الحكيم عامر، وأكرم الحوراني، وصبرى العسلى، وتعيين ٣٤ وزيرًا للجمهورية، منهم ٢٠ وزيرًا من الإقليم الجنوبي (مصر)، و١٤ وزيرًا من الإقليم المنالي (سورية).

ووزراء الإقليم الجنوبي قد ظلوا (في الجملة) في مناصبهم، كما كانوا من قبل، أما وزراء الإقليم الشالي فهم: عبد الحميد السراج للداخلية، وحسن جباره للتخطيط، ومصطفى حمدون للشئون الاجتهاعية، وشوكت القنواتي للصحة، وعبد الوهاب حومد للعدل، وصلاح الدين البيطار وزير دولة، ونور الدين كحالة للأشغال، وأحمد عبد الكريم للشئون البلدية والقروية، وخليل الكلاس للاقتصاد والتجارة، وأحمد الحاج يونس للزراعة، وفاخر الكيالي للخزانة، وأمين النفوري للمواصلات.

ووقعت اليمن في ٨ مارس سنة ١٩٥٨ اتفاقًا مع الجمهورية العربية المتحدة يتضمن إقامة اتحاد فيدرالي بين البلدين، وإنشاء مجلس أعلى لاتحاد الدول العربية المتحدة.

#### الوزراء المركزيون والوزراء التنفيذيون ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨

وفى ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر تنظيبًا جديدًا لوزراء الجمهورية العربية المتحدة، وزعت فيه المسئولية بين ٥٠ وزيرًا، منهم ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، و٢١ وزيرًا مركزيًا للإقليمين معًا، و١٥ وزيرًا للمجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي (مصر)، و١٤ وزيرًا للمجلس التنفيذي للإقليم الشالي (سورية).

ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة هم: عبد اللطيف البغدادي. وعبد الحكيم عامر. وأكرم الحوراني.

والوزراء المركزيون هم: عبد اللطيف البغدادى للتخطيط، وعبد الحكيم عامر للحربية، وأكرم الحورانى للعدل، وزكريا محيى الدين للداخلية، وكمال الدين حسين للتربية والتعليم، وحسين الشافعى للشئون الاجتماعية، ومحمود فوزى للخارجية، وعبد المنعم القيسونى للاقتصاد، وسيد مرعى للزراعة والإصلاح الزراعى، وحسن جبارة للخزانة، وصلاح الدين البيطار للإرشاد القومى، وأمين النفورى للمواصلات، وبشير العظم للصحة، وأحمد حسن الباقورى للأوقاف (٧)، وأحمد عبد

<sup>(</sup>٧) حرج من الوزارة، في فبراير سنة ١٩٥٩.

الكريم للشئون البلدية والقروية، وأحمد عبده الشرباصي للأشغال، وعزيز صدقى للصناعة، وكمال رمزي استينو للتموين، وعلى صبرى، وكمال رفعت، وفاخر الكيالى وزراء دولة.

ووزراء الإقليم المصرى التنفيذيون هم: أحمد حسنى للعدل، وعباس رضوان للداخلية، وأحمد نجيب هاشم للتربية والتعليم، وتوفيق عبد الفتاح للسئون الاجتهاعية، وحسن عباس زكى للاقتصاد، وأحمد المحروقي للزراعة، وحسن بغدادي للإصلاح الزراعي، وحسن صلاح الدين للخزانة، وثروت عكاشة للإرشاد القومي، ومصطفى خليل للمواصلات، ومحمد محمود نصار للصحة، ومحمد أبو نصير للشئون البلدية والقروية، وموسى عرفة للأشغال، وفتحي رزق للصناعة (١)، ونور الدين طراف رئيسا للمجلس التنفيذي.

ووزراء الإقليم السورى التنفيذيون هم: نهاد القاسم للعدل، وعبد الحميد السراج للداخلية، وأبجد الطرابلسى للتربية والتعليم، وعبد الغنى قنوت للسنون الاجتهاعية، وخليل الكلاس للاقتصاد، وأحمد الحاج يونس للزراعة، ومصطفى حمدون للإصلاح الزراعى، وعبد الوهاب حومد للخزانة، ورياض المالكى (1) للإرشاد القومى، ومحمد العالم للمواصلات، وشوكت القنواتي للصحة، وطعمة العودة الله للشئون البلدية والقروية، ونور الدين كحالة للأشغال ورئيسًا للمجلس التنفيذي، ووجيه السان للصناعة.

#### الثورة في العراق والثورة على الثورة ١٤ يوليه سنة ١٩٥٨

في الرابع عشر من شهر يوليه (تموز) سنة ١٩٥٨ قامت الثورة في العراق يقودها الجيش والأحرار، وأطاحت بالنظام الملكي، وأعلنت الجمهورية العراقية،

<sup>(</sup>٨) خرج من الوزارة في أبريل سنة ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٩) خرج من الوزارة في سبتمبر سة ١٩٥٩.

وقُتل الملك فيصل، والأمير عبد الإله ولى عهد العراق، ونورى السعيد رئيس الوزراء، وألفت وزارة الثورة من أنصار القومية العربية، وتولى الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رآسة هذه الوزارة.

كانت انتصارات القومية العربية في مصر وسورية تمهيدًا لثورة العراق، وتعجيلًا لها، وإن التقارب في ميلاد الجمهورية العربية المتحدة (أوّل فبراير سنة ١٩٥٨) وقيام ثورة العراق (١٤ يوليه سنة ١٩٥٨) ليدلّ يقينًا على أن ميلاد الجمهورية العراقية هو امتداد لقيام الجمهورية العربية المتحدة، وسيرٌ على غرارها.

كما أن من القواعد الأساسية للدستور المؤقت للثورة أن العراق جزء من الأمة العربية (مادة ٢.)

وكان أوّل عمل للجمهورية العراقية في المجال الدولي أن اعترفت بالجمهورية العربية المتحدة، بعد أن كانت الملكية في العراق تعارض في الاعتراف بها، بل تعاربها وتناوئها. فأرسل مجلس السيادة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ثورة العراق برقية يقول فيها: «عزيد الفخر والاعتزاز نقدم اعترافنا بالجمهورية العربية المتحدة ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لحدمة العروبة في كفاحها المجيد ومساعدة الشعوب الحرة».

فعروبة العراق هي إذن الصفة البارزة لثوة ١٤ يوليه سنة ١٩٥٨، وهي ثورة عربية مائة في المائة.

من أجل ذلك لم يكتم الاستعبار مخاوفه من قيام الثورة فى العراق، فبادرت أمريكا إلى إحتلال لبنان فى ١٥ يوليه سنة ١٩٥٨، أى فى اليوم التالى للثورة، ثم حذت بريطانيا حذوها، فاحتلت الأردن.

وأعلنت مصر وقتئذ أن أى إعتداء على العراق إعتداءً على الجمهورية العربية المتحدة.

كان انهيار الملكية وإعلان الجمهورية في العراق إيذانًا بسقوط حلف بغداد فعلًا وتقلص النفوذ الاستعباري الغربي في الشرق الأوسط.

فوجد الشيوعيون الفرصة سانحة لكى يحلّ الاستعبار الشيوعي في العراق محل الاستعبار الغربي، ويتخذ من العراق قاعدة لبلشفة السرق الأوسط.

وأطباع الشيوعية الاستعبارية في هذه المنطقة وما جاورها قديمة.

وقد سبق لها أن احتلت إيران الشهالية سنة ١٩٤١، وهي متاخمة للعراق، وأرادت أن تتخذ منها قاعدة لبلشفة المنطقة، واتخذت من حزب «توده» الشيوعي أداة لها في بسط نفوذها بإيران ونشر الدعوة الانفصالية في ولاية أذربيجان.

ولكن الظروف الدولية اضطرتها إلى الجلاء عن إيران سنة ١٩٤٦.

فلما تقلص نفوذ الاستعار الغربي من العراق والشرق الأوسط، تراءى للشيوعية أن قد حدث «الفراغ» الذي يزعمه دعاة الاستعار، وأرادت أن تملأ هي هذا الفراغ، كأن الشرق الأوسط لابد أن يقع ضمن مناطق النفوذ الاستعارى، أيًا كان نوع هذا الاستعار.

وليس من ينكر أن مطامع الشيوعية الاستعارية تزداد توسعًا وتضخًّا.

ففى أوروبا قد إستولت الشيوعية على دول بحر البلطيك، كأستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وسيطرت على بولندا، وتشيكوسلوفاكيا، والمجر، وألمانيا الشرقية، ورومانيا، وبلغاريا، وألبانيا.

وفي آسيا اشتدّت قبضتها على التركستان والقوفار، وزاد نفوذها في تلك البلاد على ما كان لها في عهد القيصرية.

واتضحت مطامعها الاستعارية في الشرق الأوسط باشتراكها سنة ١٩٤٧ في مؤامرة خلق إسرائيل واصطناعها، لإضعاف الوطن العربي ومحاربة القومية العربية، فقد اتفقت الشيوعية مع الاستعار الغربي على خلق هذه الدولة (انظر ص ٤٠٣) لتكون قاعدة العدوان على الشرق العربي، ومن يومئذ أخذت تتحين الفرص لتحل هي محل الاستعار الغربي في الشرق الأوسط.

فلها وقعت ثورة العراق بادرت الشيوعية إلى تحقيق أطهاعها الاستعهارية، وظنت

أن ما أخفقت فيه في إيران سنة ١٩٤٦ ستنجح فيه في العرباق سنة ١٩٥٨ بواسطة عملائها، وقد وجدت أن القومية العربية في العراق هي العقبة الرئيسية التي تحول دون بلشفته، لأن القومية العربية لا تقبل التبعية ولا الاستعمار، غربيا كان أم شيوعيا.

فأوعزت إلى عملائها في العراق وسورية وشرق الأردن بشنّ حملة شعواء على القومية العربية، وعلى الجمهورية العربية المتحدة.

ورأت من تنكر عبد الكريم قاسم للقومية العربية وانقلابه عليها، سندًا لها في رسم الخطط لبلشفة العراق، وبواسطته وضعت الشيوعية، يدها قسرًا على أجهزة الحكم ونقابات العال في العراق، واستولت الأقلية الضئيلة على سلطات الحكم فيه، وقاومت الاتجاه العربي لأغلبية الشعب، وحاربت العقائد الروحية، ودّعت إلى الالحاد والوثنية، واتبعت ما تتبعه الشيوعية في البلاد التي تريد السيطرة عليها من تحكيم الأقلية الشيوعية في الأغلبية القومية، واستخدام أقسى وسائل الاضطهاد والتعذيب والإرهاب والمذابح وسفك الدماء، لإرغام أغلبية الشعب على الإذعان للحكم الشيوعي.

وتحالفت الشيوعية في العراق مع إسرائيل، لاشتراكها معًا في محاربة القومية العربية، ورأت إسرائيل في تسلّط السيوعية على العراق عَوْنًا لها على تفريق الصف العربي، وصار راديو إسرائيل يردد إذاعات راديو بغداد، فالحملات على الجمهورية العربية المتحدة هي هي، ومحاربة القومية العربية هي هي، والسباب هو هو، والشتائم والأحقاد هي هي.

ونصبت الشيوعية الدولية نفسها حامية الأقلية الشيوعية في الشرق الأوسط، كما كانت القيصرية تزعم أنها حامية الأرثوذكسية في ربوعه.

وفى المؤتمر الحادى والعسرين للحزب الشيوعى الروسى الذى انعقد فى الكرملين فى أواخر يناير سنة ١٩٥٨ اشترك عملاء الشيوعية فى الشرق الأوسط، كأنهم مواطنون سوفييتيون، وتلقوا تعلياته لإحداث فتنة ضدّ الوحدة بين مصر وسورية، فباءوا بالفشل الذريع.

ولم يكتم خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي تأييده وتحريضه للعملاء الشيوعين في الشرق الأوسط على الحكومات الوطنية في افتتاح ذلك المؤتمر، إذ قال إن الاتحاد السوفييتي لا يستطيع أن يلتزم الصمت ولا يعلق على الحملة التي نظمت في بعض هذه البلاد ضد الشيوعيين.

ولم يكتف الاتحاد السوفييتي بهذا التحريض السافر، بل أمد الشيوعيين في العراق بأفواج من الأكراد الروس المسلحين المدربين على حرب العصابات، لكى تقوى بهم جبهتهم، ويبسطوا حكم الإرهاب في الشعب العراقي، بعد أن كان خروشوف ينادى بالتعايش السلمى بين الدول وعدم التدخل في السئون الداخلية للبلاد الأخرى.

وفى مارس سنة ١٩٥٩ حمل على القومية العربية علنًا، وناصر الشيوعيين فى العراق وسورية، فردّ عليه جمال عبد الناصر ردًّا حاسبًا وقال: «إن الحملة على الشيوعيين العملاء تهدف إلى حماية وطننا من استعار جديد».

ولقد برهنت الجمهورية العربية بهذا الموقف على أنها تتمسك بالاستقلال الصحيح وبالحياد الإيجابي، وتأبى أن تسير في ركاب الشيوعية، كما رفضت من قبل أن تسير في ركاب الاستعمار الغربي، وقال جمال عبد الناصر كلمته المأثورة: «إننا لن نبيع بلادنا بملايين الجنيهات أو الروبلات أو الدولارات».

أما الاستعبار الغربي فقد اغتبط لتحوّل الثورة في العراق من عربية إلى شيوعية، لأنه اعتبر قيام ثورة شيوعية على الثورة العربية إخفاقًا للقومية العربية.

وإذ كانت النظرية الاستعارية، غربية كانت أو شيوعية، إنما ترمى إلى إضعاف النهضة العربية وجعل الشرق الأوسط منطقة نفوذ، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بمحاربة القومية العربية أولاً، فلا يُهم بعد ذلك من سيكون صاحب النفوذ أو المسطر على هذه المنطقة.

والأطباع الاستعبارية يمكن أن تتفاهم على اقتسام المصالح المشتركة، وقد تم التفاهم مبدئيا على أن يلتزم الاستعبار الغربي الصمت - ولو لوقت محدود - إزاء

الأحداث الجارية في العراق، والصراع القائم فيه بين الشيوعية والقومية العربية، فلعل اتفاقًا بين هذه الكتل الثلاث يتم على توزيع الأسلاب، مثلها حدث سنة ١٩٠٤ بين بريطانيا وفرنسا من الاتفاق على توزيع الغنائم بينهها في العهد المعروف «بالاتفاق الودي» Entente Cordiale، وبموجبه اتفقتا على اقتسام الشرق العربي مناطق نفوذ بينهها.

ولقد زار هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا روسيا في فبراير سنة ١٩٥٩، فولم تكن زيارته لها واجتهاعه بخروشوف بعيدة عن أحداث العراق، وصرح ناطق بالسمه في مايو سنة ١٩٥٩ بأن القومية العربية، وليست الشيوعية، هي الخطر الحقيقي الذي يهدد مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط.

وقال بمثل ذلك أبا إيبان سفير إسرائيل في واشنطون، إذ أعلن أن القومية العربية لا الشيوعية هي الخطر الأكبر على مصالح بريطانيا وإسرائيل.

وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة أن تؤيد عبد الكريم قاسم ضدّ القومية العربية، وأرسل بن جوريون رسالة إلى الصهيونيين في أمريكا يقول لهم: «إن قليلًا من الشيوعية في الشرق الأوسط خير لإسرائيل من جمال عبدالناصر».

وبذلك تمّ تحالف بين الشيوعية والصهيونية والاستعار الغربي على شنّ حرب شعواء على القومية العربية في الشرق الأوسط.

وكان ظن الشيوعية أن تتراجع الجمهورية العربية أمام هذا التحالف وتنكمش أو تلزم الصمت هي أيضا، ولو سكتت أمام هذه المؤامرة لكان ذلك ولا ريب تمهيدًا لبلشفة الشرق الأوسط ابتداء من العراق إلى إقليم سورية إلى لبنان إلى شرق الأردن ثم إلى إقليم مصر، ولكن حكومة الثورة وعلى رأسها جمال عبد الناصر أحبطت هذه المؤامرة، ووقفت الموقف الحازم واستمسكت بعروة القومية العربية.

ووقفت الشيوعية في العراق تتخبط في خططها وأساليبها، ونجَت الجمهورية العربية المتحدة بإقليميها السورى والمصرى، والمنطقة كلها من الزحف الاستعارى الشيوعي، وظلت القومية العربية ثابتة صامدة أمام التحالف بين الشيوعية والصهيونية والاستعار.

#### الثورة السلمية في السودان ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۵۸

في فجر يوم الاثنين ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٨، حدثت ثورة سلمية في السودان بقيادة الفريق إبراهيم عبود القائد العام للجيش السودان، وتم تشكيل مجلس أعلى للقيادة يتولى سلطات الحكم في السودان، وقد أعلن مجلس القيادة تعطيل الدستور وحلّ البرلمان، وحلّ الأحزاب السياسية القائمة وقتئذ، وألف وزارة جديدة بعيدة عن الأحزاب، وأذاع قائد الثورة بيانًا بأسبابها قال فيه: إن الفوضى والفساد انتشرا في جميع أجهزة الدولة نتيجة الأزمات السياسية القائمة بين الأحزاب وجريًا وراء الحكم حتى تدهورت حالة السودان، وكاد يتردى إلى هاوية سحيفة، وقال في ختام بيانه إننا سنعمل لتحسين العلاقات مع شقيقتنا الجمهورية العربية المتحدة لحلّ المسائل المعلقة وإزالة الجفوة المفتعلة بين البلدين الشقيقين.

# الجمهورية العربية المتحدة في عامها الأوّل فبراير سنة ١٩٥٨ – فبراير سنة ١٩٥٩

مضى العام الأوّل على إنشاء الجمهورية العربية المتحدة.

كان مولدها - كما سبق القول - حادثًا هاما من حوادث التاريخ المعاصر، ونقطة تحوّل في تاريخ الأمة العربية، ويمكن القول بأنه حادث فذ في تاريخ الاتحاد والوحدة، بين مختلف البلدان قديًا وحديثا، فإن الاتحادات أو الوحدات كانت في الغالب ثمرة القوة والإرغام، ونتيجة حروب متواصلة أدّت إلى تأليف الوحدة أو الاتحاد بين بلدان كانت من قبل متحاربة أو متخاصمة.

أما الوحدة بين الإقليمين المصرى والسورى فقد تمت في هدوء وسلام، نتيجة لتجاوب المشاعر والاتجاهات بين سكان الإقليمين، وارتباط المصالح بينهم، والدفاع عن كيانهم، فجاءت الجمهورية العربية المتحدة رباطًا واتحادًا طبيعيا بين نفوس طالما تاقت إلى الوحدة.

فمنذ سنين عديدة، بل منذ قرون طويلة، كانت نفوس المواطنين العرب تتطلع إلى مثل هذه الوحدة، ولكن الاستعار الأجنبى كان يقف عقبة في سبيل تحقيقها، وكانت النزعات والأهواء الشخصية بين صفوف العرب ورؤسائهم، تساند الاستعار وتسايره في تفريق كلمتهم، إلى أن جاءت الفرصة المواتية فاتحدت كلمة العرب على إنشاء الجمهورية العربية المتحدة.

فهى وحدة طبيعية، لم تكن إجبارية ولا قسرية، بل هى رابطة محببة إلى النفوس، في كلا الإقليمين، ودعوة إلى التكتل، واقترنت هذه الدعوة باتحاد اليمن مع الجمهورية العربية المتحدة، واختارت اليمن الاتحاد معها، فكان لها ما أرادت؛ لأن الجمهورية العربية كما كان تأليفها عن طريق الرغبة والاختيار، فهى تدع لكل قطر من الأقطار العربية أن يختار طريق الوحدة، أو الاتحاد، أو التعاون بأى شكل من الأشكال.

ومضى العام الأوّل، والجمهورية العربية تزداد تعاونًا وارتباطًا بين أجزائها، فجاء ذلك دليلًا على أن التباعد الجغرافي بين الإقليمين. لا يحول دون الوحدة بينها، كما كان يزعم المتشائمون، فإن جمهورية (الباكستان) مثلًا قد تألفت من شطرين يفصل بينها الهند والمحيط الهندى، ومع ذلك ولدت وعاشت، فأحرى بالعرب أن تكون لهم وحدة أو اتحاد مهما تباعدت أمصارهم.

جاء العام الأول للجمهورية العربية المتحدة عامًا ناجعًا موفقًا، فقد ازدادت قوة ونموا وتقدمًا وتكتلا، كان سكان مصر ٢٣ مليونا، وسكان سوريا نحو خمسة ملايين، فصارت الجمهورية العربية المتحدة مؤلفة من ثمانية وعشرين مليونا من النفوس متحدى المشاعر والأهداف.

ومن يوم أن تكونت الوحدة زادت مناعة الإقليمين، وخاصة في سورية، فلم نعد نسمع بمؤامرات أو تهديدات جدّية في الإقليم الشهالي، ولا بتسللات تتسرب إليه من

الشرق أو من الغرب، أو من الشهال، أو من الخارج عامة، لأن قوّة الجمهورية العربية كفيلة بإحباط المؤامرات وصدّ التسللات وحفظ الكيان.

وزادت الروابط الثقافية بين الإقليمين، وخطا توحيد التشريع بينها خطوات واسعة، وتوثقت الصلات الاقتصادية بينها، وتفتقت القرائح والأذهان عن مشروعات، لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي في كليها، ووضعت الخطوط الرئيسية لهذه المشروعات، وبدئ في تنفيذ بعضها، واتسعت بينها المواصلات الجوية والبحرية.

وازدادت القوّة الحربية للجمهورية نموًّا ورسوخًا، في الشال والجنوب، وأنشئت المصانع الحربية للأسلحة التقيلة، وهي منشآت لا تقتصر على حفظ الكيان والدفاع عن الذمار فحسب، بل تساعد النهضة الاقتصادية في مختلف الميادين، وتغذيها وتمدّها بالعون والتأييد.

ودخلت النهضة الاقتصادية مرحلة جديدة بإنشاء مصنع الحديد والصلب فى حلوان، وهو كسب كبير للجمهورية العربية، وبدأ تخطيط مشروع السدّ العالى الذى سيجلب الرخاء إن شاء الله لشعب الجمهورية بعد تنفيذه.

وسجلت الحوادث السياسية انتصارات متوالية للجمهورية العربية المتحدة في عامها الأوّل، فمكانتها الدولية قد ارتفعت، وزاد احترامها بين الأصدقاء والأعداء على السواء، وأصبحت قوّة يحسب حسابها في الميزان.

وإنشاؤها كان بداية التصدّع لحلف بغداد؛ إذ قام هذا الحلف على أساس إضعاف القومية العربية وتفريق كلمتها، وإخضاعها للنفوذ الأجنبى وبسط سيطرة الاستعار في الشرق الأوسط، وعزل مصر عن شقيقاتها العربيات، فانكمش الحلف وتراجعت خططه، منذ قيام الوحدة بين مصر وسورية، ثم ما لبث أن انهار وتحطمت قواعده وأركانه منذ قيام ثورة العراق في ١٤ يوليه سنة ١٩٥٨، فالثورة العراقية هي انتصار للقومية العربية وللجمهورية العربية المتحدة وتدعيم لها، وما الثورة على الثورة فيها إلّا محنة عارضة لا تلبث أن تزول ويعود العراق إلى الصف العربي.

وفي لبنان كانت حكومته السابقة تحارب عروبته وتسعى للتفرقة بينه وبين الجمهورية العربية، وقد جعلته وكرًا لمؤامرات أعدائها، فثار لبنان، ذلك الجبل الأشم الذي كان دائها موطنا للأحرار وسندًا للعرب، وقامت حكومة جديدة وحكام جدد يؤمنون بعروبة لبنان، ويعملون على إعادة الود والصفاء مع الجمهورية العربية المتحدة، وقد أصيب في عهد الحكومة السابقة باحتلال أمريكي تصدّع له بناء الاستقلال، فها زالوا به حتى أجلوه عن لبنان، وخلص له استقلاله.

وفى هذا العام أيضًا عاد الصفاء والوثام بين الجمهورية العربية والمملكة السعودية، وحلّ محل الجفاء والخصام الذي كان يعكر صفو التعاون بينها من قبل.

وكانت هناك جفوة مصطنعة بين مصر والسودان، عكرت وقتًا ما علاقاتها، وهي جفوة خلقها الاستعار؛ إذ أثار مسائل عديدة جعل منها ذريعة للفصل بين القطرين الشقيقين، ليستفيد ويغنم من الخلاف بينها، ولكن الأمل قد تجدد بعد قيام الثورة السلمية في السودان (ص ٤٤١) في أن تكون ختامًا لهذه الجفوة، فإن كل مخلص لصالح مصر والسودان يعتقد بحق أن وحدة وادى النيل هي الأساس الوطيد لحفظ كيانها وتحريرهما من مؤامرات الاستعار، فالصفاء بين البلدين يجعل من شطريها كلًا لا يتجزأ ولا ينفصم، وقد ربط الله بينها بهذا النهر العظيم، فأصبحا كأمة واحدة يعتصم بعضها ببعض، ويكمل بعضها بعضًا، ويذود بعضها عن كيان بعض، ولا يبغى كل منها للآخر سوى الرفعة والحرية والهناء، وما يصيب أحدهما من سوء يتردد صداه في الشطر الآخر.

فقيام ثورة السودان السلمية الأخيرة يُعدّ انتصارًا للقومية العربية وتأمينًا للجمهورية العربية المتحدة من الجنوب، وضمانًا لها من مؤامرات الاستعمار.

وقد نشطت الحركات التحريرية في أقطار أخرى من العالم العربي.

فالعام الأوّل من الجمهورية العربية المتحدة كان عام خير وتوفيق، عام مكاسب وانتصارات، وإذا كان هذا العام مليئًا ببشائر الفوز والنجاح، فجديرٌ بنا أن نتابع الحظى لنكمل ما بدأ العمل به في الميادين السياسية والحربية والثقافية والاقتصادية.

إن أمام الجمهورية العربية أعمالًا كثيرة تنتظرها، ولابدّ لها من تساند القوى هنا وهناك؛ لتصل هذه الأعال إلى غايتها، فالتعاون والاتحاد بين أفراد الشعب العربي، وبين الحكومة والشعب، هو الكفيل باستمرار النجاح الذي أحرزته الجمهورية.

وعلينا أن نتَّقى مؤامرات الاستعار، ولا نغفل عنها، بل نكون على حذر منها، ونستعد للتغلب عليها؛ فإن محاولات الأعداء لا تنتهى ولا تقف عند حد، ولا ييأس الاستعار من المضى في تدابيره ومؤامراته والتنويع فيها.

#### اتفاق ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩ بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان

في ظهر يوم الأحد ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩ تم توقيع الاتفاق بين مصر والسودان على الانتفاع بمياه النيل، وتنظيم العلاقات التجارية بينها، وقد وقع في مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة، وقّعه عن الجمهورية العربية المتحدة السيد زكريا محيى الدين رئيس المفاوضين المصريين، وعن السودان اللواء محمد طلعت فريد رئيس الوفد السو داني.

واشتمل هذا الاتفاق على مسائل ثلاث: الأولى بشأن الانتفاع بمياه النيل، والثانية تتعلق بالتجارة والدفع بين البلدين، والثالثة بسأن تنظيم الجارك بينها.

ففيها يتعلق بالمسألة الأولى اعتبر الطرفان اتفاقية مياه النيل المعقودة في عام ١٩٢٩ (١٠) قد تضمنت بعض أسس الاستفادة بمياه النيل، ولم يشمل مداها ضبطًا كاملًا لمياه النهر؛ ولذلك اتفق الطرفان في الاتفاق الجديد على أن يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة (مصر) من مياه النيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها، ومقدار هذا الحق ٤٨ مليار متر مكعب مقدرة عند (١٠) انظر الحديث عن هذه الاتفاقية في الجزء الثاني من كتابنا (في أعقاب الثورة) ص ٧٦. طبعة

سابقة.

أسوان سنويًّا، كما يكون ما تستخدمه جمهورية السودان في الوقت الحاضر هو حقها المكتسب، ومقدار هذا الحق أربعة مليارات متر مكعب مقدرة عند أسوان سنويًّا.

وتضمن الاتفاق موافقة السودان على أن تنسئ مصر خزان السد العالى كأوّل حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل.

وموافقة الجمهورية العربية المتحدة على أن ينشئ السودان خزان الروصيروص على النيل الأزرق، وأى أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها.

وقُدر إيراد النهر بعد إنشاء السد العالى بنحو ٨٤ مليار متر مكعب سنويًا في سنوات القرن الحالى، يستبعد منها الحقوق المكتسبة لمصر والسودان، ومتوسط فاقد التخزين المستمر في السدّ العالى، على أن يوزع صافى فائدة السد العالى بين الجمهوريتين بنسبة ١٤,٥ مليار للسودان، إلى ٧,٥ لمصر، وقدرت فوارق التخزين بعشرة مليارات، وهكذا قدر صافى فائدة السد العالى بمقدار ٢٢ مليارًا، نصيب السودان منها ١٤,٥ مليار، والجمهورية العربية ٧,٥ مليار، فإذا ضمّ إلى هذين النصيبين حقّها المكتسب فإن نصيبها من صافى إيراد النيل بعد تشغيل السدّ العالى الكامل يصبح ١٨,٥ مليار للسودان، و ٥٥,٥ مليار لمصر، وتكون كمية صافى إيراد النيل بعد تشغيل السدّ العالى الكامل يصبح ١٨,٥ مليار للسودان، و ٥٥,٥ مليار لمصر، وتكون كمية صافى إيراد السد العالى محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل خزان السدّ العالى الكامل.

واتفق الطرفان على أن تدفع الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ١٥ مليون جنيه تعويضًا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السدّ العالى، وترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين، بحيث يتم نزوحهم نهائيا عنها قبل يوليه سنة ١٩٦٣، ومن المسلم به في الاتفاق أن تشغيل السدّ العالى الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه استغناء مصر عن التخزين في «جبل أولياء»، ويبحث الطرفان ما يتصل بهذا الاستغناء في الوقت المناسب.

ونص الاتفاق على أن يساهم الطرفان بالنصف في مشروعات أعالى النيل، وتقسم الفائدة بينها بنفس النسبة، كما تضمن إنشاء هيئة فنية دائمة بين الجمهوريتين بعدد متساو من الجانبين، ويجرى تأليفها عقب توقيع الاتفاق، وتكون مهمتها الإشراف على تنظيم استغلال مياه النهر، وتحت إشرافها مهندسون من السودان ومصر وأوغندا. وتجتمع الهيئة المذكورة في القاهرة أو الخرطوم حسب ظروف العمل، ويتفق الطرفان على رأى موحد عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بحث في شئون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة خارج حدود الجمهوريتين، بعد دراسته بمعرفة الهيئة المشتركة، كما يكون لها الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه فذه الاتفاقات الفنية.

وبالنسبة للبلاد التي تطالب بنصيب في مياه النيل فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يتخذا رأيًا موحدًا مع أي طرف ثالث، وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر يخصم مناصفة بينها.

وقد ضم إلى الاتفاق ملحق ينص على أن يمنح السودان الجمهورية العربية سلفة مائية من نصيب السودان في مياه السد العالى تواجه بها المضى في برامجها المقررة للتوسع الزراعي، على أن لا تزيد السلفة عن مليار ونصف مليار من نصيب السودان بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة في نوفمبر عام ١٩٧٧.

اتفاق التجارية والدفع - ونصّ الاتفاق التجارى على زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى أقصى حد ممكن، وحددت مدّته بسنة تستورد خلالها الجمهورية العربية من جمهورية السودان سلعًا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين من الجنيهات المصرية، وتلتزم جمهورية السودان بأن تستورد من مصر سلعًا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، كما تلتزم جمهورية السودان أيضا خلال مدة سنة بأن تستورد من مصر سلعًا في حدود مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ يوازى الفرق في ميزان المدفوعات غير المنظورة.

كما اتفق الطرفان على أنه لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد

الطرفين المتعاقدين إلى بلد تالث إلا بموافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة، وتأليف لجنة مشتركة تجتمع بناءً على طلب أحد الطرفين للإشراف على تنفيذ الاتفاق وأن يحدد سعر الصرف بين الجنيه المصرى والجنيه السوداني على أساس سعر التعادل الذي يعلنه صندوق النقد الدولي.

ويعتبر هذا الاتفاق سارى المفعول اعتبارًا من أوّل يوليه سنة ١٩٥٩، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصديق، ويسرى الاتفاق لمدة سنة واحدة اعتبارًا من أوّل يوليو سنة ١٩٥٩، ويتجدد تلقائيا.

واتفق على أن تُعفى الجهال المستوردة من السودان من رخص الاستيراد بسبب طبيعة تجارة تلك السلعة.

وأُلحق باتفاق الدفع ملحق يتعلق بتسديد مبلغ مليونى جنيه سنويا نصّ عليها الاتفاق المالى المبرم فى أبريل عام ١٩٥٧، بأن تصدر الجمهورية العربية إلى السودان كل عام ٤٠,٠٠٠ طن من السكر، على أن يتم تصدير مثل هذه الكمية فى الدفعة الأولى خلال الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى آخر أبريل عام ١٩٦٠.

الاتفاق الجمركى - واتفق فى شأن الجمارك على أن تعامل بعض السلع بين البلدين معاملة تفضيلية، سواء بإعفائها من الرسوم الجمركية أو بمنحها تخفيضا فى التعريفة الجمركية، وذلك بالنسب المتفق عليها، كما تعفى السلع العابرة لأراضى الطرفين من رسوم «الترانسيت»، ويستثنى من ذلك عوائد المرور بقناة السويس، ويبطل العمل بنظام المحاسبة القائم بين مصلحتى جمارك الحكومتين، ويعتبر هذا الاتفاق ساريًا عقب انقضاء ١٥ يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لنفس المدة.

\* \* \*

هذا، ويعتبر هذا الاتفاق مكسبًا للجمهورية العربية المتحدة والسودان معًا، وعودة للعلاقات الأخوية بين القطرين الشقيقين، فقد بُذلت على تعاقب السنين جهود معادية للبلدين للإيقاع والتفرقة بينها؛ ولذلك كانت المباحثات بين البلدين

لحل المسائل المعلقة بينها تتعثر بفعل المغرضين وعملاء الاستعار، ليتخذوا من تعثرها تكأة لهم في مساعيهم للوقيعة بينها، فجاء هذا الاتفاق محبطًا لهذه الجهود وموثقًا للصلات الطبيعية والعلاقات التجارية بين القطرين السقيقين، بما لا يدع مجالًا للدس والتفرقة، وقد قضى الاتفاق على مساعى المعرقلين لإنساء السدّ العالى القائلين بأنه لا يجوز لمصر أن تنشئه إلا بعد موافقة جميع البلدان المنتفعة بمياه النيل، فجاء هذا الاتفاق معلنًا موافقة السودان على إنسائه، وإنشاء لجنة فنية من البلدين للنظر في كل ما يتعلق مستقبلًا بتوزيع مياه النيل، وجاء دليلًا على الشعار القديم للمواطنين في مصر والسودان «نيل واحد وشعب واحد».

فلا غرو أن قوبل الاتفاق، في كل من مصر والسودان والعالم العربي، بالغبطة والابتهاج.

#### المستقبل للشرق العربي

ليس هذا القول مجرد أمنية ورجاء فحسب، بل إن الحقائق والأحداث المتلاحقة، القريبة منها والبعيدة، كلها تؤيد هذه الفكرة، أو هذا الرجاء.

لقد سيطر الغرب على أقدار العالم ومصايره قرونًا عديدة، ولم تكن سيطرته مبنية على العلم والحضارة، بل كان قوامها البغى والعدوان، والقوّة الغسوم، واستعار الشعوب، وإخضاعها لأطاعه وأهوائه.

أما الحضارة والإنسانية، فكانت أبعد ما تكون عن برامجه وأهدافه، لقد كان يحرص على أن تكون مزاياها خالصة له دون سواه، ولم يكن يخصص من الحضارة لشعوب الشرق إلّا الجوانب المدمرة منها.

سيطر الغرب على الشرق فيها مضى من طريق الاستعبار والاستعباد والقوّة الغشوم، ولكن تطوّر الإنسانية وتقدمها، وتطلعها إلى المثل العليا، قد أيقظ في الشرق روح الحياة والحرية، وإباء الذل، والنفور من العبودية، ومن ثم أخدً الاستعبار يتراجع ويترنح، ولم يعد يقوى على استبقاء سيطرته القديمة.

لقد تقلص ظل الاستعار في آسيا ومعظم أفريقية، تحررت الصين والهند، والباكستان، والملايو، وأندونسيا، والهند الصينية، وتحرر الشرق الأوسط وشهال أفريقية، والشعوب الأخرى التي لم تتحرر بعد في أفريقية في سبيلها إلى التحرر.

لم يعد العالم كما كان فى القرنين الماضيين سوقًا للنهب الاستعمارى الذى كان مصدر الثراء والرخاء للدول الغربية، لقد نضب هذا المعين أو هو سائر نحو الزوال، وليس ممكنًا بعد زواله أن يكون فى الشرق انتكاس؛ لأنه بزواله يفقد الاستعمار الأساس الذى كان يعتمد عليه فى تفوقه وسيطرته.

أما الشرق فإنه بتحرره من العبودية والاستعار قد حطم العقبات والعراقيل التي كانت تحول دون تقدمه، وبتحطيمها ينفسح المجال أمامه لينهض ويقوى وينال المكانة الرفيعة التي هو محققها وواصل إليها بالجدّ والدأب والمثابرة.

يضاف إلى ذلك أن مصادر الثروة الطبيعية، وفي مقدمتها البترول، ليست في الغرب، بل هي متوافرة أكثر ما يكون في الشرق الأوسط، ووجودها في البلدان الشرقية سيجعل لها مع الزمن التفوق والمنعة، ويجعل الغرب عالة على الشرق من هذه الناحية.

ثم إن النزعة الاستعارية في الدول الغربية ستكون مصدر ضعفها واضمحلالها، لقد كانت هذه النزعة فيها مضى سببًا لسيطرتها السياسية والاقتصادية على العالم، أما وقد تنبه العالم إلى التحرر من هذه السيطرة، فإن روح الاستعار ستكون وبالأ على الغرب؛ لأن تمسّكه بها يكبده وسيكبده الخسائر الهائلة في الأرواح وفي اقتصادياته وميزانياته، ولا تستطيع الشعوب الاستعارية أن تتحمل هذه الخسائر على توالى السنين، وليس منتظرًا ولا متوقعًا أن تعدل عن نزعات الاستعار، فلقد صارت من تقاليدها الموروثة، ومن طبائع النفوس في أفرادها وهيئاتها، وعلى ذلك ستستمر هذه الخسائر التي ستهد من كيانها وتضعف من قواها وإمكانياتها، على شعوب محبة حين أن الشعوب الشرقية المتحررة أو التي تسير في سبيل التحرر هي شعوب محبة للسلام، منصرفة عن البغي والعدوان. وسيكون السلام سببًا لتقدمها ورخائها.

وفى الغرب مصدر آخر للضعف والتراجع، وهو أن ما ابتزه الاستعبار من خيرات الشعوب الشرقية وأموالها قد زاد من ترف الغرب، وتخطى الترف حدوده المعقولة والمقبولة، فانتشرت الإباحية، واستشرى فساد الأخلاق تبعًا لذلك، والإباحية والفساد من الآفات الهدامة للأمم، وكثيرًا ما تكون هذه الآفات نتيجة للتوسّع فى الفتح والسلطان وازدياد الثروة والرخاء.

فالدور الذى تسير فيه الدول الاستعارية يشبه أن يكون كدور التراجع والانحلال الذى أصاب الإمبراطورية الرومانية في أواخر عهدها، حيث اتسع نفوذها وسلطانها، واستعبدت الشعوب الضعيفة وازداد ثراء الرومانيين، فانصرفوا إلى الأهواء والإباحية والفساد، وكان ذلك من أهم أسباب انحلال دولتهم وتقلص نفوذها وانقراضها.

وهناك سبب جوهرى يؤكد تراجع الاستعبار وهزيمته، وهو الانقسام الذى دبّ فى صفوفه، وجعل منه كتلًا وأحلاقًا يحارب بعضها بعضًا، ولقد جاء هذا الانقسام لخير الشرق والإنسانية.

كانت الدول الاستعبارية طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تتحد وتتكاتف على الشعوب الصغيرة وتجعل أوطانها وبلدانها نهبًا مقسا بينها، فكان هذا التكاتف قوّة دافعة للاستعبار، حقا إن هذه الدول كانت تتنازع أحيانًا، وتختلف على السلب والنهب، ولكنها لا تلبث أن تستعيد تكتلها وتضامنها، وكان ذلك على حساب الأمم المستضعفة.

ولكن هذا الوضع قد تغير بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فقد امتدت جذور الخلاف بين الدول الاستعارية إلى الأعماق، ولم يكن فى المكانها أن تتحد وتتحالف، وتفرقت كتلاً متعادية، فوهن الاستعار وضعفت شوكته وتقلص ظله.

ولعلنا لو رجعنا قليلا إلى الماضى، وخاصة إلى ماضينا، نجد أن احتلال الإنجليز لمصر سنة ١٨٨٢ جاء نتيجة اتحاد الدول الاستعارية علينا، وتفاهمها واتفاقها على اقتسام الأسلاب والغنائم، فوقفت ساكتة جامدة أمام العدوان البريطاني الآثم سنة ١٩٠٢، وجاء الاتفاق الودّى بين فرنسا وبريطانيا سنة ١٩٠٤، فأكد التضامن بين الدول الاستعارية، وأطلقت فرنسا يد بريطانيا في مصر مقابل التمكين لفرنسا في المغرب، واستمر هذا التعاون في النصف الأوّل من القرن العشرين، ولكنه ما لبث أن تصدّع وتفككت عراه، وانقلب إلى عداوة بين الدول الاستعارية أشدّ وأبعد غورًا من عداوتها المتحدة للشرق.

وقد تنفس الشرق كها تنفس العالم الصعداء من جراء هذا الانقسام الذي جاء نعمة للإنسانية، وتجلى هذا الانقسام سافرًا أثناء العدوان الغاشم على مصر في أكتو بر ونوفمبر سنة ١٩٥٦ مما كان له أثره الناجع في انتصار الجبهة المصرية العربية، وكذلك وقف الاستعار متخاذلًا في حملته على سورية، وأصبح هدفًا لعداوة الإنسانية جمعاء.

فالانقسام فى المعسكر الاستعمارى، هو ولا ريب من أسباب ضعفه وتراجعه، كما أنه من العوامل المشجعة للشرق فى تحرره ونهوضه وتقدمه، ويزيد هذا العامل بروزًا أن أغلبية الشعوب تتجه إلى الحرية والسلام، وتكره الحروب التى جرّت الكوارث على الإنسانية، وتمقت وسائل الغضب والعدوان.

وهذه النزعة الجديدة التي تظهر نتائجها في معظم ما تتخذه هيئة الأمم من قرارات تساعد على تقلص ظل الاستعار، وتقضى على سياسة القوّة الغشوم وعلى اتخاذها وسيلة لغلبة الأقوياء على الضعفاء.

فهذه العوامل مجتمعة تجعلنا على حق فى القول بأن الاستعبار إلى زوال، وأن سيطرته على الشرق، تلك السيطرة التى قامت على البغى والعدوان، قد انتهى عهدها، وأن إمكانيات المستقبل كلها فى جانب الشرق العربي.

وليس معنى ذلك أن هذا التحول سيتم بطريقة آلية أو سحرية، بل هو مرتبط عقدار استفادتنا من هذه الظروف والإمكانيات، فإذا عرفنا كيف نستفيد منها،

200

واتعظنا بتجارب الماضى والحاضر، واتحدنا وتآخينا، وأخلصنا فى السرّ والعلانية، كانت النتيجة المحققة إن شاء الله أن المستقبل للشرق العربي، وأن القومية العربية سائرة قدمًا فى سبيل التقدم والازدهار، والمنعة والرخاء.

\* \* \*

### الفضال لسًا بع عشر

#### السياسة الاقتصادية للثورة

حين تسلمت الثورة خزانة الحكومة، وجدت بالميزانية عجزاً بلغ ٢٥ مليون جنيه، واحتياطيًا هبط من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٦ مليون جنيه، ونقدًا أجنبيًا مستنزفًا.

وفي أعقاب حريق القاهرة (٢٦ يناير سنة ١٩٥٢)<sup>(١)</sup> هُرَّب نحو ١٢٦ مليون جنيه إلى الخارج، وكانت عمليات التهريب حينذاك سهلة ميسرة، اشترك فيها فاروق وبعض آل بيته، وكثير من نهازى الفرص، وترتب على ذلك ركود الحالة الاقتصادية قبل الثورة، وتسلمت الثورة خزانة الحكومة وهى مدينة للبنك الأهلى في نحو خسة ملايين من الجنيهات.

وقد عالجت الثورة شئون البلاد المالية والاقتصادية بالحكمة والحزم، وأخذت تولى هذه الشئون عناية كبرى، وتعمل على زيادة إنتاج البلاد من الزراعة والصناعة.

#### التنمية الصناعية

وضعت الثورة سياسة ثابتة من الناحية الاقتصادية، أساسها تصنيع البلاد، وتنمية إنتاجها القومي عامة.

وكان التبكير في إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي (أكتوبر سنة

<sup>(</sup>١) انظر الحديث عن حريق القاهرة في كتابنا (مقدمات ثورة ١٣ يوليه) ص ١١٣. طبعة سابقة.

۱۹۵۲ – ص۷۸) أوّل خطوات الثورة في النهوض باقتصاديات البلاد، فإنه عمل عملًا محمودًا في دراسة المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية والصناعية والتجارية، والمساهمة في تنفيذها.

وأنشئت وزارة الصناعة في يوليه سنة ١٩٥٦، وعهد إليها بكل ما يتعلق بشئون التصنيع، واستغلال الثروة المعدنية، وكان لها فضل كبير في التوجيه الصناعي.

وجهت الثورة عنايتها إلى المشروعات التى كانت معطلة قبل الثورة، كتوليد الكهرباء من خزان أسوان، وتوفير القوة الكهربائية بالقدر المطلوب لتقدم الزراعة والصناعة، وإقامة صناعة الحافيد والصلب، والمنشآت البترولية، والصناعات الأخرى، ومد شبكة من طرق المواصلات في البلاد، وتحسين طرق النقل النهرى والبحرى.

وكان تصنيع البلاد فضلًا عن فوائده الاقتصادية وأثره في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، أداةً فعالة للوصول بقدر المستطاع إلى الاكتفاء الذاتي، وتحرير البلاد من الاستعار الأجنبي الذي سيطر على كثير من البلاد بالوسائل الاقتصادية.

# مشروعات التوسع الصناعى في عهد الثورة وجهت الثورة جهودها إلى التوسع في الإنتاج الصناعي.

لقد عمل الاستعار منذ أجيال طويلة على إفقار البلاد صناعيًا، وجعلها عالة على الخارج في حياتها الصناعية، فأخذت الثورة تعالج هذا الوضع بخطوات جبارة.

أخذت في العمل على إنشاء المشروعات الصناعية التي تزيد من الإنتاج القومي وسنتحدث عنها فيها يلى وأهمها:

١ – توليد الكهرباء من خزان أسوان.

٢ - التوسع في استخراج البترول وتكريره.

- ٣ إقامة صناعة الحديد والصلب.
- ٤ إقامة صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القائمة.
  - ٥ إنشاء المصانع الحربية.

#### توليد الكهرباء من خزان أسوان

كان هذا المشروع محكومًا عليه بالإهمال والإغفال طيلة العهد الماضى. بدأ التفكير فيه سنة ١٩١٢ عقب التعلية الأولى للخزان، ثم وُئدت الفكرة حتى عادت إلى الظهور سنة ١٩٣٢ عقب التعلية الثانية، وتعددت اللجان لإخراجها إلى حيز التنفيذ، تم ألف مجلس الوزراء سنة ١٩٤٥ لجنة لدراسة توليد الكهرباء من المساقط المائية ومنها خزان أسوان، وأتمت دراستها وأقرت المشروع، ثم عصفت به الأهواء وتقلبات الحكم، وعادت الفكرة إلى الركود سنة بعد سنة، ومعنى ذلك أن المشروع تعثر نيفًا وأربعين سنة.

إلى أن جاءت الثورة، فاعتزمت إحياءه، وقررت تنفيذه في نوفمبر سنة ١٩٥٢، ورست المناقصة في التنفيذ على شركة الإنشاءات الكبرى الفرنسية وبدأ العمل فيه في أغسطس سنة ١٩٥٣، واستمر العمل متواصلًا في إنجازه، والمنتظر أن يتم تنفيذ المشروع سنة ١٩٦٠.

وقدرت تكاليف هذا المشروع بنحو ٢٩ مليون جنيه.

#### مصنع السهاد بأسوان

وسيترتب على إتمامه توليد قوّة كهربائية قدرها ١٨٨٠ مليون كيلوات ساعة، في السنة، وسيخصص لمصنع الساد في أسوان حوالي ١٣٥٠ مليون كيلوات ساعة وباقى الطاقة المتولدة منه ستستخدم في مشروعات أخرى. فمصنع السهاد في أسوان مترتب على إنجاز مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان، وسيحقق هذا المصنع وفرًا سنويًا يبلغ نحو عشرة ملايين جنيه، مما تدفعه مصر ثمنًا لما يعادل إنتاج المصنع من الأسمدة.

وأنشئت محطات كبرى جديدة لتوليد الكهرباء، منها محطة جنوب القاهرة، ومحطات أخرى في النبين (جنوب حلوان) ودمنهور، ونجع حمادى، ووسعت المحطات القديمة.

#### منشآت تكرير البترول

رأت الثورة أن تتوسع في صناعة تكرير البترول لتستغنى البلاد عن استيراد ما ينقصها من البترول المكرر.

#### توسيع معمل التكرير بالسويس

فأخذت أوّلًا في رفع كفاية المعمل الحكومي لتكرير البترول بالسويس، وكذلك معمل التكرير التابع لشركة آبار البترول المصرية الإنجليزية.

كانت كفاية معمل التكرير الحكومي بالسويس حوالي ٤٠٠,٠٠٠ طن في السنة قبل الثورة، ووضعت الشورة مشروعًا لزيادة كفايته، وقد نفذ هذا المسروع وتم توسيع المعمل، وزاد إنتاجه إلى ١,٣٠٠,٠٠٠ طن في السنة يعد أن أنشئت فيه الأجهزة الحديثة التي زادت من إنتاجه إلى هذا القدر.

#### معمل تكرير البترول بالإسكندرية

بُدئ في إنشاء هذا المعمل سنة ١٩٥٤، وقد أنشأته الشركة المصرية لتكرير البترول بمعاونة حكومة الثورة، وبلغ رأس ماله مليونًا ونصف مليون جنيه، وقد تم

إنشاؤه وتشغيله سنة ١٩٥٧، والمعمل المجاور للميناء البترولى بالإسكندرية، ذلك الميناء الذي يتسع لأكبر ناقلات البترول، وتستطيع أجهزته أن تكرر كرد در ٢٠٠,٠٠٠ طن من البترول سنويًّا، منها ٤٠ ألف طن من البنزين.

#### معمل تكرير بالقاهرة

وأنشئ معمل آخر لتكرير البترول في مسطرد، عند نهاية خط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة وكفايته السنوية مليونًا طن من المازوت. أ

#### خط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة

لما كانت تكاليف نقل البترول المكرر من السويس, إلى القاهرة بطريق السكك الحديدية والسيارات غالية باهظة، اتجهت عناية الحكومة إلى ابتكار الوسائل التى تساعد على تخفيض هذه التكاليف، فمدت أنابيب للبترول قطر ١٢ بوصة من السويس إلى القاهرة، وقد بلغ طول هذه الأنابيب الضخمة نحو ١٣٠ كيلومترًا، وبلغت كفايتها من ناحية النقل ٢,٣٠٠,٠٠٠ طن سنويًّا، ووفرت حوالى جنيه لكل طن من تكاليف النقل بالسكك الحديدية.

وهذا الخط هو غير خط أنابيب البترول الممتد أيضًا من السويس إلى القاهرة الذي تسلمته مصر من السلطة البريطانية بموجب اتفاقية الجلاء.

#### الجمعية التعاونية للبترول

أولت الثورة الجمعية التعاونية للبترول عنايتها، ورعايتها، فقد كانت هذه المؤسسة تعانى في الماضى من احتكارات الشركات الأجنبية للبترول، فحررتها الثورة من وطأة هذه الاحتكارات، وساعدتها على العمل والإنتاج، ومنحتها على البحث عن البترول في عدة مناطق، واستيراد الزيوت المعدنية من

الخارج، وتوزيع أجهزة الغاز السائل (البوتاجاز)، فتضاعف رأس مال هذه الجمعية وتضاعف إنتاجها ونشاطها، وازدادت منسآتها في مختلف نواحى العاصمة والإسكندرية والأقاليم.

#### الهيئة العامة لشئون البترول

وعنيت الثورة بالبحث والتنقيب عن منابع البترول في الجمهورية، وكانت هذه الناحية وقفًا في الماضى على شركات الاحتكار الأجنبية، فأنشأت سنة ١٩٥٦ الهيئة العامة لشئون البترول لتنفيذ السياسة العامة للبترول في الجمهورية والتنفيب عن منابعه، واستخراجه وتكريره وتسويقه، واستغلال هذه الثروة بما يحقق الاكتفاء الذاتي للبترول، ثم تصدير نما يمكن تصديره إلى الخارج، وأمدّت الحكومة هذه الهيئة بكافة أنواع المعونة، وبدأ نشاطها في التنقيب بالوسائل الفنية الحديثة عن البترول في مناطق عديدة من شبه جزيرة سيناء، وعلى جانبي خليج السويس، وخاصة في منطقة بكر، ثم في منطقة كريم، وصارت من أسس النهضة البترولية في الجمهورية.

#### مؤتمر البترول العربي بالقاهرة ١٦ أبريل سنة ١٩٥٩

في ١٦ أبريل سنة ١٩٥٩ افتتح أوّل مؤتمر للبترول العربي بالقاهرة، فلقد ظهرت أهمية البترول المستخرج من الشرق العربي، وحاجة أوروبا إليه، وضرورته لصناعاتها وللحياة فيها، وزادت أهميته بروزًا ووضوحًا خلال العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر ونوفمبر سنة ١٩٥٦، فأرادت الجمهورية العربية المتحدة أن يزداد الوعي البترولي في الشرق العربي، لتفهم الشعوب والحكومات العربية أهمية البترول وتتعاون على استخراجه وتكريره ومضاعفة إنتاجه وتصديره والإلمام بالجوانب المتعددة لصناعة البترول وأسس التعامل مع الشركات التي تتولى شئونه واستخلال أرباحه.

#### إنشاء صناعة الحديد والصلب - مصنع حلوان

فى سنة ١٩٣٢ ظهرت فكرة صناعة الحديد والصلب؛ إذ ثبت وجود خامات الحديد الجيدة فى الأراضى المصرية بمنطقة أسوان والواحات البحرية وبعض مناطق البحر الأحمر، وثبت إمكان استخدام هذه الخامات وتصنيعها.

وفكرت بعض الحكومات في إقامة مصنع للحديد والصلب، وألفت في سنة ١٩٣٦ لجنة لبحث المشروع والنظر في وسائل تنفيذه، ومع أن اللجنة كانت مؤيدة للمشروع، فقد وُئد وظلت فكرته سنين طويلة في حيز الأماني والأحلام.

فلما قامت الثورة قدّر لهذا المشروع أن يرى وجه النهار، وقد أوْلته النورة عنايتها؛ لأن صناعة الحديد والصلب تعتبر الدعامة الأساسية لإمكان قيام الصناعات الثقيلة في أى بلد.

وبعد دراسات مستفيضة وأبحاث عميقة تناولت إمكانيات تنفيذ المشروع وتمويله، واستقر الرأى على إقامة المصنع في منطقة حلوان، على أساس الأفران العالية واستيراد الفحم الكوك اللازم لها من الخارج.

ولم يكن استيراد الفحم الكوك عقبة في سبيل إنشاء صناعة الحديد والصلب، فإن إيطاليا وهي البلاد التي ليس في أرضها الفحم ولا خامات الحديد والتي استوردت كل ذلك من الخارج، قد نججت فيها صناعة الحديد نجاحًا عظيمًا.

وطرح المشروع على الشركات العالمية لتتقدم بعروضها في تنفيذه على أساس إنتاج المصنع لمائتي ألف طن في السنة.

وقد تبين أن أكثر العروض صلاحية هو عرض شركة ديماج Demag الألمانية، وهي من الشركات العالمية التي قامت بمشروعات مماثلة في بقاع أخرى من العالم.

وفي عام ١٩٥٤ تعاقدت الحكومة مع الشركة وبدأت في العمل، فشحنت إلى مصر كميات ضخمة من الماكينات والأجهزة والآلات اللازمة للمشروع، وبدأ

مهندسوها بالتعاون مع المهندسين المصريين ينهضون بالعبء الكبير، أما جميع الأعمال الهندسية المدنية، فقد توّلاها المصريون.

واستقبلت ألمانيا بالترحات أكتر من ٨٠ مهندسًا وملاحظًا من أبناء مصر أوفدوا إليها لكي يتدربوا تحت إشراف شركة ديماج على الاضطلاع بمهمتهم الكبرى.

وبذلت دول استعبارية مساعى لتصرف شركة ديماج الألمانية عن توريد الأجهزة والآلات اللازمة لمصنع الحديد والصلب فى مصر، ولكن الشركة تمسكت بشرفها ومضت فى عملها بهمة ونشاط.

وأسست شركة الحديد والصلب المصرية برأس مال قدره ٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيه لإنشاء المصنع جنوبى حلوان، وزيد سنة ١٩٥٥ إلى اثنى عشر مليون جنيه، وفى سنة ١٩٥٧ زيد إلى ١٩ مليون جنيه، وخصص للمصنع نحو ألف فدان.

ووضع جمال عبد الناصر الحجر الأساسي لهذا المصنع الضخم في يوليه سنة . ١٩٥٥.

ولم يأت شهر نوفمبر سنة ١٩٥٧ حتى كانت الأفران الجناصة بصهر الحديد قد بدأت عملها فيه.

وفى يوليه سنة ١٩٥٩ افتتح المصنع بعد أن تم إنشاؤه، وقال الرئيس جمال عبد الناصر فى خطبة افتتاحه: «إن إقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت دائمًا حلمًا نعتقد أنه بعيد المنال، واليوم حققنا هذا الحلم».

وأصبح مصنع الحديد والصلب نواة للصناعات الثقيلة.

#### وهو معدّ لإنتاج:

١ - احتياجات السكك الحديدية من القضبان والفلنكات والزوايا والكمرات.

٢ - الاستهلاك المحلى من ألواح الصاج والصلب.

٣ – قطاعات مختلفة ثقيلة ومتوسطة.

٤ - احتياجات شركات الحديد المحلية من قوالب الصلب وألواح الصاج وإنتاج أصناف أخرى.

ويقدر إنتاج المصنع في المرحلة الأولى ب ٢٠٠,٠٠٠ طن سنويًا كاملة التشكيل، وقيمتها حسب أسعار استيرادها من الخارج تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه، يضاف إليها نحو ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات قيمة المنتجات النانوية للمشروع، وبذلك تبلغ قيمة المنتجات نحو ١٠,٧٥ من ملايين الجنيهات، يخصم منها ثمن الفحم الكوك المستورد وقدره ثلاثة ملايين من الجنيهات ومليون جنيه آخر في مقابل الاستهلاك السنوى للآلات وثمن الخامات المستوردة من الخارج، فيكون تقدير الوفر المباشر في قيمة وارداتنا السنوية نتيجة لإنشاء مصنع الحديد والصلب أكثر من ستة ملايين من الجنيهات.

والمصنع يد المصانع الحربية بجانب كبير مما تحتاج إليه من المهات اللازمة لإنتاجها، ويعد هذا المصنع أضخم مشروع صناعى قام فى مصر حتى اليوم (١٩٥٩).

## مساهمة الحكومة في رأس مال بعض المشروعات الإنتاجية

وقد ساعدت الثورة بعض المشروعات الإنتاجية الهامة بمساهمتها في رأس مالها لتيسير مهمتها وحث المواطنين على المساهمة فيها.

فشركة الحديد والصلب مثلًا قد اشتركت فيها الحكومة بمليوني جنيه ومجلس تنمية الإنتاج القومي بمليون جنيه.

وكذلك ساهمت الدولة في المشروعات الصناعية الهامة، وخصصت جانبًا من الميزانية لمشروعات التنمية الاقتصادية، وعقدت قروضًا داخلية لحثّ المواطنين على المساهمة في هذه المشروعات، وعقدت أيضًا بعض القروض الخارجية لاستخدامها في المشروعات الإنتاجية.

#### صناعات أخرى أنشئت في عهد الثورة

أنشئت صناعات أخرى في عهد الثورة بمساعدتها وتشجيعها، نذكر من أهمها:

۱ - صناعة عربات السكك الحديدية، وقد أنشىء مصنعها شهالى حلوان بالقرب من مصنع الحديد والصلب الذى هو مصدر أهم الخامات والمهات اللازمة لصناعة العربات.

٢ - صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية.

٣ - صناعة البطاريات الكهربائية.

٤ - صناعة العدادات والمحركات الكهربائية والثلاجات الكهربائية.

٥ - صناعة أجهزة البوتاجاز.

٦ - صناعة إطارات الكاوتشوك (المطاط).

٧ – طناعة أجهزة الراديو.

٨ - صناعة الزهر والمواسير.

٩ - بدئ في إنشاء مصنع الورق للكتابة والطباعة، وفي صناعة السيارات،
 وأجهزة الخياطة.

وثمت صناعات كانت موجودة ولكن الثورة توسعت في إنتاجها وتشجيعها، نذكر في مقدمتها:

١ - التوسع في صناعة الغزل والنسيج.

٢ – التوسع في صناعة الحرير.

٣ - التوسع في صناعة المواد الغذائية.

٤ - التوسع في الصناعات الكيباوية وخاصة صناعة الأدوية.

٥ - التوسع في صناعة الصلب من الخردة.

٦ - التوسع في صناعة الجوت.

٧ - التوسع في الصناعات التعدينية.

٨ - التوسع في صناعة الزجاج.

٩ - التوسع في صناعة منتجات الخزف والصيني.

١٠ - التوسع في صناعة المنتجات الخرسانية.

#### المصانع الحربية

بذلت الثورة جهودًا ضخمة في إنشاء المصانع الحربية التي أمدّت جيش الجمهورية العربية بالسلاح والذخيرة والعتاد الحربي.

وقد أسست هذه المصانع وتعددت أنواعها بعد دراسات مستفيضة، وزُوِّدت بأحدث المعدات والآبهزة، وحققت الاكتفاء الذاتي للجمهورية العربية المتحدة في مجال الدفاع الوطني، وحررت البلاد من احتكار السلاح الذي كان يفرضه عليها الاستعار ويجعلها خاضعة لأهوائه، والذي كان السبب في هزيمتها سنة ١٩٤٨ في حرب فلسطين.

وقد أمدّت البلاد الشرقية بما تحتاج إليه من السلاح والعتاد، بحيث يصح أن تسمى هذه المصانع «ترسانة الشرق الأوسط».

وساهمت هذه المصانع في إنشاء بعض الصناعات المدنية التي تحتاج إليها البلاد، فأصبحت من دعائم نهضتها الصناعية، وصارت معاهد للتدريب المهني والتنقيف الصناعي.

#### التدريب الهني

وجهت الثورة عناية كبيرة نحو التدريب المهنى للعمال؛ إذ إن هذا التدريب هو من الأسس التى تقوم عليها الصناعات الناجحة، فهو يخلق جيلًا من مهرة الصناع، فكفاءة العمال ورؤساء أفسام العمل والملاحظين الفنيين والمشرفين يكفل للصناعة المستوى الرفيع في الإنتاج ويسير بها في طريق التقدم.

وقد أنشأت وزارة الصناعة إدارة للكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى. وأنشئت مراكز عديدة للقيام بهذه المهمة وزيادة الإنتاج في المصانع.

#### تشجيع استثهار رأس المال الأجنبي

أصدرت حكومة البثورة القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٥٢ بتعديل نسبة رأس المال المخصص للمصريين في الشركات وجعله ٤٩٪ بدّلًا من ٥١٪، وذلك لاجتذاب رأس المال الأجنبي للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

وفى ٢ أبريل سنة ١٩٥٣ صدر المرسوم بقانون رقم ١٥٦ لتلك السنة والمعدل بالقانون رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٥٤ بالساح بعد خمس سنوات من تاريخ ورود المال الأجنبي بإعادة تحويله إلى الخارج بما لا يجاوز سنويا خمس القيمة المسجل بها، كما يتم تحويل القيمة بذات العملة الوارد بها بالسعر المحول به وقت التحويل، وأجاز لصاحب رأس المال الأجنبي أن يطلب إعادة تحويله إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به في أي وقت إذا حالت دون استنهاره صعوبات عملية.

والغرض من هذا التشريع تشجيع استثبار رءوس الأموال الأجنبية في مشروعات التصنيع في البلاد.

### إعفاء الشركات والمشروعات الجديدة من الضرائب

وتشجيعًا للشركات عامة في استثار أموالها في المشروعات الصناعية، صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٣ مجيزًا إعفاء الشركات المساهمة وشركات التوصية بأسهم، من الضرائب إذا أسست بعد تاريخ العمل به وكان غرضها إنشاء واستغلال مشروع لازم لدعم الاقتصاد القومي وتنميته، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة، ويتناول الإعفاء من الضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والقيم المنقولة، ويسرى الإعفاء لمدة سبع سنوات، ويجوز أن يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأس مالها باكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها تحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وكان من أثر صدور هذا القانون زيادة إقبال المساهمين على الاكتتاب في الشركات الجديدة، لأنها معفاة لمدة سبع سنوات من الضرائب.

# ضهان الحكومة نسبة معينة من الأرباح

وشجعت الحكومة بعض المشروعات الهامة بضان حدّ أدنى لأرباح المساهمين فى الشركات التى أنشئت لاستثمارها، وبذلك هيأت الجو للإقبال على الاكتتاب فى أسهمها، وقد غطيت هذه الأسهم، مما أدّى إلى نجاح هذه الشركات.

### مساعدات أخرى

وانستركت الحكومة فعًلا في بعض المشروعات الصناعية الأساسية بالاكتتاب في أسهمها، وعاونتها في تمويلها، وخفضت الرسوم الجمركية أو ألغى بعضها على المستورد من الآلات والمواد الخام، وزادت الرسوم الجمركية على المواد الكالية

المستوردة والمصنوعات التي لها نظائر في البلاد حماية للصناعة الوطنية، وحدّت من الاصطياف في الخارج توفيرًا لملايين الجنيهات التي كانت تتسرب من البلاد.

#### قوانين الشركات - قانون سنة ١٩٥٤

كان نظام السركات في حاجة إلى إصلاح كبير، لما احتواه من العيوب، وقد عالجت الثورة هذا النظام في دأب ومثابرة.

ففى ١٦ يناير سنة ١٩٥٤ أصدرت قانونًا جديدًا للشركات (رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤) وضع نصوصًا وأحكامًا لصالح المساهيين في الشركات تيسيرًا لأعالها وحثًا للمواطنين على الاكتتاب في أسهمها واستثار أموالهم فيها، تمهيدًا للتصنيع والتوسع فيه.

نصّ هذا القانون على أنه عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها يجب عرض 25% على الأقل من أسهمها في اكتتاب يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (مادة ١).

ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافي، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من ست شركات مساهمة.

ووضع القانون قواعد للتفتيش على الشركات فيها ينسب لأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين من مخالفات جسيمة في تأدية واجباتهم؛ وذلك لحماية مصالح المساهمين والجمهور.

ولا شك في أن قصر الاكتتاب في ٤٩٪ من الأسهم على المصريين كانت خطوة أولى نحو تمصير الاقتصاد القومي.

وقد راعى بنك مصر عند تأسيسه سنة ١٩٢٠ مبدأ التمصير، وطبقه تطبيقًا سليها، إذ نصّ في المادة السابعة من قانون البنك على أن يكون المساهمون مصريّى

التبعية، ولذلك احتفظ بنك مصر بصبغته القومية على تعاقب السنين، ولولا هذا النصّ الذي وضعه المرحوم محمد طلعت حرب لا نتقل البنك مع الزمن إلى أيدى الأجانب أو أشباه الأجانب.

#### قانون مارس سنة ١٩٥٥

وفى ١٦ مارس سنة ١٩٥٥ صدر القانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥ بتعديل قانون الشركات سالف الذكر، ونلخص فيها يلى أهم التعديلات:

١ - كانت المادة ٢٩ من قانون سنة ١٩٥٤ تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ست شركات، وقد حظر التعديل على عضو مجلس إدارة بنك من البنوك الاستراك في عضوية مجلس إدارة بنك آخر، أو شركة من شركات الائتهان، أو القيام بأى عمل من أعهال الإدارة أو الاستشارة في أيهها، حتى يقفل الباب في وجه أى تحايل، وفي ذلك أيضا إفساح لمجال المنافسة الحرة وإبعاد لفكرة الاحتكار والسيطرة في المستون المالية ذات الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية.

7 - كان سنّ التقاعد في قانون سنة ١٩٥٤ لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة سبعين سنة، وكان يجيز إعادة انتخاب العضو المتقاعد بقرار من الجمعية العمومية إذا اقتضت مصلحة العمل بقاءه، فجعل قانون سنة ١٩٥٥ سن التقاعد ستين سنة، مع جواز الاستثناء في ذلك بقرار من مجلس الوزراء وحده، ولا يسرى هذا الحظر على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو العضو الذي يملك عشرة في المائة على الأقل من أسهم الشركة، وألغى القانون الجديد حق الجمعية العمومية في إعادة انتخاب العضو المتقاعد (٢).

ولا نرى مسوِّغًا لهذا التخفيض في سن التقاعد؛ لأن المسائل الاقتصادية

<sup>(</sup>٢) فى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ حذف الاستثناء الخاص بعضو مجلس الإدارة المنتدب، وبذلك أصبح سن التقاعد للجميع (أعضاء وعضو منتدب ورئيس) ستين سنة وبقى الاستثناء بالنسبة للعضو المالك لعشر رأس مال الشركة.

والمالية، والمسائل الحرة على العموم، لا يصحّ أن تحدد بسنّ الستين، إذ هي تحتاج إلى خبرة وتجارب تزداد مع السن، فتحديد سن الستين يحرم الأعمال الحرة من شخصيات لها خبرتها ولها كفاءتها، وهذا التحديد ليس له نظير في القوانين المقارنة.

حقًا إن سنّ التقاعد في الوظائف الحكومية هي ستون سنة، ولكن هناك فرقًا بين الوظائف والأعبال الحرة، فالموظف الذي يتقاعد في سن الستين له الحق في معاش يقدر في اللوائح والقوانين، ولكن الأعبال الحرة ليس لها معاش، فلا يصح تحديد العمل فيها بسن الستين (٣).

٣ - حظر قانون سنة ١٩٥٤ الجمع بين الوظائف الحكومية وبين إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بأى عمل أو استشاره فيها، ولكن الحكومة كانت ترخص لموظفيها هذا الجمع خارج نطاق الوظيفة استنادًا إلى نصوص قانون التوظف أو قانون الجامعة، فجاء قانون سنة ١٩٥٥ محققًا لمبدأ تنزيد الوظائف العامة، إذ جعل الحظر على الموظفين مطلقًا ولو كانوا حاصلين من الجهة الإدارية على ترخيص بالعمل خارج الوظيفة.

٤ - زاد قانون سنة ١٩٥٥ من الرقابة على الشركات التي تقوم بإدارة واستغلال المرافق العامة بعدم جواز تعيين أى شخص عضوًا لمجلس إدارتها إلا بعد موافقة الوزير المشرف على هذا المرفق.

### قانون سنة ١٩٥٦

وفي ٤ أبريل سنة ١٩٥٦ صدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٦ بتعديل جديد

<sup>(</sup>٣) في ٢٠ مايو سنة ١٩٥٩ صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٩ بإضافة الفقرة الآتية إلى المادة ٢٣ من قانون الشركات رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بالنصّ الآتى: «ويجدد هذا الترخيص من تلقاء نفسه مالم يصدر قرار بإلغائه» والمقصود بالترخيص المذكور هو القرار الجمهورى بالإذن لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة البالغ ستين سنة بالاستمرار في هذه العضوية لغاية انتهاء مدتها، وهي عادة ثلاث سنوات، ولا شك أن الفقرة المضافة هي تخفيف لقيد السنّ إذ جعلت الترخيص الأوّل مجددًا من تلقاءنفسه، بقوّة القانون، دون حاجة إلى ترخيص جديد.

لقانون الشركات، وأهم ما احتواه النصّ على تخفيض الحدّ الأدنى للقيمة الاسمية للسهم من جنيهين إلى جنيه واحد تيسيرًا للمواطنين في الاكتتاب في أسهم الشركات.

#### قانون سنة ١٩٥٨

وفي أغسطس سنة ١٩٥٨ صدر القانون رقم ١١٤ تضمن عدة تعديلاتُ لقانون الشركات، أهمها أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على سبعة ولا يقل عن ثلاثة، وكان التشريع السابق لا ينصّ على الحدّ الأعلى، ويقضى التعديل بأنه لا يجوز أن يجمع العضو بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين، (مقابل ست شركات في التشريع السابق)، ويجب أن يقتصر نشاط عضو مجلس الإدارة المنتدب على شركة واحدة، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة ومرتب وبدل حضور ومزايا عينية أخرى على ٢٥٠٠ جنيه في السنة.

#### قانون سنة ١٩٥٩

وفى ٩ يناير سنة ١٩٥٩ صدر القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩، وقد قضى بإلزام الشركات المساهمة بأن تجنب من الأرباح الصافية للشركة خمسة فى المائة تخصص لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن خمسة فى المائة من رأس مل الشركة على المساهمين.

وأضاف القانون بندًا جديدًا قضى بأنه لا يجوز أن يصرف للمساهمين من أرباح الشركة في سنة ما، ما يزيد على المبالغ التي وزعت فعلا في سنة ما، ما يزيد على المبالغ التي وزعت فعلا في سنة ١٩٥٨، مضافًا إليها عشرة في المائة على الأكثر.

وجاء هذا النصّ تقييدًا للكوبون بحيث لا تستطيع أى شركة أن توزع على المساهمين كوبونًا يزيد على ما وزعته سنة ١٩٥٨ بأكثر من عشرة في المائة، وتجميدًا

لكوبون السنوات اللاحقة على سنة ١٩٥٩، بحيث لا يزيد على كوبون سنة ١٩٥٩ إلّا بقرار وزارى من وزير الاقتصاد.

وقد أحدث هذا التقييد، نم هذا التجميد، ضجّة وتذمرًا في بورصة الأوراق المالية، وبين حملة الأسهم، وترتب عليه ركود في سوق الأوراق المالية، مما دعا الحكومة إلى إصدار القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٩ الصادر في ٤ أبريل سنة ١٩٥٩، وقد نصّ على جواز زيادة كوبون سنة ١٩٥٩ على سنة ١٩٥٨ في حدود عشرين في المائة (بدلاً من عشرة في المائة)، ثم إمكان زيادة الكوبون في السنوات اللاحقة بواقع ٢,٥ في المائة من القيمة الاسمية للسهم بالنسبة للسنة السابقة.

وبذلك رُفع التجميد الذي احتواه القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩، وعادت الحركة إلى النشاط في سوق الأوراق المالية.

### تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية - ثم عودتها

فى نوفمبر سنة ١٩٥٢ أصدرت حكومة الثورة مرسومًا بقانون (رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٨) بتعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية إلى أجل غير مسمى، وأن تتولى الحكومة شراء الأقطان وبيعها بنفسها لحسابها، على أن ترد لمنتجى القطن ما قد تحصل عليه من أرباح نتيجة لهذه العلميات، وقد أعيد تأليف لجنة القطن المصرية لهذا الغرض.

وكان هذا الإجراء الحازم علاجًا ناجعًا لتلاعب المضاربين بأسعار القطن فى البورصة، ذلك التلاعب الذي وصل إلى حدّ المقامرة فى سنة ١٩٥١، وكان من أسباب أزمة القطن وإحجام العملاء عن شرائه، والتجائهم إلى أسواق أخرى، وتكدّس المخزون من القطن، والعجز المتواصل فى ميزان مصر التجارى.

فوضع هذا المرسوم حدًّا للمضاربة، بل المقامرة، في البورصة على أسعار القطن، وأدّى إلى شيء من الاستقرار.

واستمرت بورصة العقود مغلقة ثلاثة مواسم، أي ثلاث سنوات.

وفي سبتمبر سنة ١٩٥٥ أعيد فتح بورصة العقود بموجب القانون رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٥٥، بعد أن أعلنت الحكومة سياستها القطنية الجديدة، وأهم خطوطها الرئيسية إعادة فتح بورصة العقود وضان حدّ أدنى للأسعار والتنازل عن أرباح شراء القطن اكتفاء بتحصيل رسم على الحليج لتعويض ما تدفعه لصندوق دعم الغزل، ووضع قواعد تضمن عدم التلاعب والمضاربة، وقصرها على المضاربة المسروعة وتيسير تصريف القطن وتسويقه في الخارج.

#### الميزان التجاري

أوضحنا في كتابنا «مقدمات نورة ٢٣ يوليه» ص١٦٧ (طبعة سابقة) أن الميزان التجارى في سنة ١٩٥١ كان به عجز مقداره ٣٩ مليون جنيه.

وقد بلغ العجز سنة ١٩٥٢ – ٧٢ مليون جنيه، ويرجع السبب الجوهرى في هذا العجز إلى ما أصاب سون القطن المصرى من انتكاس، في حين أنه في سنة العجز إلى ما أصاب على القطن المصرى بسبب الحرب في كوريا، وقد تفاقمت الأزمة عند ما عمدت بريطانيا إلى الضغط على مصر بعدم شرائها القطن المصرى.

ثم تحسن الميزان التجارى سنة ١٩٥٣ عا كان عليه سنة ١٩٥٢، فبلغ العجز فيه ٣٧ مليون جنيه، بعد أن كان ٧٢ مليونا سنة ١٩٥١، ويرجع ذلك إلى الحدّ من استيراد الكاليات وزيادة الرسوم الجمركية عليها وإخضاع بعضها إلى نوع من الرقابة، وفتح أسواق في بلاد مختلفة لمبادلاتنا التجارية، والقيود التي قصد بها تخفيض العجز في المدفوعات وتنشيط الصادرات.

وسارت الحكومة على سياسة إعفاء الواردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، وفي الوقت نفسه زادت التعريفة الجمركية على المصنوعات التي تنافس المنتجات المحلية، وكان هذا الإجراء لازمًا لحماية الصناعة المصرية، وخفضت رسم التصدير على غالب السلع لتحسين ميزان مصر التجارى، وبذلت

جهودًا موفقة في تصريف حاصلات مصر في الخارج، وأوفدت بعثات لتنمية العلاقات بين مصر ومختلف الدول، وعقدت معها عدة اتفاقات تجارية.

وانخفض عجز الميزان التجارى في سنة ١٩٥٤ إلى ٢٠ مليون جنيه و٢٠٠,٠٠٠ ج.

ثم زاد العجز سنة ١٩٥٥، فبلغ ٤١ مليون جنيه و٣٠٠,٠٠٠ جنيه، أى فاق عجز سنة ١٩٥٤ بمقدار ١٨,٣٠٠,٠٠٠ جنيه، ويرجع السبب في زيادة العجز إلى الارتفاع الكبير في الوارد من السلع الإنتاجية كالعدد والآلات والأنوال والعدادات الكهر بائية وأدوات البناء كالخشب والكمرات والأسياخ وما إلى ذلك.

وبلغ العجز سنة ١٩٥٦ - ٤٣,٨٠٠,٠٠٠ مليون جنيه.

وقل العجز في الميزان التجاري سنة ١٩٥٧، فقد كان من سأن تجميد أرصدتنا الإسترلينية والدولارية، وتعطل الملاحة في قناة السويس نحو ستة أسهر، أن قلت حيازة مصر للعملات الأجنبية، واضطرت إلى فرض قيود سديدة على الاستيراد، والبحث عن الوسائل لتشجيع الصادرات، وبذلك انكمش عجز الميزان التجاري من ٤٤ مليون جنيه تقريبًا في سنة ١٩٥٧ إلى ١١ مليون جنيه في سنة ١٩٥٧. وهو أقل عجز ظهر في ميزاننا التجاري منذ سنة ١٩٤١.

ثم زاد العجز في ميزاننا التجارى سنة ١٩٥٨ فبلغ ٦٦ مليون جنيه<sup>(٥)</sup>.

والمأمول أن يحدث التوازن في ميزاننا التجارى بين صادراتنا ووارداتنا، فلا تزيد قيمة الواردات عن قيمة صادرتنا، لأن زيادة الواردات عن الصادرات هي دين على البلد للخارج، وهذا الدين هو سبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى في الأسواق الخارجية، وكلها زادت صادراتنا وتعادلت مع وارداتنا، يزول هذا الانخفاض، وزيادة الصادرات لا تكون إلا بزيادة الإنتاج القومي الزراعي والصناعي، ويجب العمل

<sup>(</sup>٤) هذا الرقم عن النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المجلد ١١ العدد الأول ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق العدد الثاني ص ١٥٦.

على تجنب الإسراف بشتى أنواعه ونواحيه وأشكاله، لكى تزداد حصيلة الإنتاج، وبالتالى تزداد حصيلة الصادرات على الواردات، فيقل الدين الذي علينا للخارج.

#### تمصير الاقتصاد القومى

إن تصنيع البلاد هو في ذاته تمصير للاقتصاد القومي، فالجهود التي بذلتها الثورة، والتي أجملناها في الصفحات السابقة، هي خطوات موقفة في سبيل التمصير، كما أن الجهود التي بذلت قبل الثورة، وخاصة إنشاء بنك مصر سنة ١٩٢٠ وشركاته، كانت مراحل هامة في تاريخ التمصير.

وفى مايو سنة ١٩٥٤ ثم تمصير شركة جريشام للتأمين تمصيرًا تعاقديًّا، باتفاقها مع شركة مصر للتأمين على أن تنتقل إليها حقوقها والتزاماتها.

# قوانين التمصير ا

وبعد تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٦ اشتدت الدول الاستعارية في محاربتنا اقتصاديًا، فجمدت أرصدتنا الإسترلينية لديها، وأرسلت التعلمات لعملائها، وللبنوك الأجنبية في مصر وفروعها، بأن تقبض يدها عن مسايرة الاقتصاد المصرى، فنفذت هذه التعليمات وامتنعت البنوك عن تمويل مسايرة الاقتصاد المعرى، فنفذت هذه التعليمات والتجارى، وأرادت العبث بمصالح محصول القطن، كما كفّت عن النمويل الصناعى والتجارى، وأرادت العبث بمصالح البلاد الاقتصادية، وإشاعة الذعر في الداخل والخارج، وشل حركة المعاملات التجارية.

فشرعت الحكومة في وضع القوانين والنظم التي تكفل تحرير الاقتصاد المصرى من أساليب الضغط الخارجي والحصار الاقتصادي.

وعلى أثر العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر، صدر أمر إعسكرى في ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٦ بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين

وتخويل وزير المالية تعيين حراس على مؤسساتهم وأموالهم في مصر والزامهم بتسليم جميع أموالهم إلى الحراس لإداراتها.

واستلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات التي للأعداء في مصر وأداروها، وبلغ عددها ألف وخمسائة مؤسسة وضعت جميعها تحت الحراسة، منها البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية وشركات التعدين، وما إلى ذلك.

وفى يناير سنة ١٩٥٧، على أثر إخفاق العدوان الثلاثي، صدرت أربعة قوانين هامة لتمصير الاقتصاد القومي وتحريره من السيطرة الأجنبية، نلخصها فيها يلى:

# المؤسسة الاقتصادية

ففى ١٣ يناير سنة ١٩٥٧ صدر القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧، بإنشاء «المؤسسة الاقتصادية»، والغرض منها تنمية الاقتصاد القومى ووضع سياسة استثهار أموال المؤسسة، وتوجيهها في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة التي يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجارى أو الصناعى أو الزراعي أو العقارى، والقيام نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة الأخرى، وذلك بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى، ووضع البرامج الكفيلة بتنظيم مشاركة الحكومة والهيئات العامة والخاصة في هذا النشاط.

ويتكون رأس مال المؤسسة من أنصبة الحكومة في رءوس أموال الشركات المساهمة ومن رءوس أموال المؤسسات العامة سالفة الذكر، وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل، وعلى الأخص إنشاء شركات أو منشآت تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية وزيادة أو إنقاص أموالها المستثمرة في المشروعات التي تساهم فيها، وتملك أسهم وسندات الشركات عن طريق نسرائها أو الاكتتاب فيها، ولها تأسيس شركات مساهمة بمفردها.

وكان لهذه المؤسسة أثرها الفعال في تمصير البنوك والشركات الإنجليزية

والفرنسية الكبرى التي كانت تسيطر على الاقتصاد المصرى، وفي إنشاء مؤسسات جديدة لتنمية الإنتاج واستغلال ثروة البلاد في مختلف النواحي.

#### تمصير البنوك

وفى ١٤ ينايرسنة ١٩٥٧ صدر القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ وقد قضى بتمصير البنوك وبألا تقوم بأعال البنوك فى مصر سوى شركات مساهمة مصرية على أن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين دائبًا، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسائة ألف جنيه، واشترط فى أعضاء مجلس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين، ويعتبر فى حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية فى مصر.

ويحدد وزير المالية والاقتصاد لجميع البنوك مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز هذه المهلة خمس سنوات.

وقد اتضح من إحصاءات البنوك الأجنبية التي تزاول أعمالها في مصر أنه في آخر ديسمبر سنة ١٩٥٦ كانت هذه البنوك لا يزيد رأس مالها عن ١٩٥٦ مليون جنيه، وكانت مع ذلك تتحكم في نحو مائة مليون جنيه من جملة ودائع البنوك التجارية التي تزيد قليلاً عن ١٩٥ مليون جنيه، كما بلغ نصيبها من الكمبيالات المخصومة والسلفيات نحو ٢٧ مليون جنيه، وكان الرقم الإجمالي لجميع البنوك ١٥٨ مليون جنيه.

واتضح كذلك أن البنوك الإنجليزية والفرنسية كان لا يزيد رأس مالها المستثمر في مصر عن مليونى جنيه، وكانت ودائع المصريين فيها تتفاوت بين ٧٠ ومائة مليون جنيه.

### قصير شركات التأمين

وفى نفس تاريخ صدر القانون السابق صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٧ الذى قضى بأنه لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين إلّا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين دائبًا، وأن يكون جميع أعضاء مجالس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها مصريين.

ويحدد وزير المالية والاقتصاد للشركات القائمة وقت صدور هذا القانون لاستيفاء أحكامه مهلة لا تتجاوز خمس سنوات.

ومعلومٌ أنه بحسب إحصاء سنة ١٩٥٤ كانت تمارس أعمال التأمين في مصر ١٣٥ شركة، منها ١٢٣ شركة غير مصرية، ومع أن هذه الشركات لم تكن في الغالب سوى فروع صغيرة لمراكزها الرئيسية في الخارج وليس لها أى رأس مال مدفوع، فقد بلغت قيمة ما تمتلكه من أصول في مصر نحو عشرين مليون جنيه من مجموع أصول شركات التأمين البالغ ٣٨ مليونًا.

هذا، وقد تم تمصير ٩ بنوك<sup>(٦)</sup> و ١٦ شركة تأمين، وأكثر من ٤٠ شركة كانت في الواقع شرايين للاقتصاد المصري.

ولم يكن هذا التمصير بدعة، بل إن مصر قد سلكت في قوانين التمصير نفس المسلك الذي تتبعه الدول الأخرى في هذا الصدد، ولكن الاستعار كان يحول دائبًا دون تمصير الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، وفي الحق أنه لولا قوّة حكومة الثورة في مصر لما صدرت هذه القوانين.

<sup>(</sup>٦) هي بنك باركليز. والكريدي ليونيه. والبنك العقاري المصري. والبنك الشرقي. ويونيون بنك. والبنك العثماني. وبنك الرهونات، وبنك الأراضي، وبنك الخصم الأهلي بباريس.

# عصير الوكالات التجارية (الأجنسيات)

وفى ١٤ يناير أيضًا صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٧ الذى قضى بقصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية على الأفراد المصريين أو الشركات المساهمة المصرية، بشرط أن تكون أسهمها جميعًا اسمية ومملوكة دائبًا لمصريين، على أن لا تتجاوز المهلة التى تمنح لتنفيذ أحكام هذا القانون خمس سنوات.

ولهذه الوكالات التجارية (الأجنسيات) أهغيتها في النشاط الاقتصادى؛ إذ هي المنافذ الأساسية لمدّ الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من الخارج من معدات وآلات ومواد أولية وتموينية، وكانت تعرقل في الماضى النشاط الاقتصادى، كما كانت وسيلة لتهريب النقد إلى الخارج.

### إدارة البنوك والشركات بعد التمصير

وقد تولت العناصر المصرية من رجال الاقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات والمؤسسات بعد تمصرها.

وفي الحق إن هذه الإدارة قد برهنت على كفاءة المصريين للاضطلاع بالشئون المالية والاقتصادية، وسارت هذه المؤسسات بفضل هذه الإدارة القويمة في طريق السداد والتقدم، والبعد عن الالتواء والمؤامرات، وتبين من حسن إدارتها أن في البلاد كفاءات مالية لا تقل عن كفاءة رجال المال والاقتصاد في أوروبا وأمريكا، وأن القول بعجز المصريين في الشئون المالية والاقتصادية وبأن هذه الشئون لا يحذقها إلا اليهود والأوروبيون عامة، هو حديث خرافة، وأسطورة روّجها الاستعار وعملاؤه وصدّقها دُعاة التردد والهزيمة، وقد روّجوها سنة ١٩٢٠ ضد بنك مصر بالذات لمحاربته وخلق العقبات في سبيله، فجاء نجاحه تكذيبًا قاطعًا لهذه الدعابات المسمومة.

وقد أصدرت الحكومة في ١٣ يوليه سنة ١٩٥٧ القانون رقم ١٦٣ لتلك السنة الخاص بالبنوك والاثتبان وبمقتضاه اتسعت سلطة إشراف الحكومة على البنك الأهلى وتركزت الرقابة على البنوك في يده بصفته بنكا مركزيًا(٢).

#### التخطيط القومي

وفى ١٣٠ يناير سنة ١٩٥٧ صدر قرار جمهورى يقضى بإنشاء هيئتين لتنظيم التخطيط القومي وهما:

«مجلس التخطيط الأعلى» ويرأسة رئيس الجمهورية ويتولى تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتباعية للدولة وإقرار خطط التنمية في مراحلها المختلفة.

و« لجنة التخطيط القومي» ويرأسها وزير الدولة لشئون التخطيط، ويختص بإعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتباعية في الدولة ومتابعة سير العمل فيها ومراجعتها وتقويمها دوريًّا وتقديم تقارير عنها إلى المجلس الأعلى للتخطيط.

وقد أدمج مجلس تنمية الإنتاج القومى ومجلس الخدمات العامة في لجنة التخطيط القومي.

وفى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٧ صدر قرار جمهورى بوجوب استخدام اللغة العربية في جميع العقود والسجلات والمحاضر والمكاتبات وفرض غرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وماثتى جنيه لمن يخالف هذا القرار.

# أعمال العمران

قامت الثورة بأعمال هامة من أعمال العمران في مختلف النواحي بالمدن والأقاليم.

<sup>(</sup>٧) صار البنك الأهلى بنكًا مركزيًّا بموجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١.

### فى القاهرة

ولنبدأ بأعال العمران في القاهرة، فقد حققت الثورة في عاصمة الجمهورية اصلاحات كبيرة، وكان لعبد اللطيف البغدادي وزير الشئون البلدية والقروية ومعاونيه فضل كبير في هذه الإصلاحات، وسنذكر فيها يلي بعض هذه الأعهال.

### كورنيش النيل

فى مقدمة هذه الأعمال كورنيش النيل العظيم، ويمتد هذا الطريق على طول مجرى النيل من حلوان إلى القناطر الخيرية على مسافة ٤٠ كيلومتر من حلوان إلى نقطة باسوس، بعرض ٤٠ مترًا.

وهو من أهم المسروعات، لما اقتضاه من قوّة العزيمة، والجهد والمثابرة، وما استلزمه من استيلاء على المنسآت الموصلة إلى النيل، كحديقة السفارة البريطانية وبعض المبانى، وفتح أنفاق، وما إلى ذلك، إلى أن صار الرئة الكبرى التي تتنفس منها القاهرة، والمنتزه الأوّل لها.

وقد بدئ فی تنفیذه فی مایو سنة ۱۹۵۵، وتم فی سنة ۱۹۵۷، وتکلف إنشاؤه ۲٫۵ ملیون جنیه.

ووسعت ميادين القاهرة، وخططت تخطيطًا هندسيًّا ممتازًا.

. وأهمها ميدان التحرير (الإسهاعيلية سابقًا).

وقد شيّد فيه مسجد أطلق عليه اسم (عمر مكرم) تخليدًا لذكرى الزعيم المجاهد عمر مكرم، وأقيم في الميدان المذكور مبان فخمة، كدار البلدية، ومبنى جامعة الدول العربية، وفندق هيلتون – النيل.

وميدان رمسيس (باب الحديد سابقًا)، وقد أزيلت من حوله مبان قديمة كانت عوق اتساعه، ونُقل إليه تمثال ضخم لرمسيس الثاني كان ملقى في البدرشين منذ

· آلاف السنين، وبُذلت جهود جبارة لنقله من مكانه القديم وإقامته في وسط الميدان فصار رمزًا لعظمة مصر القديمة، يراه القادمون إلى القاهرة من داخل القطر وخارجه، وسمى الميدان باسمه.

ووسعت ميادين أخرى، كميدان السيدة زينب، وميدان صلاح الدين، وحى ينهم، وغيرها وصار للقاهرة أربعة مداخل. وهي مدخل كورنيش النيل، والمدخل المحاذي للسكة الحديد، وطريق جسر ترعة الإسهاعيلية، وطريق ترعة غمرة المردومة.

وأنشئ كوبرى الجامعة، وهو أطول كوبرى في القاهرة، ويصل بين شارع قصر العيني وشارع جامعة القاهرة رأسًا.

ووسعت شوارع وأنشئت أحياء جديدة.

# فى المدن الأخرى

وكذلك أقيمت أعمال عمران جديدة في الاسكندرية وفي المدن الأخرى.

#### السد العالى

إن البلاد في حاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية، لتقابل الزيادة المطردة في عدد السكان، هذا إلى أن مياه النيل لا تفى في الوقت الحاضر بحاجات الرى في الأراضى المنزرعة، فتزايد سكان وادى النيل، وقلة مساحة الأراضى المنزرعة فيه، كان السبب في التفكير في إنشاء السدّ العالى؛ إذ لا يمكن التوفيق بين إيراد النيل الحالى ومطالب البلاد بواسطة التخزين السنوى كخزان أسوان وخزان جبل أولياء، لأن أثرها مقصور على حجز جزء من مياه الفيضان لاستغلاله في نفس السنة وقت التحاريق، وقد يقل مجموع التصرف الطبيعى للنهر في الفيضان والتحاريق معًا عن الوفاء بالاحتياجات السنوية من للياه.

فلابد للوصول إلى حل شاف لهذه المشكلة من الالتجاء إلى نظام التخزين المستمر، وأساسه تخزين كل ما يزيد عن الاحتياجات في السنين العالية للسحب منه في السنين الواطية، ويحتاج هذا النظام إلى مساحة كبيرة تتسع لاستقبال الزيادة في سنوات عالية متتالية وتضمن بذلك وجود رصيد مخزون من المياه لسد النقص في السنوات الشحيحة، ويجب أن يتوافر في هذه المساحة تحديد جزء كاف منها لرسوب الطمي.

من أجل ذلك فكرت الثورة في مشروع السدّ العالى، فإنه المشروع الذي تتوافر فيه هذه الشروط ويحقق هذه الأهداف.

وهو أكبر مشروع لتخزين المياه في الشرق الأوسط.

ومزاياه أنه يوفر مياه الرى اللازمة للتوسع الزراعى لكل من مصر والسودان لمقابلة الزيادة المطردة في عدد السكان، ويحفظ للبلاد الكميات الهائلة من مياه النيل التى تتدفق وتضيع في البحر كل عام في وقت الفيضان، ويضمن حاجة البلاد من المياه للزراعات الحاضرة والمستجدة في جميع السنين حتى في أقلها إيرادًا، ويقى البلاد من الفيضانات العالية، ثم إنه يكون مصدرًا لتوليد طاقة كهربائية هائلة تستغل في التصنيع وفي الحياة المنزلية.

وبعد أبحاث عميقة ودراسات مستفيضة واستطلاع رأى الخبراء العالميين في مختلف الدول. رؤى أن خير مكان لإقامة السد العالى هو جنوبى خزان أسوان الحالى، على بعد ستة كيلو مترات ونصف قبلى خزان أسوان، وقد جاء اختيار هذا الموقع نتيجة بحوث فنية عميقة استغرقت أكنر من سنتين.

وقد أقرت هيئة الخبراء العالميين هذا الاختيار في اجتهاعها بالقاهرة في نوفمبر سنة ١٩٥٤.

والمشروع عبارة عن سدّ من ركام الجرانيت يبلغ ارتفاعه حوالى ١١٠ متر فوق قاع النهر، وطوله حوالى ٥٠٠٠ متر، ويغطى حوضه مساحة سعتها نحو ٥٠٠٠ كيلو متر مربع، وهي بحيرة صناعية تتسع للمخزون من مياه النهر.

وهذا المشروع يكفل الاستغلال الكامل لمياه الفيضان التي تذهب سدى كل عام إلى البحر المالح.

ويقفل السد مجرى النيل، وتمر المياه إلى الجهة الأخرى من النهر بواسطة قناة مكشوفة طولها ١٢٠٠ متر تحفر في الصخر بالضفة الشرقية للنيل للتحكم في تصريف المياه من أمام السد إلى خلفه في اتجاه أسوان.

# تكاليف السدّ العالى

تقدر تكاليف المشروع كامًلا، بما في ذلك إنشاء محطة توليد الكهرباء والخطوط الكهر بائية اللازمة ومدّها إلى القاهرة، وتحويل حياض الوجه القبلي إلى نظام الرى الدائم في مساحة قدرها ٢٠٠٠ فدان، واستصلاح مليون و٢٠٠ ألف فدان جديدة. وتزويدها بالمرافق العامة ومشروعات الإسكان، بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه من ذلك ١٢٢ مليون جنيه للمعدات والأجهزة التي تستورد من الخارج، أما باقى تكاليف المشروع فستصرف كلها محليا داخل البلاد.

### مزايا المشروع

إن أهم ميزة لهذا المشروع أنه يضمن التوسع الزراعى في مساحة مليونين من الأهدنة، بما في ذلك تحويل حياض الوجه القبلي في مساحة ٢٠٠ ألف فدان إلى الرى المستديم، ثم إنه يكفل احتياجات الرى لجميع الأراضى المنزرعة حاليا ومستقبًلا، ويكفل تحسين الصرف لجميع الأراضى المنزرعة، ويضمن زراعة ٢٠٠ ألف فدان أرزًا سنويا، ويكفل الوقاية الكاملة للبلاد، من غوائل الفيضانات العالية، ويولد طاقة كهربائية هائلة.

# تمويل المشروع

سبق القول بأن مصر قد تلقت في ديسمبر سنة ١٩٥٥ من أمريكا وبريطانيا عروضًا بتمويل المرحلة الأولى لإنشاء السد العالى.

وفي يوليه سنة ١٩٥٦ سحبت أمريكا وبريطانيا عرضهما (ص٢٤٣) وتبعهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير وكان الغرض من هذا التراجع محاربة مصر اقتصاديا.

وقد تم الاتفاق في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٨ بين مصر وروسيا على أن تساهم روسيا في تمويل المرحلة الأولى للسدّ العالى بأن تقدم لمصر قرضًا طويل الأجل في حدود ٤٠٠ مليون روبل (نحو ٣٥ مليون جنيه تقريبا) تسدد على ١٢ قسطا سنويا ابتداء من عام ١٩٦٤ بفائدة ٢٠٥٪ وتسرى الفوائد من تاريخ استخدام كل جزء من القرض على أن تؤدّى قيمة هذا القرض عن طريق توريد سلع محلية مصرية إلى الاتحاد السوفييتي، وأن تقدم روسيا المعدات والآلات مع ما يلزمها من قطع الغيار اللازمة لتشغيل أعال المرحلة الأولى.

# ما قُلته سنة ١٩٤٨ عن النهصة الاقتصادية

ويطيب لى فى هذا المقام أن أختم الفصل السابع عشر بما قلته سنة ١٩٤٨ تحت عنوان (النهضة الاقتصادية – عناصر التاريخ القومى) فى الجزء الثانى من كتابى (فى أعقاب الثورة – ثورة سنة ١٩١٩) ص ٢٥٥ وما بعدها. (طبعة سابقة) قلتُ:

«إن التاريخ القومى لكل أمة لا يقتصر على الجانب السياسى منه، بل يجب أن يتناول تاريخها الاقتصادى، وتاريخها الاجتهاعى، ويدخل فيه التاريخ الدينى والعلمى والأدبى والفنى، وهذه النواحى وثيقة الصلة بعضها ببعض، ولكل منها أثرها وصداها فى النواحى الأخرى، ومنها جميعًا يتألف التاريخ القومى، وهذا ما جعلنى أوجه جانبًا من البحث لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتهاعية للشعب فى مختلف مراحل الحركة القومية الحديثة.

«لذلك يلزمنى أن أفرد هذا الفصل، والفصل الذى يليه لدراسة النهضة الاقتصادية والاجتهاعية وتطوراتها قبل الثورة (ثورة سنة ١٩١٩)، وفي أعقابها، لكى تكمل مع التاريخ السياسى العناصر الرئيسية لتاريخنا القومى، وهنا أرى لزامًا على لاستيفاء الحديث عن نهضتنا الاقتصادية والاجتهاعية أن لا أقف عند سنة ١٩٣٦ حيث ينتهى الجزء الثانى من الكتاب، بل أتجاوزها إلى اليوم (١٩٤٨)، ليكون من هذا الفصل والفصل الذى يليه صورة واضحة شاملة لهذه النهضة.

#### السياسة والاقتصاد

«إن الأمة الغنية هي ولا ريب أقوى في ميدان الكفاح السياسي من الأمة الفقيرة وقد رأينا الحروب يؤثر في مصايرها عنصر المقدرة المالية للشعوب المتحاربة، كما أن الحالة الاجتماعية لها دخل كبير في النضال الحربي والسياسي.

«ولقد اقترنت حركتنا الوطنية في مختلف أدوارها بنهضة الأمة في الميادين الاقتصادية، ذلك أن البعث الوطني يحفز النفوس إلى تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي والاستعباد السياسي معًا، ويهيب بها في الوقت نفسه إلى التحرر من التبعية الاقتصادية الأجنبية، وتحقيق استقلالها الاقتصادي والمالي.

«والنهضة الاقتصادية ركن هام وأساسى من أركان الحركة القومية، وهى من أسلحة الكفاح الوطنى، فمن حقها علينا أن نؤرخ لها، ونسجل معالمها وتطوراتها، ثم إن تاريخها يبرز الفكرة التى يجب علينا أن نؤمن بها جميعًا، وهى أن أمام كل مواطن ميادين فسيحة يؤدّى فيها واجبه نحو بلاده، وإنى أوجه القول فى هذا الصدد إلى مواطني جميعا، رجاًلا ونساء، شيبًا وشبابًا، على اختلاف طبقاتهم وأقدارهم ومنازلهم، فليس الجهاد الوطنى وقفًا على فئة دون أخرى، بل يجب أن يساهم فيه الجميع، وليس هو مقصورًا على الميدان السياسى فحسب، بل يشمل أيضا ميادين أخرى، اقتصادية واجتهاعية، ومن الواجب أن يقوم المواطنون بواجبهم فى مختلف هذه النواحى، ولا عذر لأيهم إذا هو قصّر فى أداء هذا الواجب،

ومن لم تساعده الظروف والملابسات على أداء واجبه في الميدان السياسي، أو لم يشأ أن يساهم فيه، فأمامه الميادين الاقتصادية والاجتباعية تنتظر أن يؤدّى واجبه فيها، والبلاد في حاجة إلى كفاحه في كل منها، أما أن ينصرف الإنسان عن الكفاح في هذه الميادين جميعها، ويقتصر على أن يعيش لنفسه ولذويه فحسب، فهذا لا يتفق مع ما ينبغى أن يكون عليه المواطن الصالح، هذا المواطن الذي هو أساس نهضة الشعوب وتقدمها، وعنوان رقيها وعظمتها وعُدّتها الأولى في حياتها القومية »(٨).

إلى أن قلت تحت عنوان: (طلعت حرب وتأسيس بنك مصر سنة ١٩٢٠) ص ٢٦٦ من نفس الكتاب:

«تأسس هذا البنك العظيم في سنة ١٩٢٠، فهو الثمرة الاقتصادية للثورة، وهو أوّل بنك وطنى أسس في تاريخ مصر الحديث، وقد شاد طلعت حرب بنيانه على أساس قوى متين؛ إذ جعله بنكا وطنيا بكل معانى الكلمة، واشترط في عقد تأسيسه أن يكون حملة أسهمه من المصريين، فكفل له الصبغة القومية».

وقلتُ تحت عنوان (وجوب زيادة الثروة القومية) ص ٢٨٧ (نفس المرجع): «جملة القول عن الضعف والنقص في حياتنا الاقتصادية أن ثروة البلاد تقصر عن حاجات سكانها، وأنها برغم ما عُرف عن رخائها تعد حتى اليوم (١٩٤٨) من البلاد الفقيرة، هذا إلى أن اقتصادياتها تخضع في كثير من مقوماتها للتبعية الأجنبية، مما له دخل كبير في فقر الأهلين.

«وأبرز مظهر لهذا الفقر انخفاض مستوى المعيشة بين أهلها إذا قيس هذا المستوى بالبلاد الأخرى.

«فالزراعة وحدها لم تعد غلّتها تكفى حاجات السكان، وذلك لزيادة عددهم زيادة تفوق نسبة الأراضى المزروعة والقابلة للزراعة، ومع استصلاح الأراضى المبور تبقى موارد الثروة غير كافية لمطالب السكان.

<sup>(</sup>٨) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٢٥٥. طبعة سابقة.

«وعلاج هذا النقص هو في زيادة الثروة الزراعية، تم إيجاد موارد أخرى غير الزراعة، وهي الصناعة والتجارة والملاحة، واستثبار موارد الثروة المعدنية في البلاد<sup>(1)</sup>.

وقلتُ تحت عنوان: (البرامج العملية والبرامج الهدّامة) ص ٢٧٨ نفس كتابنا وما بعدها:

«يجب إذن أن تتضافر الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنشائية عملية لزيادة ثروة البلاد وتنمية موارد الدخل فيها.

«وهنا أرى واجبًا على أن أوجّه النصح إلى الشباب المثقف أن لا يتورطوا في اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعية الهدّامة تحت تأثير الوهم بأنها السبيل إلى النهوض بالبلاد اقتصاديا واجتهاعيا، فإن هذه النظريات إنما ينشرها دُعاة مغرضون يرمون إلى هدم النظم الاقتصادية والاجتهاعية كافة، وإثارة الحرب بين طبقات المجتمع، وليس هذا الهدم هو السبيل إلى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية ولا إلى تحقيق العدالة الاجتهاعية، فإن ثروة البلاد الحالية إذا هي وزعت بالتساوي على جميع السكان، كما ترمي إلى ذلك النظريات الهدامة، لما خص كل مواطن شيء يذكر، ولبقيت مشكلة الفقر مضروبة على البلاد.

«والعلاج الناجع لهذه المشكلة هو أوّلًا في زيادة موارد الثروة العامة للبلاد لأن هذه الزيادة تعود حتبًا بالنفع على جميع المواطنين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ويجب إلى جانب ذلك تنظيم هذه الموارد وتطبيق النظم التي تقلل الفوارق بقدر المستطاع بين الطبقات، وتفرض على الأغنياء الالتزامات التي تقتضيها العدالة الاجتماعية، مما سنتكلم عنه في الفصل الآتي:

«فزيادة موارد الثرورة القومية، وتحقيق العدالة الاجتهاعية، ذلك هو أساس العمل للنهوض بالبلاد اقتصاديًا واجتهاعيًا، أما النظريات الهدامة فهى تضر البلاد في تقدمها الاقتصادى والاجتهاعى، لأنها تشيع فيها الانقسام والقلق والاضطرابات،

<sup>(</sup>٩) كتابنا في أعقاب ج٢ ص ٢٧٨. طبعة سابقة.

مما يؤدّى بداهة إلى نقص إنتاجها القومى، ثم إنها تحرمها تأثير الحافز الفردى فى العمل والاستثبار، وهذا العامل له الأثر الذى لا ينكر فى ابتكار المشروعات وزيادة الإنتاج.

«فالنظريات الشيوعية تسىء إلى حياة البلاد القومية، وخاصة لأن لها طابعًا خطرًا؛ إذْ تقوم عليها هيئات تتسم بالدولية، وتعمل على إضعاف روح الوطنية في نفوس الشعب، وإحلال النزعات الدولية محلها، بحجة أن التعضب للوطنية كوس الشعب، وإحلال النزعات الدولية محلها، بحجة أن التعضب للوطنية في Chauvinisme هو من أسباب انتشار الحروب، وبالتالى من عوائق استتباب السلام في العالم، وهي دعوى باطلة، يدخلها الشيء الكثير من التضليل والمغالطة، ويراد منها تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة، وبالتالى إضعاف روح المناعة فيها، تمهيدًا للسيطرة الأجنبية عليها.

«إن التعصب للوطنية الذي كان في بعض المواطن أسباب الحروب هو المرادف لسياسة الطغيان والفتح والتوسع، تلك السياسة التي انفردت بها الدول الاستعارية، أما نحن الضعفاء، الفقراء في الوطنية - لأننا لا نزال مع الأسف نشكو انخفاض مستوى الوطنية في نفوسنا - فمن الخطر على كياننا وعلى نهضتنا أن نغلب عليها النزعات الدولية، وإذا نحن قوضنا عوامل الوطنية في نفوسنا، فهاذا يبقى لئا من عدّة نناضل بها عن كياننا في هذا الخضم من المعترك العالمي الذي لا تسود فيه إلا القوّة، ولا يحترم فيه للضعيف حق ولا كيان.

«ومن عجب أن تصدر الدعوة إلى طرح العقائد الوطنية عن بلاد ( روسيا) عُرفت في تاريخها القديم والحديث بنزعة التوسع في الفتح والسلطان، والدأب على السيطرة على الدول المجاورة وغير المجاورة، وهي لا تقل في العدوان عن أعرق الدول في التوسع والاستعار، ولا تختلف روسيا الشيوعية عن روسيا القيصرية في هذه الناحية، ولكن دعاتها يروّجون مبادئهم الهدامة تحت ستار براق، يستهوون به البسطاء، لكي تتحلل عقائدهم الوطنية، فيجد أولئك الدعاة منفذًا إلى التسلط على بلادهم.

«فهذه الدعاية إذا تسربت إلى صفوفنا، كان فيها القضاء على الروح الوطنية

التى نحن أحوج ما نكون إليها، هذا إلى أنها ترمى إلى القضاء على الملكيات الزراعية المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن الكبيرة؛ لأن الشيوعية ترى في صغار الملاك الزراعيين طبقة من الرأساليين تجب محاربتهم وتجريدهم من أملاكهم، وهو أساس يناقض على خط مستقيم الأساس السليم الذي يجب أن نسعى إليه وهو الإكثار من الملكيات الصغيرة والمتوسطة لكى يرتفع المستوى الاجتماعى في بلادنا.

«فليحذر الشباب المثقف هذ الدعايات الضارة بنا وطنيًا واجتماعيًا، الهادمة الأقدس شعور في الإنسان، وليحرصوا على روح الوطنية، وليعملوا على إذكائها وإرساخها في نفوسهم ونفوس مواطنيهم، ولا يكونوا عمال هدم لهذه الروح العظيمة التي هي الأساس الوطيد لنهضة البلاد، وهي الحصن الأوّل والأخير لكيانها وحياتها ولا يعملوا بقصد أو بغير قصد على تحويل الجهاد القومي، من جهاد في سبيل الوطن والمجموع، إلى نضال بين الطبقات، فإن هذا النضال يضعف ولا ريب جبهة مصر في جهادها القومي العام (١٠)»

وقلتُ تحت عنوان (زيادة مساحة الأراضي المزروعة) ص ٢٨٣ وما بعدها من نفس الكتاب:

«من المشاهدات التى تستوقف النظر وتدعو إلى إطالة التفكير والتأمل أن التوسع الزراعى في مصر لا يسير سيراً مضطردًا مع ازدياد عدد السكان، بل إنه يقصر عن متابعة هذه الزيادة، فالإحصاءات تدلنا على أن عدد سكان مصر يزيد كل عام بمعدل يربو على ربع مليون نسمة، أى يبلغ الضعف كل خمسين سنة تقريبًا، وكان واجبًا أن تزيد مساحة الأراضى الزراعية بمقدار الضعف أيضا في هذه الحقبة من الزمن، ولكن الواقع أن هذه المساحة لم تزد إلّا بنسبة ضئيلة ٧٪ سبعة في المائة تقريبًا، وهي نسبة لا تكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد السكان.

«فيجب العمل على زيادة مساحة الأراضى المزروعة لكى تسدّ جانبًا من حاجات السكان المتصاعد عددهم كل عام.

<sup>(</sup>١٠) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٢٧٨. طبعة سابقة.

«تبلغ مساحة الأراضى المزروعة (بحسب إحصاء سنة ١٩٤٦) «تبلغ مساحة الأراضى المزروعة (بحسب إحصاء سنة ١٩٤٦) مرب 0,9٠٣,١٤٣ للإصلاح نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون من الأفدنة، وقد يزيد هذا القدر إذا مُسحت جميع الجهات الصحراوية القابلة للإصلاح مسحًا فنيا دقيقًا، أو اكتشف العلم جهات أخرى يظن حتى الآن أنها لا تقبل الاستصلاح في حين أنها قابلة له.

«فمن الواجب العمل المتواصل على استصلاح الأراضى البور، وهى ولا شك مهمة شاقة، كثيرة التكاليف، تستدعى زيادة منشآت الرى والصرف، ثم جريان يد الإصلاح في هذه المساحات الشاسعة تدريجا، ويقتضى ذلك وضع برنامج منظم ينفذ على عدة سنوات، بحيث لا يبقى فدان واحد من الأراضى المزروعة أو القابلة للإصلاح لا يجد كفايته من مياه الرى أو وسائل الصرف، ويجب الاسترشاد بتجارب الأمم الأخرى، فقد استطاعت بلدان في العالم استصلاح مناطق صحراوية شاسعة، وأراضى كانت تغمرها مياه البحر الملح، أو مناطق جبلية وعرة، فلا يعز علينا إذا اهتدينا بالعلم والتجارب، وتذرعنا بالعزية الصادقة، أن نستخدم مياه النيل التي تضيع كميات هائلة منها في البحر كل عام، في حين أنها تكفى لرى الملايين من الأفدنة التي تستلزمها الزيادة المطردة في عدد السكان، ويجب الشروع في بناء الخزانات التي تخزن مياه النيل اللازمة لرى هذه الأراضى المبور، وعلى الحكومة توزيع ما تستصلحه من الأراضى على صغار المزارعين بأثبان معتدلة وشروط سهلة لإيجاد طبقة من ذوى الملكيات الصغيرة تنهض بهم وترفع من مستواهم وتكون أداة استقرار وتقدم في المجتمع، وقد اتبعت هذه السنة الحسنة في نطاق ضيق، فعليها أن تتوسع فيها النوسع الواجب» (١١)

وقلت تحت عنوان (جعل ملكية الأراضي الزراعية قاصرة على المواطنين) ص ٢٨٦ ما يلي (نفس الكتاب):

«وإلى جانب العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتنمية إنتاجها، يجب

<sup>(</sup>١١) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٢٨٣. طبعة سابقة.

وضع تشريع يجعل ملكية هذه الأراضى والعقارات عامة من حق المواطنين وحدهم لأنه إذا لم يوضع تشريع يمنع تسرب الأراضى الزراعية إلى الأجانب، فإن الاستقلال الاقتصادى يتصدع وبخاصة في بلاد لا يزال أساس اقتصادياتها هو الزراعة.

«وليس هذا التشريع بدعًا في القوانين ولا فيه إجحاف بحقوق الأجانب، بل هو متبع في معظم البلدان، إما عن طريق سنّ القوانين الكفيلة بذلك، وإما عن طريق الأمر الواقع الذي لا يعترضه منازع.

«وقد قدمتُ مشروع قانون بهذا المعنى إلى مجلس الشّيوخ في ديسمبر سنة (۱۲) ١٩٤٨).

ودعوتُ إلى تحسين غذاء الشعب وحماية أسعار الحاصلات الزراعية وزيادة طرق المواصلات ورعاية التجارة الخارجية.

وقلتُ تحت عنوان (تنمية الثروة الصناعية) ص ٢٩٢ وما بعدها (نفس الكتابُ) ما يلي:

«تملك الحكومة بوسائلها أن تهيىء للصناعات سبيل التقدم والنمو، وإن مصر لتتوافر فيها عوامل التقدم الصناعى، فكثير من المواد الأولية للصناعة وأهمها القطن تنتجه أراضيها، وتصدر منه للخارج، والوقود ولا سيها البترول متوافر فيها، وتوليد الكهرباء من مساقط المياه ميسور لها، وموقعها الجغرافي يساعد على تصريف منتجاتها وعلى التبادل التجارى بينها وبين مختلف البلدان القريبة والبعيدة، والمواطن المصرى يملك من الذكاء والجلد على العمل والاستعداد الفطرى للصناعة ما لا يقل عن مؤهلات الصناع في أرقى البلدان، ولقد كانت مصر مهد الفنون والصناعات الرفيعة في مختلف العصور، فليس مستساعًا أن يقال إن مصر ليست مستعدة للنهوض الصناعى، بل هى دعاية مغرضة روَّجها الاحتلال ردحًا من الزمان لتنفيذ

<sup>(</sup>۱۲) صدر به القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱، ونص علیه دستور ۱۲ ینایر سنة ۱۹۵۲ (مادة ۱۲).

سياسته الاستعارية، وإن إمكان توليد القوّة الكهربائية في البلاد لكاف وحده لإحياء شتى الصناعات، ونظرة واحدة إلى سويسرا أو إيطاليا تدلنا على هذه الحقيقة، فقد كانت كلتاهما بلادًا فقيرة محرومة من الصناعات، فلما توافرت في كلتيهما القوّة الكهربائية وانتشرت في نواحيهما، ازدهرت فيهما الصناعات وتقدمت تقدمًا عظيمًا، وإن إنشاء محطة كهربائية واحدة في (شبرا) لتوريد التيار الكهربائي لترام وشركة مصر الجديدة قد جعل من المنطقة التي حواليها منطقة صناعية بحيث أمكن إنشاء عدة مصانع تستورد القوة الكهربائية من تلك المحطة، فما بالك إذا أنشئت عدة محطات كهربائية في البلاد والمناطق التي بها الاستعداد لإنشاء الصناعات فيها.

«فمن واجب الحكومة والمواطنين معًا رعاية النهضة الصناعية وحمايتها، والسير بها قدّما إلى الأمام؛ لأنها من السبل الرئيسية لزيادة ثروة البلاد القومية وارتفاع مستوى المعيشة بين المواطنين، فإن هذا المستوى منخفض إلى درجة عميقة، إذ تدل الإحصاءات التقريبية على أنه يوجد في بلادنا نحو أربعة ملايين شخص كان إيراد الفرد منهم قبل الحراب العالمية الأخيرة لا يزيد عن جنيه واحد في الشهر، وخمسة ملايين ونصف مليون لا يزيد إيراد الفرد منهم عن ثلاثة جنيهات في الشهر، ولئن زاد هذا المستوى في سنى الحرب وبعد انتهائها فإنه لا يزال في انخفاض جسيم.

«وقد قُدر متوسط دخل الفرد الواحد في مصر بتسعة جنيهات في السنة، وهو مستوى دون مستوى دخل الفرد في معظم البلاد المتمدينة، ولا سبيل إلى رفعه إلا بزيادة موارد الثروة في البلاد وخاصة الثروة الصناعية، وعلى الحكومة أن تمد الصناعات الحديثة والأعهال الاقتصادية بالتعضيد والإرشادات ولا تضن عليها أحيانًا بالإعانات المالية كما يحدث في البلاد الأخرى التي تمد الصناعة والملاحة والطيران وما إلى ذلك بالمساعدات الجمة.

«ومن أولى الوسائل التى تساعد على التوسع الصناعى استيراد الآلات الصناعية واختيار أحدثها وأصلحها وأقدرها على قوة الإنتاج وجودته مع قلة النفقات، وتجديد ما يبلى أو يتقادم منها، لكى تساير الصناعة المصرية مثيلاتها في

الخارج، وإنشاء البنوك الصناعية لتمويل الصناعات، وتوليد الكهرباء من خزان أسوان ومساقط المياة، ثم استخدام الحاية الجمركية للصناعات الوطنية في الحدود المعتدلة التي لا ترهق الشعب ولا تؤدّى إلى غلاء أسعار الحاجيات أو إلى حماية غير مشروعة للصناعات الرديئة (١٣)».

وقلت تحت عنوان (التوسع الصناعي في مختلف النواحي - في الغزل والنسيج) ص ٢٩٥ وما بعدها (نفس الكتاب):

«إن أولى الصناعات التي يجب التوسع فيها هي صناعة غزل القطن ونسجه، فقد أثبتت تجارب العشرين سنة الماضية أن مصر من أكفأ البلاد لتصنيع القطن، ولقد استطاعت أن تستهلك في مصانع الغزل والنسيج إلى الآن أكثر من خمس محصولها من القطن سنويًّا، وعادت هذه الصناعة على البلاد والأهلين بالأرباح الوفيرة، كما أنها زادت من الثروة القومية ومن دخل الشعب جماعات وأفرادًا، فمن الواجب أن تضاعف البلاد جهدها للتوسع في هذه الصناعة، حتى تصل إلى غزل مصول القطن ونسجه بأكمله، فتكون مصر من البلاد التي تزرع القطن وتخرجه مصنوعًا، فتستهلك ما يكفى حاجة سكانها من المصنوعات القطنية، وتصدر إلى الخارج ما يزيد على حاجتهم، وبعبارة أخرى لا تكون من البلاد التي تصدر قطنها الخومي، الخارج ما يزيد على حاجتهم، ويعبارة أخرى لا تكون من البلاد التي تصدر قطنها ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم، ويكفيك أن تقدر الفرق بين ثمن قنطار القطن ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم، ويكفيك أن تقدر الفرق بين ثمن قنطار القطن خامًا،وثمنه بعد تحويله إلى منسوجات قطنية، لتعرف مبلغ الكسب الذي يعود على البلاد إذا هي أنشأت من مصانع القطن ما يكفي لتصنيع محصولها القطن جميعه، أو معظمه (١٤)».

وقلتُ في صدد التوسع (في الصناعات الأخرى) ص ٢٩٦ وما بعدها (نفس الكتاب) ما يلي:

<sup>(</sup>١٣) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٢٩٢. طبعة سابقة.

<sup>(</sup>١٤) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٢٩٥. طبعة سابقة.

«وثمة صناعات أخرى يجب إنشاؤها أو التوسع في القائم منها، نذكر منها على سبيل المثال:

استنباط القوّة الكهربائية من خزان أسوان، ومن مساقط المياه كافة، وإيجاد شبكة كهربائية تصل بين مراكز القطر الصناعي، وتمد الصناعات في المدن والقرى بالقوّة المحركة بأسعار معتدلة.

«وصناعة الحديد، وهو العمود الفقرى لجميع الصناعات الكبيرة والصغيرة، الثقيلة والحفيفة، ومن الثابت أن خام الحديد موجود بكميات وافرة في منطقة أسوان وشبه جزيرة سيناء والواحات الغربية، وبعض مناطق البحر الأحر، ويمكن استخراج الحديد الزهر والصلب في مسابك الحديد ومصانعه، وقد نجحت بعض المسابك القائمة فعلاً في مصر في استخراج الحديد الزهر، وتنتج منه المواسير وأجزاء المحركات وبعض الأدوات الصحية، وليس من العسير إقامة مصانع لاستخراج الصلب فهذه الصناعة بشقيها ضرورية لنهضة البلاد الصناعية، ولازمة لاستكال البلاد معداتها الحربية التي يقتضيها الدفاع الوطني، وقد دلت التجارب الأخيرة على أنها صناعة ممكنة وخاماتها متوافرة والنجاح مكفول لها إذا اتجهت إليها العزائم والإرادة الصادقة.

«وصناعة الأجهزة الكهربائية والبخارية من محركات (دينامو) ومحولات وموصلات.

وصنع القاطرات والقضبان الحديدية، والبواخر والسيارات والطائرات والآلات الزراعية وأجهزة الراديو والسينها وأجهزة التليفون.

«واستغلال الحديد الخردة وتحويله إلى أسياخ لتسليح المباني.

«وصناعة اللدائن (البلاستيك)

«وصناعة الأسمدة الكيميائية.

«وصناعة الكحول والمستحضرات الطبية.

«والحرير الصناعي.

«والزجاج بأنواعه، والصيني والبلور، وصناعة الماس والحليّ.

«وصناعة المطاط، وهذه الصناعة ترد موادهاالأولية من الملايو والهند الصينية، ومن الممكن تصنيعها في مصر واستخراج إطارات السيارات منها.

«وصناعة الورق بأنواعه، وبخاصة ورق الطباعة للكتب والصحف والمجلات. «وصناعة التبريد.

«وصناعة الجوت ومشتقاته، والأمراس (الحبال).

«وصناعة حفظ المأكولات من مختلف أنواع الخضر والفاكهة بأحدث الأساليب الفنية والعلمية.

«وصناعة الأعجنة الغذائية، والحلوى ومشتقاتها.

«وصناعة الفنادق والملاهى، وإعداد أفواج من الشباب المثقف للتدريب على إدارتها، واستكال لوازمها، فإن هذه الصناعة مصدر إيراد رابح، وليس أجدر من مصر في استثار هذه الناحية لكثرة ما حبتها الطبيعة من مصايف تمتد على بحر من أعظم بحار الدنيا جمالاً ومناخًا، ومشاتٍ يقصد إليها السياح من جميع أقطار العالم.

«إن مصر تنفق كل عام من السنوات العادية نحو عشرة ملايين جنيه يصرفها المصطافون من سكانها في المصايف الأجنبية، وهو مبلغ تفقده البلاد، ولو بقى فيها أو بقى معظمه لكان له أثره في تدعيم نهضتها الاقتصادية، فتحسين المصايف المصرية، وتوجيه الحكومة والمواطنين عنايتهم إلى تجميلها، وتسهيل سبل المواصلات إليها، وتوفير أسباب الراحة والصحة فيها وتشجيعها، وتقليد الأجانب في تفضيل مصايف بلادهم، كل ذلك يحيى صناعة الفنادق والمقاهى ويزيد من ثروة الأهلين.

نفس كتابنا:

### تمصير الصناعات

«ومن الواجب أيضًا تمصير الصناعات بحيث تكون صناعات مصرية بمعناها الصحيح، رءوس أموالها أو معظمها مصرية، وفوائدها تعود على المصريين، أما أن تكون مجالًا للاستغلال الأجنبي فضررها في هذه الحالة يكون أكثر من نفعها، والحكومة تستطيع أن تفعل الكثير في سبيل تمصير الصناعات؛ لأنها تملك سلطة التشريع وسلطة الإدارة التي تستطيع أن تحمى بها الصناعات الوطنية (١٥٠)». وقلتُ تحت عنوان (توسيع عمران المدن وتفريج أزمة المساكن) ص ٣٠١ من

«إن توسيع عمران المدن وضم الأراضى الشاسعة التى تمتلكها الحكومة إلى رقعتها، وتخطيطها وتوفير أسباب العمران فيها، وبيعها إلى الأفراد بشروط معتدلة مع تسهيلات في الدفع، كل أولئك مما ينشط حركة العمران في المدن ويزيد من ثروة الأهلين ورخائهم، وينمى موارد الثروة المالية؛ لأن وجود هذه الأراضى بدون استغلال أو بيع يعطل الانتفاع بهذه الثروة، ويشل حركة العمران في العواصم والمدن عامة.

«ومن واجب الحكومة أن تضع برنامجا مدروسًا تساهم في تنفيذه يهدف إلى زيادة عدد المبانى المخصصة للسكن لتفريج أزمة المساكن في المدن والقرى، وأن تتحمل بقسط كبير من نفقات هذه المبانى، وتساعد على إقامتها، وبخاصة مساكن الطبقة المتوسطة والفقيرة التي لا تستطيع أن تنشئ المساكن اللازمة لها، وإذ كان الموسرون في الجملة ليس من مصلحتهم إقامة المساكن التي تغل بطبيعتها ريعًا ضئيلًا، فعلى الحكومة أن تعنى بتخصيص جزء من جهودها وأموالها لإقامة هذه المساكن، ويجب أن تكون هذه المساهمة مطردة ومستمرة بحيث تساير الزيادة في

<sup>(</sup>١٥) كتابنا في أعقاب الثورة الجزء ٢ ص ٢٩٨. طبعة سابقة.

عدد العائلات، هذه الزيادة التي هي نتيجة حتمية للزيادة المطردة في عدد السكان (١٦١)».

وقلتُ تحت عنوان (الصناعات الريفية والمنزلية) ص ٣٠١ وما بعدها (كتابنا المذكور) ما يلي:

«أقصد بالصناعات الريفية تلك الصناعات اليدوية التي يستطيع الزراع بنيء من التوجيه والمساعدة والإرشاد صنعها في مساكنهم وقراهم، والقيام عليها منفردين أو متعاونين، وأساسها تحويل جزء من الحاصلات الزراعية إلى منتجات مصنوعة وهي أقرب الصناعات إلى الاقتصاد الزراعي، وأقرب منالا لجمهور المزارعين، ملاكًا كانوا أو مستأجرين أو أجراء، وهي أولى بالرعاية والتشجيع؛ لأنها وسيلة ميسورة وناجعة لزيادة دخل الزراع ورفع مستوى معيشتهم، هذا إلى أنها تزيد من مستواهم الثقافي؛ لأن الصناعة ترفع ولا ريب من مستوى الذكاء والتفكير فيمن عارسها، اعتبر ذلك فيها دلّت عليه المشاهدات من أن الأمم الصناعية أرقى في مجموعها من الأمم التي تقتصر على الحياة الزراعية، ثم إن تعميم الصناعات الريفية يوجد عملاً للفلاح وقت فراغه من عمله الزراعي، وهو وقت يضيع شدى على الفلام وعلى البلاد.

«إن بعض الصناعات الريفية قائم في البلاد، كغزل القطن والصوف بالمغازل البدوية ونسج بعض الأقمشة بالأنوال البدوية أيضًا، ونسج السجاد والأكلمة (جمع كليم) في البيوت، وقد نجحت هذه الصناعة في بعض القرى والبنادر، وصناعة الجوارب على الماكينات البدوية، وصناعة العجوة، وصناعة الخل، وصناعة المسلى والجبن إلخ.

«والمهم هو تحسين وسائل هذه الصناعات وتشجيعها وتعميمها، وعلى الحكومة أن تساهم في ذلك؛ إذ هي في حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتشجيع، ففي إنجلترا مثلا تؤلف الحكومة وحدات دراسية متنقلة تجوب المناطق الزراعية وتزور كل سنة

<sup>(</sup>١٦) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٠١. طبعة سابقة.

عدة مراكز، وتلقى الدروس والمحاضرات في صناعة الزبد والجبن واستخراج اللبن الصحى النظيف وحفظ البيض وما إلى ذلك، وترشد المزارعين إلى إتقان هذه الصناعات، فعلى الحكومة أن تتبع مثل هذه الطريقة وأن تنشئ مراكز للتدريب الصناعى في القرى الكبرى، وتعم على تعميم الصناعات الريفية في القرى كبيرها وصغيرها، واختيار ما يلائم كل منطقة من هذه الصناعات.

«إن البلاد تستورد من الخارج سنويا من المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية ما تزيد قيمته على عدة ملايين من الجنيهات، فإذا تقدمت الصناعات الزراعية عامة، والريفية بنوع خاص، فإن منتجاتها تكفى حاجة السكان وتغنيهم عن استيراد هذه الكميات من الخارج، وتزيد من دخل الزراع.

«ومن الصناعات الريفية والمنزلية الواجب ترقيتها وتنظيمها وتعميمها تجفيف البلح، واستخراج المنتجات المصنوعة منه بالأساليب الحديثة التي ترفع من قيمتها وتزيد من الإقبال عليها وتصلح للتصدير.

«وصنع المربات، واستخراج شراب الفاكهة المختلفة أنواعه، واشتيار العسل من خلايا النحل، وصناعة العسل الأسود، وتقطير الأزهار، وحفظ البيض، وصناعة الفطير والحلوى.

«وتجفيف الخضروات والبقول والفواكه، وتجفيف الأسهاك، وبخاصة أنواع السردين، وتجفيف اللحوم.

«وصناعة منتجات الألبان كالجبن بأنواعه البسيطة والممتازة والرفيعة، والزبدة والمسلى، وإنتاج اللبن الصحى النقى وبيعه في المدن القريبة من القرى.

«والغزل والنسيج على الأنوال اليدوية في البيوت، والتقدم من هذا إلى صناعة التريكو، فإنها تمارس في البيوت ولا تحتاج إلى آلات وأجهزة كبيرة.

«وصناعة السجاد والأكلمة.

«وصناعة الحصر والمكاتل (القفف والغلقان)، والسلال (جمع سلة)، والمقاعد

(الكراسي)، والأراثك (الكنبات) والأسرة (السراير)، والأثاث الريفي البسيط، والأقفاص، وأدوات النظافة والدواسات، والمكانس، والحبال، والدوبارة،

«وخوص الطرابيش، وقد نجحت هذه الصناعة في السنوات الأخيرة، وصار جدل خوص الطرابيش من الصناعات المنزلية الناجحة، وبخاصة في رشيد، ويجدل هذا الخوص من سعف النخل، كما تجدل منه القبعات وحقائب اليد الجميلة، وبعض أنواع الأحذية الصيفية.

«والتطريز بأنواعه.

«والفخار ومشتقاته إلخ إلخ.

«والمصنوعات الجلدية البسيطة.

«كل هذا على سبيل المثال، وإن حسن التوجيه كفيل باستحداث صناعات ريفية ومنزلية أخرى »(١٧).

وقلت تحت عنوان (الثروة المعدنية والبترولية) ص ٣٠٤ من نفس الكتاب.

«ليست مصر خصبة في أراضيها الزراعية فحسب، بل هي غنية بمعادنها المطمورة في جوف الأرض، في صحاربها ووهادها، وعلى شواطئها، وبين صخورها ورمالها، ولكن هذه الثروة المعدنية لا تزال البلاد محرومة من استثهارها والإفادة منها، ولو وجهت جهودها لاستثهارها لدر عليها من الخير والحياة والثروة أكثر مما تدره القشرة الظاهرة من أراضيها، ولفتحت لها موارد جديدة لزيادة دخل البلاد وأهلها، ولقد عُرف حتى الآن أن في جوف الأرض المصرية معادن كثيرة، منها الحديد والذهب والرصاص والنحاس والنيكل والكروم والولفرام والنطرون والاسبستوس والمنجنيز والفوسفات والكاولين والقصدير والزنك والكبريت والملح والشبة وغيرها، وكثير من الأملاح التي تستعمل في صناعة التلوين ومواد الدباغة، هذا إلى ما فيها من أحجار الجرانيت والرخام والمرمر والبورفير وغير ذلك، وبعض هذه الأحجار من أحجار الجرانيت والرخام والمرمر والبورفير وغير ذلك، وبعض هذه الأحجار

<sup>(</sup>١٧) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٠١. طبعة سابقة.

والمعادن قد استخرج وظهرت مزاياه ومنافعه، ولكن الجانب الأكبر من هذه الثروة لا يزال مطمورًا في جوف الأرض، ومن الواجب أن توجه الحكومة والأثرياء جهودهم للتنقيب والكشف عن هذه الثروة واستثمارها.

«وقد ثبت أن مصر غنية بمنابع البترول، وما اكتشف منها حتى الآن ينبئ بذلك، وواجب على الحكومة أن ترسم سياسة بترولية ترمى إلى استثبار هذه المنابع، وتبعد عنها قدر استطاعتها النفوذ الأجنبى والاستغلال الاستعبارى، وأن توجّه جهودها لمسح المناطق التى يدل تكوينها الجيولوجى على وجود المعادن فيها للوصول إلى استخراج كنوزها واستثبارها»(١٨).

وقلت تحت عنوان (الصناعات الحربية) ص ٣٠٦ وما بعدها من نفس الكتاب:

«على الحكومة إحياء الصناعات الحربية، واستكال حاجات الدفاع من ذخيرة ومدافع وبنادق وسلاح ومهات وعتاد من مصانع البلاد، فمن المحقق أنه لا يمكن لأمة تريد أن تحافظ على كيانها أن تعتمد على الخارج في استيفاء حاجاتها من السلاح؛ إذ لا يتوفر لها ذلك أثناء الحروب، وقد تمتنع الدول المصدرة للسلاح عن إمدادها بما تطلب؛ لأسباب سياسية أو حربية، فالدول التي تعتمد على الغير في إمدادها بالسلاح تحكم على نفسها مقدمًا بالهزية، وهيهات أن تطمئن على كيانها إلا إذا توافرت لديها الصناعات والمنتجات الحربية.

«هذا إلى أن إنشاء المصانع الحربية ينهض بحركة العمران، ويفتح آفاقًا واسعة للنشاط الاقتصادى في البلاد وتشغيل العمال والفنيين والموظفين.

«فالصناعات الحربية تقتضى إنشاء مصانع للسلاح والذخيرة، ومصانع للحديد والصلب والمدافع والبنادق والسيارات والدبابات والطائرات، ومصانع للنسج، وأعال الخشب والبناء، والصناعات الكياوية، وما إلى ذلك.

«والحكومة قد قصرت السنين الطويلة في إنشاء المصانع الحربية، وهذا التقصير

<sup>(</sup>١٨) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٠٤. طبعة سابقة.

من أهم أسباب ضعف البلاد الحربي والسياسي، وليس لها عذر في تقصيرها، لأن تاريخ مصر الحربي يشهد باستعدادها لهذه الصناعات إذا توافرت الهمة والإرادة القوية»(١٩)

وقلتُ تحت عنوان (صناعة النقل البحرى وإنشاء البحرية المصرية) ص٣٠٨ وما بعدها من كتابي المذكور:

«ليس لنا الآن (١٩٤٨) أسطول تجارى يذكر ولا خطوط للملاحة، مع أن هذه الوسائل ضرورية لنشر تجارتنا وتمصيرها وزيادة موارد البلاد من التجارة والملاحة، وصادراتنا وواردتنا تنقل في الغالب على سفن أجنبية، فتضيع على البلاد كل عام ملايين الجنيهات في أجور النقل ورسوم التأمين، وقد يتعطل نقل المتاجر التي نحتاج إلى تصديرها أو استيرادها، ولو توافر لمصر أسطول تجارى لما تسربت هذه الملايين إلى شركات النقل الأجنبية، ولصارت إلى الأهلين، وتفتحت آفاق العمل المثمر للمهندسين والضباط والبحارة والعال ومن إليهم، فمن أوجب واجبات الحكومة إنشاء أسطول تجارى، وعليها أن تبادر ولو بابتياع بعض البواخر تكون ملكا لها وتنقل عليها مبيعاتها إلى الخارج ومطلوباتها من الخارج أيضا.

«وعليها تقديم المساعدات المالية للبواخر والمنشآت البحرية المصرية كما تفعل الحكومات الأوروبية.

«ومن واجباتها توسيع الموانئ المصرية الحالية واستكالها وإنشاء موانئ جديدة كميناء دمياط، لكي تساعد على نمو التجارة والعمران.

«ويجب عليها تأسيس دور الصناعة (الترسانات) لإنشاء البواخر التجارية والحربية، وإصلاحها، وتعليم طوائف الشباب فنون البحرية والعمل بالسفن» (٢٠)

«وقلتُ تحت عنوان (واجبات المواطنين) ص ٣٢١ وبعدها من نفس الكتاب:

<sup>(</sup>١٩) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٠٦. طبعة سابقة.

<sup>(</sup>٢٠) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٠٨. طبعة سابقة .

«إن واجبات المواطنين تدخل مبدئيا ضمن واجبات الحكومة، لأن الوزراء ورؤساء المصالح والموظفين هم من المواطنين الذين عليهم أن يؤدّوا واجباتهم بالذمة والصدق، تلك الواجبات التي تتطلبها منهم صفة المواطن قبل أن تقتضيها صفة موظف الدولة.

«وعلى المواطنين عامة واجبات أخرى، وهي أن يوجهوا أفكارهم وعزائمهم ونياتهم إلى المساهمة في نهضة البلاد الاقتصادية والاجتماعية لأن حركة التحرير السياسي لا تكتمل كما أسلفنا القول إلا إذا اقترنت بها حركة التحرير الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

«ومن أوّل واجبات المواطن أن يشجع كل ما هو مصرى من المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية؛ لأن هذا التشجيع هو عنوان الوطنية، فلا يشترى إلّا من صانع مصرى، أو تاجر مصرى، ولا يأكل إلا طعاما مصريا، ولا يلبس إلّا ملابس مصرية، ولا ينزل إلّا في فندق مصرى، ولا يجلس إلّا في مقهى مصرى، هذه دعوة قد يتأوّلها بعضنا بأنها دعوة إلى التعصب الوطنى، وأنا أقول: فلتكن تعصبًا وطنيا، فإن الوطن أحوج ما يكون إلى التعصب من أبنائه، ومها قيل عن هذه الدعوة فإنها هى الحقيقة الواقعة لدى الشعوب التى نحتذيها في الوطنية والتقدم، وهذه الشعوب ليست في حاجة إلى مثل هذه الدعوة؛ لأنها تتبعها فعلاً فهى لا تحتاج إلى من ينبهها إليها، إذ هى تدرك أنها من بدهيات الوطنية ومن أوّل مظاهرها العملية؛ لأن الوطنية عند الشعوب الحيّة ليست كلامًا أجوف، ولا عبارات طنّانة رخيصة، بل هى إيمان وإخلاص وعمل وجهاد.

«فتشجيع كل ما هو مصرى واجب على المواطنين، وإلى جانبه يجب على الصناع وأصحاب المصانع والمتاجر من ناحيتهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لإتقان عملهم وتحسين إنتاجهم، ومسايرة التقدم الصناعى ومراعاة مصلحة الجمهور إلى جانب مصلحتهم، بحيث لا يقفون منه موقف الاستغلال ولا يقتضون منه أكثر من الربح المشروع، فإن رعاية مصلحة الجمهور وسيلة للتقدم الاقتصادى ومن شأنها تحبيب المواطنين في الإنتاج المصرى.



#### واجبات الأثرياء

«يجب عليهم استثبار أموالهم فى المشاريع الاقتصادية القومية من صناعية وزراعية وتجارية وملاحية، كل بحسب مقدوره.

«لقد هيأت لهم الظروف مجال العمل في هذه النواحي، فعليهم أن يساهموا في ازدياد ثروة البلاد بالإقبال على إنشاء المؤسسات الاقتصادية التي تفيدهم، وفي الوقت نفسه تعود فائدتها على مواطنيهم وعلى البلاد عامة.

«ولقد برهنت المنشآت التي أسسها الأثرياء المصريون أفرادًا أو جماعات على نجاح عظيم، إذا أديرت بكفاية وحسن تدبير، وصدق عزيمة، ونال منها أصحابها الأرباح الوفيرة، فليكن هذا النجاح حافزًا لهم ولغيرهم على استثبار أموالهم وكفايتهم في هذا المجال الفسيح.

#### واجبات المواطنات

«وعلى المواطنات المصريات أن يساهمن في التقدم الاقتصادى، فيلتزمن أوّلًا حدود الاقتصاد في بيوتهن، ثم يتعاهدن على تنشيط المنتجات والمصنوعات المصرية بدلًا من الأجنبية.

«إنهن إن فعلن ذلك ساعدن على تحويل التجارة والصناعة إلى أيد مصرية، أما أن يؤثرون المصنوعات والمتاجر والأزياء الأجنبية، ولا يلقين بالا إلى وجوب تنشيط كل ما هو مصرى، فهذا يتنافى مع واجبات المواطنات المثليات.

«إننا نشاهد الهنديات المثقفات المتخرجات من أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية يحرصن على أن يرتدين ملابسهن من مصنوعات بلادهن، ويظهرن بها وبأزيائهن الوطنية في المحافل والمجتمعات في أرجاء العالم، فيكسبن بذلك احترام الناس، من مختلف الطبقات والأجناس، وإن ارتداءهن مصنوعات بلادهن – ولو

كانت أقل جودة أو أقل رونقًا وأناقة من المصنوعات الأجنبية - ليزينهن أكثر من أرقى الأزياء الأجنبية، فحبذا لو نهجت المصرية هذا النهج في الحياة الاقتصادية والاجتهاعية.

«وللنساء دور هام يقمن به في أوروبا وأمريكا في الحركة التعاونية، وبخاصة في التعاون المنزلي، فإنهن باشتراكهن في جمعيات التعاون للاستهلاك وبتنشيطهن لها وقصر مشترياتهن عليها، وتعضيدهن للفكرة التعاونية عامة، ومساهمتهن الفعلية في القيام على شنونها، قد أصبحن من أقوى وأعظم دعائم الحركة التعاونية.

«فعلى المواطنات المثقفات أن يقمن بهذا الدور في إحياء الحركة التعاونية في صر.

«وعليهن أن يساهمن في الانتاج المنزلي، ويمارسن صنع بعض أنواعه من مأكل ومشرب وملبس، ففي المأكل والمشرب يستطعن أن يمارسن استخراج بعض أنواع الجبن، وحذق الطهي، وصنع الفطائر والحلوى وشراب الفاكهة واستخراج ماء الزهر والورد، وما إلى ذلك.

«وفى الملبس وما إليه يستطعن أن يمارسن التطريز والحياكة وأشغال الصوف والزخرفة فيها ينتجن لأنفسهن ولأهلهن، ويحذقن النسج الرفيع الذى يزين بيوتهن في الملابس والأثاث والمفارش، ويكون ذلك عنوانًا لرقيهن وتقدمهن وكفايتهن.

«لقد شهدنا نساء أوروبا أثناء الحرب العالمية الأخيرة (الثانية) يساهمن في بيوتهن في نسج الملابس وحياكتها للجنود المقاتلين، ويقدمنها تبرعًا ومساهمة منهن في الدفاع الوطني، 'فحبذا لو سرت هذه الروح في البيئة المصرية.

«وحبذا لو تعاهد النساء المصريات على إمداد الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما تحتاج إليه من نسيج وملبس للفقراء والمحتاجين من صنع أيديهن.

#### واجبات الشباب

«وعلى الشباب من المصريين واجبات تنتظر البلاد أن يؤدّيها في الميادين الاقتصادية.

«عليهم أن يكونوا رسل دعاية للاستقلال الاقتصادى في مختلف مظاهره ونواحيه، ولا يصرفهم عن العمل في هذا المجال أن يكون منهم غير الأثرياء، أو غير الفنيين، فإن جهود الشباب الاقتصادية لا تستلزم أن يكونوا أغنياء أو رأساليين أو فنيين، بل تقتضى توافر العزيمة الصادقة في نفوسهم والإخلاص في العمل.

«فعليهم أن يؤلفوا المنظات التي تدعو إلى تشجيع المنتجات والمصنوعات والمنشآت الوطنية وترقيتها والترويج لها وتعميمها»(٢١)

\* \* \*

<sup>(</sup>٢١) كتابنا في أعقاب الثورة ج ١ ص ٣٢١ وما بعدها. طبعة سابقة

## الفضالالثام عشر

## السياسة الاجتباعية للثورة

لم تكن ثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ ثورة سياسية فَحسب، بل كانت أيضا ثورة اقتصادية وثورة اجتباعية، وقد تكلمنا في الفصل السابق عن السياسة الاقتصادية للثورة.

والآن نتحدث عن سياستها الاجتماعية:

اعتزمت الثورة إنشاء مجتمع جديد، لا هو بالإقطاعي ولا هو بالشيوعي، وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف وضعت مبادئ أساسية سارت عليها لإقامة المجتمع الجديد وهي:

القضاء على الاستعبار وأعوانه - القضاء على الإقطاع - القضاء على الاحتكار القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم - إنشاء جيش وطنى قوى - إقامة عدالة اجتماعية بين أبناء هذا الوطن - إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

فالنظام الذى اعتزمت الثورة إقامته ليس نظامًا رأسهاليا، ولا نظامًا شيوعيا، بل هو نظام وسط، هو نظام اشتراكى معتدل، ولذلك وصف بحق بأنه نظام اشتراكى ديمقراطى تعاونى.

## الإصلاح الزراعي

كان أوّل عمل هام للثورة في هذا الصدد إصدارها قانون الإصلاح الزراعي الذي قضى على الإقطاع ومهد لخلق طبقة من صغار الملاك، وقد سبق لنا الكلام عنه (ص ٥٩ وما بعدها).

وحدد قانون الإصلاح الزراعي العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بأن جعل القيمة الإيجارية سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان.

والإصلاح الزراعي نظام اجتهاعي سديد، فقد أوجد طبقة من صغار الملاك تجعل المجتمع أقرب إلى الديمقراطية والتوازن الاجتهاعي، وأبعد عن الشيوعية.

ومن عجب أن الإقطاعيين قد نقموا في الجملة من قانون الإصلاح الزراعي، ورأوا فيه افتياتًا على حقوقهم، ولو تأملوا في أحكامه وفي نتائجه لرأوا فيه خيرًا لهم، فقد أجاز لهم هذا القانون التصرف بالبيع لصغار المزارعين فيها زاد عن النصاب الذي حدده للملكية، وقد باع معظمهم هذا الزائد واشتروا بثمن ما باعوه العقارات المبنية التي درّت عليهم أرباحًا لا تقل عن ربحهم من الأراضي الزراعية، أو استثمروه في الصناعة فلم يخسروا شيئًا من قانون الإصلاح الزراعي، اللهم إلا السيطرة القدية والمكانة الإقطاعية، وليس هذا بالأمر الهام بل هو أقرب إلى الخيلاء والعنجهية، ثم إنهم أفادوا من وجود طبقة من صغار الملاك، ولا ريب أن وجود هذه الطبقة وتكاثر عددها هو أكبر وقاية لكبار الملاك من خطر الشيوعية التي لا تبقى على الملكية، كبيرها، وصغيرها، فالشيوعية لا ترضى عن صغار الملاك. بل تعدّهم أعداءها الألداء، ولا ترضى إلاّ عن طبقة المعدمين، وتعتبرهم أساس المجتمع، الشيوعية، وهم العقبة الكأداء في سبيل انتشارها، ولو فطن الأغنياء إلى الطبيعيون للشيوعية، وهم العقبة الكأداء في سبيل انتشارها، ولو فطن الأغنياء إلى حقائق الأمور لوجدوا في هذه الطبقة وقاية لهم من الشيوعية المدمرة.

فالثورة بإصدارها قانون الإصلاح الزراعى قد منعت تسرب الشيوعية إلى البيئة الزراعية، كما أنها بإصدار القوانين العالية قد منعت تسرب الشيوعية إلى طبقة العال.

#### التشريعات العالية

فى سنة ١٩٥٢ و١٩٥٣ عُدل قانون عقد العمل الفردى بما يكفل حقوق العمال، وعدل قانون تنظيم التوفيق والتحكيم، وقانون نقابات العمال، واتجهت هذه التعديلات إلى رعاية مصالح العمال.

وفى ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٥ صدر القانون رقم ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعهال، وبموجب هذا القانون أنشئت مؤسسة التأمين والادخار للعهال لتتولى تنفيذ أحكامه، وشعل القانون التأمين من الشيخوخة والوفاة والعجز كها شمل التأمين من أمراض المهنة والتأمين الصحى وتأمين البطالة.

وفى ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٨ صدر القانون رقم ٢٢ لتلك السنة فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل متمشيًا مع القانون رقم ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ فى قيام مؤسسة التأمين والادخار للعال بمباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتماعية، وقد جعل للعامل الحق فى معاش قدره ٢٠٪ من أجره إذا أصيب بعجز كامل، وقرر معاشًا للعامل إذا توفى قدره ٥٠٪ يعطى لأسرته وذويه.

وأصدرت الثورة في ٥ أبريل سنة ١٩٥٩ قانون العمل الجديد رقم ٩١ ـــ السنة ١٩٥٩.

وفى ٦ أبريل أصدرت قانون التأمينات الاجتهاعية رقم ٩٢ لتلك السنة. وكلا القانونين قد تضمن الأحكام الكفيلة برعاية حقوق العمال ومصالحهم فى إقليمى الجمهورية (مصر وسورية) وتأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم.

#### العدالة الاجتماعية تقليل الفوارق بين الطبقات

احترمت الثورة الملكية الخاصة للمواطنين، كما احترمت رأس المال الخاص، وفي الوقت نفسه عملت على إقامة عدالة اجتماعية بتقليل الفوارق بين الطبقات، وكان

الإصلاح الزراعي والقوانين العمالية من أهم أركان العدالة الاجتماعية.

والعدالة الاجتماعية نظام نادينا به على تعاقب السنين، وقلتُ سنة ١٩٤٨ في شرحه والدعوة إليه ما يأتي:

«العدالة الاجتماعية هي إقرار الإنصاف والتوازن بين طبقات المجتمع، وهي مهمة من أعظم مهام الحكومات، لا تقل أهمية عن إقرار العدل بين الأفراد، فكما أن من أوجب واجبات الحكومة تخصيص المحاكم لإقامة ميزان العدل بين الناس، فمن أعظم وأهم واجباتها وضع النظم الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات.

«وأساس هذه المهمة أن لا تتحيف طبقة حقوق طبقة أخرى، وأن تقل الفروق الشاسعة بين الطبقات، وأن تعمل الدولة على تحسين حالة الطبقات الفقيرة ورفع مستواها من الوجهة الاقتصادية والصحية والثقافية والأخلاقية، وبذلك يتحقق التضامن الاجتماعي بين أفراد الأمة، وتتمكن الروابط بين الطبقات، فتقوى الأمة في مجموعها وتزداد تكتلا ومناعة.

"«فمن واجب المشرع أن يتدخل بين الطبقات لكى يقر العدل الاجتهاعى بينها، وهو واجب تقتضيه العدالة والإنصاف؛ إذ لا يخفى أن ثراء أصحاب الأموال والملكيات الكبيرة لا يرجع إلى جهد أصحابها فحسب، بل يدخله إلى حد كبير جهد المجتمع ذاته، وطبقاته المختلفة، وأفراده العديدين المجهولين، فمن العدل أن ينال هذه الطبقات وهؤلاء الأفراد بعض ما يتمتع به الأثرياء؛ لأنهم لو استثمروا أموالهم في أرض بلقع جرداء خالية من حكومة منتظمة ومجتمع متعدد الطبقات لما ربحوا شيئًا من هذا الثراء، وقديما قال الشاعر:

الناس للناس من بَدُو ومن حَضر بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم

«فعلى الأغنياء أن يؤدّوا للمجتمع بعض ما هم مدينون به له، وما يغمرهم به من خدمات، وعلى المشرع أن ينظم علاقات الطبقات بعضها ببعض على هذا الأساس، ويمنع ظلم طبقة لأخرى، وعدوانها عليها، ويقيم بينها جميعًا ميزان العدل والقسطاس.

«هذا هو هدف العدالة الاجتاعية»(١١).

#### تخفيض إيجار المساكن

وقد خفضت الثورة إيجار المساكن كما تقدم بيانه (ص ٦٩) تيسيرًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار.

ثم أصدرت قانونًا آخر في ٥ يونيه سنة ١٩٥٨ بتخفيض ٢٠٪ من إيجارات المساكن الجديدة التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢.

#### معونة الشتاء

وتيسيرًا على الطبقات الفقيرة ابتكرت الثورة منذ نوفمبر سنة ١٩٥٢ مشروع معونة الشتاء، وقوامه استدرار عطف الطبقات الغنية والمتوسطة ليجودوا بما يفيض عن حاجاتهم من ملابس وحاجات المستاء وتبرعات، وتوزيعها على الفقراء، وقد نجح هذا المشروع نجاحًا ملحوظًا دل على أن الميل إلى البر والخير والحدب على الفقراء من طباع المواطنين.

#### المجلس الدائم للخدمات العامة

وفى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٥٣ صدر القانون رقم ٤٩٣ لتلك السنة بإنشاء مجلس دائم للخدمات العامة، والمقصود بالخدمات العامة هو ما تقدمه الهيئات الحكومية والأهلية للشعب لرفع مستواة وتهيئة أسباب الطمأنينة والحياة الكريمة لأفراده ويقوم هذا المجلس ببحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والإشراف على المرافق العامة والشئون الاجتهاعية وتقديم الخدمات العامة في الدولة والمعاونة على الوصول بها إلى الحدّ الأعلى من الكفاية والنجاح.

<sup>(</sup>١) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٥٠. طبعة سابقة.

#### الوحدات المجمعة

رأت الثورة العدول عن السياسة القديمة في خدمة الريف التي كانت تقضى بإنشاء وحدات صحية منفصلة عن الوحدات الاجتماعية، وعن الوحدات الزراعية، وقررت تركيز الخدمات التي تقدم للريف في وحدة مجمعة تجمع كل ما يحتاج إليه الفلاح من خدمات.

وتقرر أن تنشأ لكل مجموعة من السكان تبلغ ١٥ ألفًا على وجه التقريب وحدة مجمعة، تضم مدرسة ابتدائية ومستشفى وعيادة خارجية وعيادة لرعاية الطفل، وأخرى للأمراض المتوطنة، وصيدلية ومعملا للتحاليل، وتضم الوحدة أيضًا قسمًا للشئون الزراعية يعنى بتقديم كل ما يمكن من الخدمات الزراعية للمنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة وفى حدود السياسة الزراعية للدولة فيعنى بإيجاد المشاتل وتوزيع البذور والتقاوى وتحسين سلالات الماشية والدواجن والإرشاد الزراعي بين الفلاحين، بصفة عامة ومقاومة الآفات الزراعية ونشر الوعى الزراعى بين الفلاحين، كما أنشىء قسم للصناعات الزراعية الريفية على اختلاف أنواعها لتصنيع الريف ولإعداد العال من بين أبنائه وذلك علاوة على قسم الشئون الاجتماعية الذي يقوم بكل ما يحتاجه الريف من الخدمات الاجتماعية.

وقد بلغت الوحدات المجمعة حتى سنة ١٩٥٨ – ٨٦٤ وحدة في مختلف أنحاء الأقاليم.

#### المساكن الشعبية

وأنشأت الثورة عددًا كبيرًا من المساكن الشعبية للعال وأصحاب الدخل المحدود وللجمعيات التعاونية المهنية، وبلغت هذه المساكن في القاهرة والإسكندرية والمدن الأخرى لغاية يوليه سنة ١٩٥٩ ثمانية عشر ألف مسكن، تكلف بناؤها نحو سبعة ملايين جنيه.

وأصبح إنشاء هذه المساكن الشعبية سياسة ثابتة للدولة.

#### إصلاح اجتهاعي - تحريم القهار

في ١٢ يناير سنة ١٩٥٥ صدر القانون رقم ١٨ لتلك السنة بتحريم لعب القار في المحال العامة والأندية، مع تغليظ العقاب على مخالفة هذا الحظر، ونصّ هذا القانون على أن وزير الداخلية يعين بقرارات يصدرها الألعاب التي تعتبر من ألعاب القار ولا يجوز مزاولتها، كما نصّ على عدم جواز لعب القار في الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو لطلبتها، واستثنى الأندية والأماكن المنشأة في مناطق السياحة أو التعمير، فأجاز منحها رخصًا في مزاولة ألعاب القار في تلك المناطق، على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التي تُزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين، وعلى أن يكون دخولهم فيها بمقضى جوازات سفرهم أو تصريح الإقامة.

ولا ريب أن تحريم لعب القهار على المواطنين من أهم الإصلاحات الاجتهاعية للثورة.

#### التعاون

شجعت الثورة الحركة التعاونية باعتبارها من أسس المجتمع، وأصدرت في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٥٦ قانون الجمعيات التعاونية رقم ٣١٧ لتلك السنة لتنظيم هذه الجمعيات والتيسير على المتعاونين؛

وانتشرت الجمعيات التعاونية في الريف والحضر، واتسعت آفاقها وتعددت أهدافها على أن المأمول أن توفق الحكومة إلى وضع نظام محكم للرقابة على الجمعيات والهيئات التعاونية، وعلاج الانحراف والاعوجاج في إدارتها، لكى تؤدّى رسالتها للمجتمع على الوجه الصحيح.

#### في التربية والتعليم

تقدم التعليم في عهد الثورة تقدمًا عظيها.

ففى العام السابق للثورة بُنيت فى مصر ثلاث مدارس جديدة، وفى السنوات الخمس الأولى من الثورة كان مجموع ما بنى من المدارس ١٢٣٥ مدرسة، أى بمعدل ٢٤٨ مدرسة فى كل عام.

وفى عهد الثورة أنشئ سنة ١٩٥٦ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (ثم العلوم الاجتماعية).

وأنشئ في سنة ١٩٥٦ أيضًا المجلس الأعلى للعلوم.

وأنشئ المجلس الأعلى لرعاية الشباب، ومهمته رسم الخطط الكفيلة بنشر الوعى الرياضي والاجتباعي والقومي للشباب وحمايتهم من الانحراف، وصدر به القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٥٦.

وأنشئت لجنة الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وأصبح المركز القومى للبحوث بعد أن تم بناء معامله وإعداد أجهزته أكبر مجمع للبحوث في الشرق، وصدر به القانون رقم ٢٤٣ لسنة ١٩٥٦.

وكان لمصر في الدول والبلاد الآسيوية والأفريقية سنة ١٩٥١ - ٤٥٨ مدرسًا، وزاد عددهم إلى قرابة ثلاثة آلاف مدرس ومدرّسة سنة ١٩٥٩.

وأنشأت مصر مراكز ثقافية في بني غازى وطرابلس وأم درمان ودمشق وعمان والرباط.

وأنشأت مدرسة ثانوية في الرباط عاصمة المملكة المغربية، وطائفة من المدارس في السودان.

وكانت ميزانية التعليم في سنة ١٩٥٣ – ١٩٥٤ – ٢٦,٨٠٠,٠٠٠ جنيه،

فصارت في سنة ١٩٥٧ - ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون بما فيها المبالغ المرصودة في ميزانيات وزارات أخرى لخدمات تعليمية.

وقد زيد عدد المدارس، وأنشئت بجانب المدارس الإعدادية العامة أنواع من المدارس الإعدادية الفنية: زراعية وصناعية وتجارية. وعنيت الثورة بالتعليم الفني.

وأنشئت سنة ١٩٥٧ جامعة جديدة، هي جامعة أسيوط، وأصبحت حقيقة واقعة بعد أن ظل مشروعها معطلًا منذ سنة ١٩٥٠.

وأنشئت كلية للبنات بجامعة عين شمس.

وأنشأت جامعة القاهرة فرعًا لها بالخرطوم، وبدأ العمل به من أكتوبر سنة

وسنت الوزارة سنّة جديدة بإنشاء جوائز تشجيعية للممتازين من الطلاب والمعلمين.

وصارت التربية العسكرية والقومية مادة إجبارية بالمدارس الثانوية وما في مستواها.

### ما قُلته سنة ١٩٤٨ عن النهضة الاجتماعية

وأود في هذا الصدد أن أنقل ما كتبته سنة ١٩٤٨ تحت عنوان (النهضة الاجتماعية) في الجزء الثاني من كتابي ( في أعقاب الثورة) ص ٣٢٨ قلت:

«إن المجتمع الراقى السليم هو ولا ريب أقدر من المجتمع المتأخر السقيم على تحقيق أهداف البلاد، وأقدر منه أيضًا على احتال أعباء الدفاع الوطنى ومواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية تلك الأزمات التي لا تخلو منها الحياة الدولية والقومية، فالصلة وثيقة نين الدفاع والجهاد الوطنى عامة، وبين حالة البلاد الاجتماعية، ولا يمكن للحركة الوطنية أن تؤدّى رسالتها إلّا إذا وجهت جانبًا من جهودها لرفع المستوى الاجتماعي للشعب على اختلاف طبقاته.

«وقد لقيت الحركة الوطنية العقبات والمتاعب في مختلف مراحلها من جراء تأخر حالة البلاد الاجتماعية، وكان هذا التأخر من أسباب ركودها حينًا، وضعفها وتخاذلها أحيانًا(٢).

وبعد أن شرحتُ الحالة الاجتماعية وعيوبها في عهد الاحتلال، كما تحدثتُ عن البعث الاجتماعي وعن الحركة التعاونية والنهضة النسائية والنهضة العمالية، قلتُ ما يلى في موضوع (أهداف النهضة الاجتماعية. – واجبات الحكومة وواجبات المواطنين) ص ٣٤٦ وما بعدها (نفس الكتاب):

«برغم الخطوات التي خطتها البلاد من الناحية الاجتباعية، فإن حالة البلاد لا تزال من هذه الناحية في تأخر محزن بحيث تحتاج إلى جهود كبرى لإصلاحها.

«ويلزمنا أن نعترف بأنه إذا كان الاحتلال البريطاني هو المسئول قبل ثورة سنة ١٩١٩ عن تأخر البلاد من الوجهة الاجتماعية، فإنه في أعقاب هذه الثورة لا ينفرد بهذه المسئولية، إذ أن قبضته قد تراخت كما أسلفنا في الفصل السابق، وآل قسط كبير من السلطة إلى الحكومة الأهلية، ومع ذلك استمر الإهمال والقصور في الناحية الاجتماعية، كما كان ولم يزل في الناحية الاقتصادية، وهنا يقع جانب كبير من المسئولية على عاتق الحكومات المتعاقبة، وعلى المواطنين في الجملة.

«وأود أن أنبه إلى بعض ما يجب علينا عمله في هذه الناحية، وسأجعل الكلام في هذا الفصل جامعًا بين واجبات الحكومة وواجبات المواطنين معًا، للارتباط الوثيق بينها؛ ولأن التعاون بين الحكومة والمواطنين في الإصلاح الاجتباعي ألزم منه في الميدان الاقتصادي، بل لا يكن أن يتم إصلاح اجتباعي صحيح بغير هذا التعاون.

«ومن واجب الحكومة والمواطنين أن يساهبوا في النهوض بالمجتمع المصرى من ناحية التعليم والصحة، ورفع مستوى المعيشة، ليكون المصرى في مختلف طبقاته مواطنًا سليم الجسم، سليم الخلق والفكر، يتوافر له المسكن الصالح، والغذاء الصالح، والكساء الصالح، والماء الصالح، وله من التعليم ومن الرزق واليسار

<sup>(</sup>٢) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٢٨. طبعة سابقة.

ما يجعله في مستوى المواطنين العاديين من الأمم الراقية.

«ويجب على وجه التخصيص النهوض بالقرية ليكون الفلاح أسعد حالًا وأسلم صحة وأرقى فكرًا وأحسن غذاءً وكساءً وأوفر رزقًا مما هو الآن (١٩٤٨).

«وإلى جانب النهوض بالفلاح والعامل يجب إرساخ قواعد العدالة الاجتهاعية، بحيث تعم مزايا الحضارة طبقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس المستقيم.

«تلك هي أهداف النهضة الاجتباعية (٣٦)».

وقلتُ عن التعليم: ص ٣٤٧ وما بعدها (نفس الكتاب):

«يجب تعميم التعليم الابتدائى وجعله إجباريًّا ومجانيًّا لكل مصرى ومصرية، والسير حثيثًا فى نشر هذا التعليم حتى تمحى وصمة الأمية عن مصر، ويجب العناية بالتعليم بدرجاته: الجامعى والثانوى والابتدائى والإلزامى، وأن يكون الغرض منه تكوين جيل قوى محصن بالعلم والأخلاق لكى ينهض بالأعباء الوطنية والاجتهاعية والفردية، فالشعب المسلح بالأخلاق والعلم أقدر على الإنتاج وعلى الذود عن الاستقلال من الشعب الجاهل المتحللة أخلاقه.

«وتجب العناية بالتربية الوطنية والخلقية والدينية والرياضية في مختلف مراحل التعليم.

«ومن الواجب أن نعترف بأن نصيبنا من الأخلاق والوطنية ضئيل مع الأسف، وأن البلاد أحوج ما تكون إلى أن نرفع من مستواهما في نفوسنا.

«ومن الواجب أن تعنى الحكومة بالتعليم العملى الهندسى والزراعى والصناعى والتجارى والفنى الذى يخرج الشباب الكفء القادر على الاضطلاع بمشروعات الإصلاح والعمران والقيام بالأعمال الحرة فى الميادين الاقتصادية، يجب أن تتضافر الجهود لتخريج شبان مجنّدين وقادة مجرّبين فى هذه الميادين، وإعداد الجيل للحياة الحرة لينشأ معتمدًا على نفسه، وأن نرّبى فيه ملكة الاستقلال والاعتباد على النفس

<sup>(</sup>٣) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٤٧. طبعة سابقة.

في حياته الخاصة؛ لأن الاستقلال الفردى ينمى في المجتمع روح الاستقلال السياسي والتعلق به والحرص عليه.

«إن التعليم الجامعى في حاجة قصوى إلى إصلاحه والنهوض به، ولا يمكن أن تؤدى الجامعات في مصر رسالتها إلا إذا وطدنا استقلالها فإن الاستقلال الجامعي هو عهاد الرسالة التي تؤديها الجامعة، وهو الذي ينشئ الجيل نشأة استقلالية صحيحة تجمع بين العلم والأخلاق والفضيلة والمثل العليا في الحياة العامة والخاصة.

«ومن أوجب واجبات الحكومة بالنسبة للتعليم الجامعي توفير الأساتذة الأكفاء له، وهذا يقتضي أن لا تقتنصهم الوزارات ولا تغريهم بالمزايا والمنافع فتنتزعهم من بيئة العلم والتعليم وتطوّح بهم في تيه الوظائف والتوظيف، إن على الحكومة تقع تبعة حرمان الجامعة من طائفة من الأساتذة الأكفاء الذين أسندت إليهم وظائف غير جامعية، بعد أن تخصصوا للعلم والتعليم، فهذه الوسيلة في الإغراء هي من أسهاب تأخر التعليم الجامعي عندنا، فلتقلع الحكومة عن هذه الوسيلة التي تعد سلاحًا مصوبًا إلى كيان الجامعة والتعليم العالى(٤)».

وقلتُ تحت عنوان (تحديد الأرباح وتحديد العلاقات بين الملاك والمستأجرين) ص ٣٥١ وما بعدها كتابنا المذكور:

«على المشرع أن يتدخل لتحديد الأزباح التى يجنيها التجار والشركات وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية؛ إذ ليس من حق هذه الطوائف أن تستغل جهور المستهلكين برفع أسعار مبيعاتها ومنتجاتها إلى حد غير معتدل، لأن هذا الاستغلال فضلًا عها يؤدى إليه من غلاء الأسعار وإرهاق الشعب، فإنه يتعارض مع العدالة الاجتهاعية، فليس من العدل أن يستغل المنتج والتاجر طبقة المستهلكين إلى الحد المرهق بهم، وعلى المشرع أن يضع حدًّا لأرباح الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والتجار عامة، وأن يكون هذا الحد معتدلًا ومعقولًا، بحيث لا يرهق المستهلك، ولا يغبن المنتج، وإذا كان من حق المشرع بل من

<sup>(</sup>٤) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٤٧. طبعة سابقة.

واجبه التدخل بين الملاك والمستأجرين، فمن حقه ومن واجبه أيضًا أن يتدخل بين المنتجين والتجار والمستهلكين.

«ومن واجب المشرع أيضًا أن يتدخل لتحديد العلاقات بين الملاك والمستأجرين،

«فعليه أن يحدد نسبة إيجارية للمنازل والمساكن عامة تنفذ في الأوقات العادية لا في الأحوال الاستثنائية فحسب، وأن تتبع هذه النسبة قيمة الضريبة بقدر الإمكان.

«وعليه أيضًا أن يتدخل بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها ويحدد نسبة إيجارية ملزمة للمالك والمستأجر على حد سواء

«إن ضيق المساحة المزروعة في مصر، وكثرة الأيدى العاملة، والعناد بين المتنافسين، كل أولئك قد أدى إلى ازدياد التزاحم على استثجار الأراضى الزراعية، وبالتالى إلى رفع قيمها الإيجارية إلى أسعار مرتفعة ترهق المستأجرين ويعود ضررها عليهم وعلى المستهلكين عامة، لأن المستأجر الذى التزم بإيجار مرتفع مضطر إلى أن يزيد في السعر الذى يبيع به حاصلاته وخاصة التى يستهلكها الجمهور ويحتاج إليها كالحبوب والخضر والفواكه وما إلى ذلك، وهذا ولا ريب سبب جوهرى من أسباب اشتداد الغلاء، فمن العدل أن يتدخل المشرع للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وتحديد قيمتها على أساس غلة الأطيان أو على أساس المزارعة (الأنصبة) تحديدًا عادلاً لاغبن فيه على أى الفريقين، وعليه وضع فئات لأجور العال الزراعيين على أساس حاجة العامل إلى ضرورات العيش دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار بالإنتاج.

«ويجب أيضًا منع التأجير من الباطن، فإن هذا النوع من التأجير بوجد طبقة من الفضوليين تنرى على حساب الملاك والمستأجرين، وهم آفة الحياة الزراعية في مصر، وقد مُنع هذا التأجير في كثير من البلدان، فمن الواجب سنّ القوانين لمنعه في أ

مصر، وفرض عقوبات على من يخالفونها<sup>(٥)</sup>».

وتكلمت ص ٣٥٣ عن تحديد الملكية الزراعية مما نقلته آنفًا ص ٥٩ وما بعدها :

وقلتُ عن وجوب مراقبة الجمعيات التعاونية ص ٣٥٨ بكتابنا المذكور: «إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تعاون الحكومة والمواطنين في نشرها، وإصلاحها وتثبيتها وتعميمها؛ لأنها أداة فعالة في النهضة الاقتصادية والاجتباعية، وهي في حاجة إلى تشجيع من الحكومة وإلى تضامن وإخلاص من المتعاونين، وإلى جانب ذلك تحتاج إلى رقابة دقيقة ومراجعة لأعهالها وحساباتها، فقد ثبت من التجارب أن هذه الرقابة ضرورية لكفالة حسن إدارة الجمعيات التعاونية، وتجنيبها استغلال بعض أعضائها الذين يتخذونها وسيلة للإثراء والكسب من طريق غير مشروع، فالتشجيع والرقابة أمران متلازمان وضروريان لسلامة الحركة التعاونية وتقدمها(٢)».

وقلت عن (إصلاح القرية) ص ٣٦٠ (نفس الكتاب) وما بعدها:
«على الحكومة أن تعمل على إصلاح القرية وتنهض بها لتكون في مستوى
القرى في البلدان الراقية، عليها إلى جانب نشر التعليم وإلى جانب واجباتها
الاقتصادية أن تنشى المساكن الصحية للفلاحين، وتساهم هي والسراة في هذا
الإصلاح، وأن تمدّها بمياه الشرب الصالحة، وتردم ما يتخللها من البرك والمستنقعات
التي هي مصدر الأمراض الفتاكة بالأهلين، وتعمم المجموعات الصحية في القرى،
وتنشى فيها الحهامات الصحية للرجال وللنساء، والمغاسل الشعبية للشباب، وتنشى
أو توسع دورات المياه للمساجد. وتتبع في بنائها الأساليب الصحية، وتعمم
أسباب النظافة وتنشر الدعاية إليها وتيسر على الأهلين سبيلها، وتحارب الآفات
والأمراض الاجتهاعية كالخمر والميسر والمخدرات وما يلحق بها لكي يرتفع
المستوى الصحى والاجتهاعي في القرى، فإن إصلاح القرى هو أساس الإصلاح
الاجتهاعي والاقتصادي العام».

<sup>(</sup>٥) و (٦) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٥١ وص ٣٥٨. طبعة سابقة.

وقلتُ عن (الفلاح والعامل) ص ٣٦١ وما بعدها (كتابي المذكور):

«يجب على الحكومة رعاية العامل الزراعي والصناعي وتنظيم علاقته بأصحاب الأعال والأراضي على أساس من العدل والعطف والإنسانية، والتدخل في تحديد الأجور تحديدًا يراعي فيه رفع مستوى معيشته وضان حد أدني لهذا المستوى، وليس وضع حد أدنى لأجور العال الصناعيين والزراعيين تدخلًا غير مشروع، ولا افتياتًا على حرية التعاقد، فإن علاقة العامل بصاحب العمل لا تختلف كثيرًا عن علاقة المستأجر بالمالك، فكما سوّغنا تدخل المشرع بين هاتين الطائفتين وجب أيضًا تسويغ تدخله بين العال وأصحاب الأعال تدخلًا أساسه إقرار العدل والإنصاف.

«ويجب أن لا يقتصر تدخل الحكومة على وضع حد أدنى لأجر العامل، بل يجب أن تكتمل سلسلة التشريعات العمالية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث تكفل للعامل شروط العمل الملائمة للإنسانية داخل المصنع، وأن لا تدخر الحكومة والمنظات الاجتماعية وسعًا في تثقيف العامل وتدريبه ورفع مستواه الفكرى والمهنى، وعلى الحكومة أن تعنى العناية الكافية بالحالة الصحية في المصانع فتراقبها مراقبة جدية وتفرض على أصحابها من الالتزامات ما يكفل حماية صحة العمال.

«ويجب على الحكومة بوجه عام أن توفر العمل للعمال وتقيهم شرّ التعطل؛ لأنها مسئولة عن إيجاد أعمال لهم.

«وأن توفر للعامل والفلاح المسكن والغذاء الصحيين، وتساهم هي وأصحاب، الأعال في أداء هذا الواجب وعليها أن تسنّ التشريعات الكفيلة بأدائه، وهو واجب لا يفيد العامل الزراعي أو الصناعي أو التجاري وحسب، بل يفيد المجتمع والدولة؛ لأن العامل الذي يتغذى غذاءً صحيًا كافيًا، ويسكن مسكنا صحيا، يكون ولا ريب أكثر قدرة على الإنتاج من العامل أو الفلاح الذي ينتابه الجوع والمرض».

وقلت عن (التأمين الاجتماعي) ص ٣٦٢ وما بعدها من كتابنا المذكور ما يلي:

«من حق العامل والفلاح على الحكومة أن تعنى بوضع نظام لتأمينها في حالة المرض، والعوز، والعطل، والعجز، والشيخوخة.

«إن المجتمع قد أوجد لموظفى الحكومة نظامًا للتأمين ضدّ العجز والشيخوخة وهو نظام المعاشات، والمعاش حق للموظف؛ لأنه إذا بلغ من السن مرحلة يعجز فيها عن العمل، فمن الواجب على المجتمع، وقد أفاد منه ومن عمله فى شبابه وكهولته، أن يعوضه عن جزء من مرتبه فى شيخوخته، فهذه الفكرة الإنسانية العادلة التى هى أساس نظم المعاشات لا يصح قصرها على موظفى الحكومة، بل يجب أن تشمل طبقة العال والفلاحين؛ لأن هؤلاء يؤدون أيضا بعملهم وكدهم خدمات كبرى للمجتمع، وهم دعامة من دعائم الثروة القومية والحياة الاجتاعية، فمن حقهم على المجتمع أن يؤمنهم من العوز، والمرض، والعطل، والشيخوخة، والعدالة الإنسانية والاجتاعية تقضى بذلك.

«فعلى الحكومة أن تقتبس من البلدان المتقدمة بعض النظم المعمول بها في التأمين الاجتهاعي، وهو تأمين يساهم فيه العامل أيضا، فالعامل أو الفلاح يدفع اشتراكا يسيرًا يقدر بحسب طبقات العهال والفلاحين، وببلغ كسبهم، وفي مقابل هذا الاشتراك يكون للمشتركين أن يعالجوا بواسطة الأطباء والمستشفيات التي تعدها منظهات التأمين وتمدهم بالعلاج والإعانة إلى أن يشفوا ويعودوا إلى العمل، وتؤمنهم هذه المنظهات من العطل وتؤدي لهم معاشات إذا بلغوا من العمر سن الشيخوخة وصاروا عاجزين عن العمل، وتؤدي إعانات للورثة في حالة وفاة عائلهم، ويفرض على أصحاب الأعهال أن يساهموا في موارد التأمين بقسط ميسور، وعلى الحكومة أن تساهم فيها بقسط موفور؛ لأنه من الواجبات الاجتهاعية التي يجب أن تخصص لها جزءًا من ميزانيتها، ويجب أن يكون التأمين الاجتهاعي إجباريا، ويصبح نظامًا أساسيا من نظم الدولة.

«وهذا النوع من التأمين لا يصدر فقط عن فكرة الإنسانية والعدالة، بل يقتضيه صالح المجتمع ذاته؛ لأن العامل والفلاح إذا تحررا من المرض والعوز كانا أكثر عملًا وإنتاجًا، وإذا اطمأنا على مصيرهما في سنّ الشيخوخة زاد إقبالهما على العمل والإنتاج.

«ولم يدخل نظام التأمين الاجتهاعي الإجباري مصر بعد، وهناك مشروع قانون به لا يزال موضع البحث والنظر (سنة ١٩٤٨) وفيه نقص كبير.

«وقد سبق للمشرع أن اقتبس بعض الوسائل للتأمين في حالة واحدة وفي حدود ضيقة، وهي الإصابات التي تقع للعامل وتكون نتيجة العمل، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الذي يقرر كها أسلفنا حق العامل في التعويض إذا حصلت له إصابة أثناء العمل وبسببه دون حاجة إلى إثبات خطأ من جانب صاحب العمل، على أن هذا القانون حدد تعويضًا ضئيلًا لا يجعله معادلًا للتأمين، ثم صدر القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ الخاص بالتأمين الإجباري عن إصابات العمل، وهو يفرض على كل صاحب عمل يزاول صناعة ما أن يؤمّن عاله من هذه الإصابات، وبذلك يضمن كل عامل الحصول على التعويض الذي يستحقه.

«وتلك وسائل بدائية محصورة في دائرة تافهة ضيقة، والتأمين الاجتهاعي الصحيح هو الذي يؤمن العامل والفلاح لا ضدّ إصابات العمل فحسب، بل ضدّ المرض والعطل والعوز والعجز والشيخوخة والوفاة»(٧)

وبعد أن تحدثت عن الملاجئ والمطاعم الشعبية والضريبة التصاعدية كعلاج اجتماعي، تحدثت عن واجبات المواطنين والمواطنات وواجبات الشباب، فقلت في صحيفة ٣٦٨ وما بعدها ما يلي (نفس كتابنا):.

«يجب على الأثرياء ومتوسطى الحال أن يساهموا في التخفيف عن الفقراء والمحتاجين، (الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).

«يجب إنشاء منظات للبر والإحسان في كل مدينة وكل قسم من أقسام المدن؛ وفي كل قرية.

«وعلى الأترياء أن يساهموا في النهوض الاجتماعي للفلاحين والعمال، ويبذلوا جزءًا مما أفاء الله به عليهم من بسطة في الرزق في سبيل رفع مستوى الفلاح

<sup>(</sup>٧) كتابنا في أعقاب الثورة ج ٢ ص ٣٦٢. طبعة سابقة.

والعامل، بإقامة المستشفيات والعيادات المتنقلة لهم، وإقامة المساكن الصحية لسكانهم، والمساعدة في تعليمهم وتثقيفهم، وإعانة المرضى والعجزة والمحتاجين منهم.

«فإذا لم يقم الأثرياء بهذه الواجبات فعلى الحكومة أن تسنّ التشريعات التي تلزمهم بأدائها.

#### واجبات المواطنات

«إن المرأة بطبيعتها مفطورة على الشفقة والرحمة، وحب الخير، والإنسانية، والعطف على البؤساء والمرضى والفقراء، ففى ميدان الخدمة الاجتماعية متسع لجهودها وأعهالها، ولقد ساهمت المرأة المصرية بقسط محدود فى المنظهات والجمعيات الخيرية التى تعمل على رعاية الأمومة والطفولة وتربية أولاد الفقراء وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، ومساعدة المعوزين والعجزة والمحتاجين، وإن المجتمع لينتظر من المواطنات المصريات جهودًا أكبر فى هذه الناحية، فإن آلام المجتمع وما ينطوى عليه من بؤس وشقاء ومرض وجهل ليحتاج إلى مضاعفة الجهود للتخفيف من هذه الآلام، فعلى كل مواطنة فى بيئتها أن تساهم مجتمعة أو منفردة بالقسط الذى تستطيعه فى غذاء الفقراء والمحرومين وكسائهم وتمريضهم وتحسين أحوالهم المعيشية وترقية مستواهم ورعاية الأمومة والطفولة.

«إن هذه الناحية تحتاج إلى المنظات والجمعيات الخيرية في كل عاصمة وفي كل قسم، وفي كل بلدة، وكل قرية، في الريف قبل الحضر، ومن أجدر من النساء بالشعور بالآلام الإنسانية والعمل على التخفيف منها؟

#### واجبات الشباب

«يجب على الشباب أن ينتظموا جماعات تعمل على الرقى الاجتماعي ويؤسسوا هذه المنظات إن لم تكن موجودة.

«وعلى الشيوخ أن يرعوا هذه المنظات ويمدّوها بالعون والمساعدة، لقد رعى المرحوم الدكتور على إبراهيم جهود الشباب في مشروع القرش كها أسلفنا، فكان لرآسته للجنة هذا المشروع فضل كبير في حسن توجيهها وما نالته من مكانة في المجتمع، كذلك يجب أن يفعل الشيوخ بالنسبة لمنظات الشباب.

«على هذه المنظات واجب كبير وهو أن يساهموا قدر ما يستطيعون في إصلاح حالة المجتمع من الوجهة الاجتماعية والأخلاقية والصحية والربياضية.

«ولعل في وجود هذه المنظات ما يصون أخلاق الجيل الجديد من التبذل ويجنبه الخروج على أوضاع الفضيلة والآداب، إنى أرى ظواهر وبوادر يؤسف لها تدل على هذا الخروج، وتبدو هذه الظواهر في تفكير بعض الشباب ومسلكهم وآدابهم في المجتمعات، وفي حياتهم الخاصة والعامة، فلو وجدت هذه المنظات فقد تكون وسيلة لرد هؤلاء الشباب إلى الأخلاق القوية، وهي أيضا وسيلة تصرفهم عن النظريات الهدّامة الشيوعية التي تهدف إلى تقويض دعائم القومية والأخلاق في نفوس المواطنين.

«إن جهود الشباب في المنظات الاجتاعية والاقتصادية هي بلا مراء أجدى على البلاد من المنظات والأعال الإرهابية التي اجتذبت في فترات متقطعة بعض الشباب وغرست فيهم نزعة الإجرام والاغتيال، تلك النزعة التي تتملك النفوس الضعيفة الخالية من العلم والأخلاق والإيمان والوطنية.

«ولا مراء في أن ميدان الإصلاح الاجتماعي فسيح أمام الشباب، ولست في حاجة إلى أن أدهم إلى نواحي هذا العمل، فكل ناحية من النهوض الاجتماعي تحتاج إلى جهود الشباب متعاونين فيه أو منفردين، وكل شاب مطالب بأن يساهم في هذا النهوض في البيئة التي يعيش فيها، في العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر أو القرية أو العزبة أو الكفر الذي نشأ أو يعيش فيه.

«على كل شاب أن يساهم في بيئته أو قريته في الحركة التعاونية، وفي مكافحة الأمراض والوقاية منها، وفي محاربة الأمية، ونشر التعليم والثقافة، وأن يعمل على

بث الدعوة إلى التخفيف عن البؤساء والأرامل والعجزة والمرضى وإمدادهم بالمساعدات المختلفة، ويساهم فى المنظات التى تعمل لهذا الغرض النبيل، وإن لم توجد فى بيئته فعليه أن ينشئها ويدعو إليها ويكون عمادًا لها، فإذا اتجه الشباب إلى هذه الغاية أدّوا لبلادهم أجلّ الخدمات ورسخت فى نفوسهم الروح الاجتماعية وجعلت منهم مواطنين مؤمنين بالواجب يعيشون لأمتهم لا لأنفسهم فحسب، وفى هذا معنى التسامى فى الوطنية.

«وعلى الشباب أن يتعمقوا في الدرس والبحث والاستقصاء، وعليهم أن يدرسوا مشاكلنا وأحوالنا الاجتهاعية، وما فيها من نقص وانحلال، وأن يعالجوا هذه المشاكل بالدراسة والبحوث العميقة، لا بالنظرات السطحية المبتورة، عليهم أن يقرءوا وأن يعودوا أنفسهم القراءة والدراسة وأن يتعرفوا أحوال مواطنيهم ليفهموا حالة المجتمع وأوجه الضعف والنقص فيه ووسائل علاجها.

«إذا تكونت فئة من الشباب المزودين بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة في النهضة الاجتماعية، وجدت منهم البلاد مواطنين صادقين مخلصين وجنودًا مجاهدين في سبيل تقدم المجتمع وتحريره مما ينتابه من العلل والآفات».

ثم تكلمتُ عن (وجوب العناية بالناحية الأخلاقية)، فقلتُ في صحيفة ٣٧١ وما بعدها (من نفس الكتاب) ما يلي:

«إن هذه الناحية هي في حاجة كبرى إلى مزيد من الجهاد والعناية؛ لأن فيها مع الأسف عوامل ضعف وفساد عديدة، والأخلاق هي أساس كل تقدم اجتماعي سليم.

«إننا حقا فى حاجة إلى أن نرفع مستوى الوطنية والأخلاق فى نفوسنا، وبخاصة فى نفوس الجيل الجديد؛ لأن نقص هذا المستوى هو علة العلل والسبب الجوهرى لما نحن فيه من ضعف ونقص.

« فكل إصلاح ونهوض يجب. أن يقترن به تقويم الأخلاق في النفوس، لأن الأخلاق إذا فسدت وتحللت فلا أمل في أن يتم إصلاح أو تقدم، وسبيلنا إلى تقويم

الأخلاق أن نعنى بهذه الناحية في التربية المنزلية، ثم في معاهد العلم على اختلاف مراحلها، لينشأ الشاب نشأة أخلاقية قويمة تجعل منه مواطنًا صالحًا يعتمد عليه في الكفاح الوطنى العام وفي الكفاح الحناص للحياة الشريفة، وعلينا أيضا أن نعمل على تقويم الأخلاق بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة، فالقدوة الصالحة تفعل في النفوس أكثر مما تفعله الدروس والخطب والمقالات.

«على أننا أيضا في حاجة إلى الدروس والخطب والمقالات والكتب لتساهم في النهضة الأخلاقية، فالأدب الأخلاقي له بلا مراء الأثر الذي لا ينكر في تهذيب النفوس والسمو بها إلى المثل العليا، والكتّاب والأدباء يستطيعون أن يؤدّوا للبلاد أجلّ الجدمات في هذه الناحية، بتوجيه الأدب إلى تمجيد الأخلاق واجتناب الكتابات التي تنشر الضعف في النفوس وتشيع فيها الأثرة والأنانية، وتحبب إليها التهاس اللذة والنفعية، وليس يخفى أن مثل هذه الكتابات مها بدا عليها من طابع الأدب كان لها أثرها السيء في الانحدار الأخلاقي الذي ظهر في بعض الأمم الأوروبية، وهي أشد خطرًا على الأمم الضعيفة.

«وصفوة القول أن علينا أن نتعهد أنفسنا، ونرقى بوطنيتنا وأخلاقنا، فالوطنية والأخلاق هي الأساس الأول الذي تستقيم به نهضتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

## الفطال لناسع عشر وثائق تاریخیة

وثيقة (رقم ١) اتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان (انظر ص ٩٢)

«لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشال أيرلندا (المساة فيها بعد بحكومة المملكة المتحدة) تؤمنان إيمانًا ثابتًا بحق الشعب السودانى في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضهانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتى:

مادة ١: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيها بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.

مادة ٢: لما كانت فترة الانتقال تمهيدًا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاء فعليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبّان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.

مادة ٣: يكون الحاكم العام، إبّان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقًا لقانون الحكم الذاتى بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأوّل لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.

مادة ٤: تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحها الحكومتان ٥٢٧ المتعاقدتان بالاتفاق بينها، وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستانى ترشح كلاً منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السودانى عند انتخابه، ويكون للبرلمان فى حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية. مادة ٥: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليها واحددًا مبدأ أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون الحكم الذاتى على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.

مادة ٦: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيها يتعلق بما يلى:

- (أ) الشئون الخارجية.
- (ب) أى تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة ١٠١٠(١) من قانون الحكم الذاتي فيها يتعلق بأى جزء من هذا القانون.
- (ج) أى قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضًا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردّها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمى، ويكون قرار اللجنة نافذًا إلّا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.

مادة ٧: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندى، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندى، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.

مادة ٨: رغبة في تهيئة الجوّ الحرّ المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:

(أ) عضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلًا منها حكومته نم يعينها الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسهاء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.

(ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت.

ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.

مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى «اليوم المعين» بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المنعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال بأسرع ما يكن، وينبغى على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهى هذه الفترة على الوجه الآتي:

يصدر البرلمان السوداني قرارًا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.

مادة ١٠: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعًا بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في دلك الضانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.

مادة ١١: تنسحب القوّات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قوّاتها من السودان في مدى فترة لا تتعدّى ثلاثة شهور.

مادة ١٢: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:

الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.

والثانى: أن تعدّ دستورًا للسودان يتواءم مع القرار الذى يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانونًا لانتخاب برلمان سوداني دائم.

ويتقرر مصير السودان:

(أ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.

(ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.

مادة ١٣: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيها يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة ١٤: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقًا للملحق الرابع لهذا الاتفاق.

مادة ١٥: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.

وإقرارًا بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة ١٩٥٣.

عن الحكومة المصرية توقيع

لواءِ (أ.ح) محمد نجيب

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وشهال أيرلندا .

توقيع رالف ستيفنسون

## وثيقة (رقم ٢) اتفاق الجلاء – الاتفاق النهائي بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ (انظر ص ٢١٩)

«إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشهال أير لنده، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقنا على ما يأتى:

مادة ١: تجلو قوّات صاحبة الجلالة جلاءً تامًا عن الأراضى المصرية وفقًا للجدول المبين في الجزء رقم (أ) من الملحق رقم ١ خلال فترة عشرين شهرًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى.

مادة ٢: تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٩٣٦، وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوّات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

مادة ٣: تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية، وهي المبينة في المرافق (أ) بالمحلق رقم ٢ في حالة صاحلة للاستعبال ومعدّة للاستخدام فورًا وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالى، وتحقيقًا لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق رقم ٢

مادة ٤: في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفًا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر أبريل سنة ١٩٥٠ أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازمًا لتهيئة القاعدة

للحرب وإدارتها إدارة فعالة، وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.

مادة ٥: في حالة عودة القوّات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس، وفقًا لأحكام المادة (٤) تجلو هذه القوّات فورًا بمجرد وقف القتال المشار إليه في تلك المادة.

مادة ٦: في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفًا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على تركيا يجرى التشاور فورًا بين مصر والمملكة المتحدة.

مادة ٧: تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات، وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكى التى يتم الإخطار عنها، وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيها يتعلق بالإذن بأية رحلة لها معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفًا في المطارات المصرية في منطقة قاعدة قناة السويس.

مادة ٨: تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية - التي هي جزء لا يتجزأ من مصر - طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمها على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين.من شهر أكتوبر سنة ١٨٨٨.

مادة ٩: (أ) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المهات القدر المتفق عليه في الجزء جـ من الملحق رقم الله بوافقة حكومة جمهورية مصر.

مادة ١٠: لا يمس الاتفاق الحالى ولا يجوز تفسيره على أنه يمس بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

مادة ١١: تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاتة جزءًا لا يتجزأ منه.

مادة ١٢: (أ) يظل هذا الاتفاق نافذًا مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.

- (ب) تتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من تلك المدة لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.
- (ج) وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل أو تتصرف فيها قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مدّ هذا الاتفاّق.

مادة ١٣: يعمل بالاتفاق الحالى على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه، وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

وإقرارًا بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من شهر اكتوبر سنة ١٩٥٤ من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية.

#### عن حكومة جمهورية مصر

عبد الحكيم عامر عبد اللطيف صلاح سالم البغدادي

جمال عبد الناصر محمود فوزی

عن حكومة المملكة المتحدة

هـ ا. ناتنج ر. س. ستيفنسون ر. بنسون

# وثيقة (رقم ٣) اتفاق ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩ بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل (انظر ص ٤٤٥)

«نظرًا لأن نهر النيل في حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطًا كاملًا ولزيادة إيراده للانتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن.

«ونظرًا لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلة.

«ونظرًا إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة ١٩٢٩ قد نظمت بعض الاستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطًا, كاملًا لمياه النهر فقد اتفقت الجمهوريتان على ما يأتى:

#### أولًا: الحقوق المكتسبة الحاضرة:

١ - يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التى ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنّوه عنها في هذا الاتفاق، ومقدار هذا الحق هـ مليارًا من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنويًّا.

اً ٢ - يكون ما تستخدمه جمهورية السودان في الوقت الحاطر هو حقّها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها، ومقدار هذا الحق أربعة المليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنويًّا.

## ثانيًا: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين:

١ - لضبط مياه النهر والتحكم في منع انسياب مياهه إلى البحر توافق الجمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالى عند أسوان كأوّل حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل.

٢ - ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأى أعال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها.

٣ – يحسب صافى الفائدة من السدّ العالى على أساس متوسط إيراد النهر الطبيعى عند أسوان في سنوات القرن الحالى المقدر بنحو ٨٤ مليارًا سنويًّا من الأمتار المكعبة، ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين وهي المشار إليها في البند (أولاً) مقدرة عند أسوان، كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر في السدّ العالى، فينتج من ذلك صافى الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين.

٤ - يوزع صافى فائدة السدّ العالى المنوّ، عنه فى البند السابق بين الجمهوريتين بنسبة ١٤,٥ للسودان إلى ٧,٥ للجمهورية العربية المتحدة متى ظل متوسط الإيراد فى المستقبل فى حدود متوسط الإيراد المنوه عنه فى البند السابق، وهذا يعنى أن متوسط الإيراد إذا ظل مساويًا لمتوسط السنوات الماضية فى القرن الحاضر المقدر بـ ٨٤ مليارًا وإذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالى بعشرة مليارات، فإن صافى فائدة السدّ العالى يصبح فى هذه الحالة ٢٢ مليارًا ويكون نصيب جمهورية السودان منها ١٤,٥ مليارًا ونصيب الجمهورية العربية المتحدة نصيب جمهورية السودان منها ١٤,٥ مليارًا ونصيب الجمهورية العربية المتحدة النيل بعد تشغيل السدّ العالى الكامل يصبح ١٨،٥ مليارًا لجمهورية السودان و٥,٥ مليارًا للجمهورية العربية المتحدة.

فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم المناصفة بن الجمهوريتن.

٥ - لما كان صافى فائدة السدّ العالى المنوه عنه فى الفقرة (٣) يستخرج من متوسط إيراد النهر الطبيعى عند أسوان فى سنوات القرن الحالى مستبعدًا من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للبلدين وفواقد التخزين المستمر فى السدّ العالى فإنه من المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل خزان السدّ العالى الكامل.

7 - توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر مليونًا من الجنيهات المصرية تعويضًا شاملًا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين في السدّ العالى لمنسوب ١٨٢ (مساحة) ويجرى دفع هذا التعويض بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق.

٧ - تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التحزين بحيث يتم نزوحهم عنها نهائيًّا قبل يوليه سنة ١٩٦٣.

٨ - من المسلم به أن تشغيل السدّ العالى الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه استغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين في «جبل أولياء». ويبحث الطرفان المتعاقدان ما يتصل بهذا الاستغناء في الوقت المناسب.

### ثالثًا: مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل:

نظرًا لأنه يضيع الآن كميات من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط من المحتم العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعى في البلدين فإن الجمهوريتين توافقان على ما يأتى:

۱ – تتولى جمهورية السودان – بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة – إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض

النيل الأبيض ويكون صافى فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينها مناصفة. ويساهم كل منها فى جملة التكاليف بهذه النسبة أيضًا.

وتتولى جمهورية السودان الإنفاق على المشروعات المنوّ، عنها من مالها وتدفع الجمهورية العربية المتحدة نصيبها في التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة لها في فائدة هذه المشروعات.

٢ – إذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة، بناءً على تقدم برنامج التوسع الزراعى الموضوعة، إلى البدء في أحد مشر وعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها في الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلى ذلك فإن الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه في المياه التي يدبرها المشروع في التواريخ التي يحدها لهذا الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزمًا للطرفين، وعند انتهاء السنتين فإن الجمهورية العربية المتحدة تبدأ في التنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما تتهيأ جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقًا للبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أي من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع.

#### رابعًا: التعاون الفني بين الجمهوريتين:

١ – لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا، توافق الجمهوريتان على أن تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المتحدة، بعدد متساو من كل منها يجرى تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق وبكون اختصاصها:

(أ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل

والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتي الجمهوريتين لإقرارها.

- . (ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.
- (جـ) تضع الهيئة نظم تشغيل الأعهال التي تقام على النيل داخل حدود السودان كها تضع نظم التشغيل للأعهال التي تقام خارج حدود السودان، بالاتفاق مع المتخصصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.
- (د) تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها في الفقرة (ج) بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفى الجمهوريتين فيها يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان، وكذلك خزان السدّ العالى وسدّ أسوان وطبقًا لما يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالى النيل المقامة داخل حدودها.
- (هـ) لما كان من المختمل أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالى انخفاض مناسيب التخزين بالسدّ العالى لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات البلدين كاملة فى أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظامًا لما ينبغى أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحالة فى السنوات الشحيحة بما لا يوقع ضررًا على أى منها، وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الحكومتان.
- ٢ لتمكين اللجنة من ممارسة اختصاصها المبين في البند السابق ولاستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته في كامل أحباسه العليا ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفنى للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة في السودان وفي الجمهورية العربية المتحدة وفي بوغندا.
- ٣ تصدر الحكومتان قرارًا مشتركًا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتبادات البلدين، وللهيئة أن تجتمع في القاهرة أو الخرطوم

حسب ظروف العمل، وعليها أن تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها الفنية والإدارية والمالية.

# خامسًا: أحكام عامة:

١ – عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بحث في شنون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فإن حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة تتفقان على رأى موحد بشأنه بعد دراسته بعرفة الهيئة الفنية المشار إليها، ويكون هذا الرأى هو الذى تجرى الهيئة الاتصال بشأنه مع البلاد المشار إليها.

وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعال على النهر خارج حدود الجمهوريتين فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع - بالاتصال بالمختصين في حكومات البلاد ذات الشأن - كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعال، وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتبادها من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الهيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات الفنية.

7 - نظرًا إلى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويًا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشأنها، وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبًا عند أسوان يخصم مناصفة بينها.

وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنّوه عنها في هذا الاتفاق مع المختصين في البلاد الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها.

سادسًا: فترة قبل الانتفاع من السدّ العالى الكامل:

نظرًا لأن انتفاع الجمهوريتين بنصيبهما المحدد لهما في صافي فائدة السدّ العالى

لن يبدأ قبل بناء السدّ العالى الكامل والاستفادة منه، فإن الطرّ فين يتفقان على نظام توسعها الزراعى في فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالى الكامل بما لا يؤثر على مطالبها المائية الحاضرة.

سابعًا: يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين على أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق المبلوماسي.

ثامنًا: يعتبر الملحق رقم «١» والملحق رقم «٢» (أ) و(ب) المرفقان بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.

حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٧٩ هـ الموافق ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩.

عن جمهورية السودان اللواء طلعت فريد

عن الجمهورية العربية المتحدة زكريا محيى الدين

# ملحق (رقم ١) نصّ خاص بالسلفة المائية التى تطلبها الجمهورية العربية المتحدة

«توافق جمهورية السودان على مبدأ منح الجمهورية العربية المتحدة سلفة مائية من نصيب السودان في مياه السدّ العالى يمكن أن تواجه بها ضرورة المضى في برامجها المقررة للتوسع الزراعي.

«ويكون طلب الجمهورية العربية لهذه السلفة بعد أن تراجع برامجها خلال خس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فإذا أسفرت مراجعة الجمهورية العربية المتحدة عن استمرار احتياجها إلى السلفة، فإن جمهورية السودان تمنحها سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبها بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى نوفيمر سنة ١٩٧٧».

# ملحق (رقم ۲)

«بالإشارة إلى المادة ثانيًا فقرة (٦) من الاتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل سيتم دفع تعويضات قدرها ١٥ مليون جنيه مصرى بالإسترليني أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان محتسبة على أساس سعر ثابت قدره ٢٠٠٠٠ ٢ دولار أمريكي للجنيه المصرى الواحد، وبناءً

على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ مقسطًا على الوجه الآتى:

٣ مليون جنيه مصرى في أوَّل أبريل سنة ١٩٦٠.ُ

٤ مليون جنيه مصرى في أوّل يناير سنة ١٩٦١.

٤ مليون جنيه مصرى في أوّل يناير سنة ١٩٦٢.

٤ مليون جنيه مصرى في أوّل يناير سنة ١٩٦٣».

# اتفاق تجارة ودفع بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية السودان

إن حكومتى الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) وجمهورية السودان، رغبة منها في توطيد أواصر الصداقة والإخاء ودعم التعاون الاقتصادى وتنمية العلاقات التجارية وتنظيم المدفوعات الخاصة بالسلع والمعاملات الجارية الأخرى فيها بينها، قد اتفقتا على ما يلى:

المادة الأولى: ١ - يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود القوانين واللوائح السارية في كل منها، ببذل جهدهما لزيادة حجم المبادلات التجارية فيها بينها إلى أقصى حدٍ ممكن.

٢ - تلتزم الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى)، خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا الاتفاق، بأن تستورد من جمهورية السودان، سلعًا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين من الجنيهات المصرية وذلك وفقًا لما هو مبين في القائمة «ب» (ملحق ١) المرافقة لهذا الاتفاق.

٣ - تلتزم جمهورية السودان، خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا الاتفاق، بأن تستورد من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) سلعًا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين من الجنيهات المصرية، وذلك وفقًا لما هو مبين في القائمة «أ» (ملحق ١) المرافقة لهذا الاتفاق.

وتلتزم جمهورية السودان أيضًا، خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا الاتفاق، بأن تستورد من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى)، سلعًا من المنصوص عليها في القائمة «أ» المشار إليها، تبلغ قيمتها ما يوازى الفرق في ميزان

المدفوعات غير المنظورة (المدفوعات الجارية غير المدفوعات الخاصة بالسلع) لصالح السودان في المدة المذكورة، وذلك في حدود مليون من الجنيهات المصرية.

٤ - ينح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة لتصدير واستيراد السلع المنصوص عليها في القائمتين المشار إليها في البندين السابقين، بما في ذلك منح تراخيص التصدير والاستيراد عند الاقتضاء.

المادة الثانية: لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث إلا بموافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة في البلد الذي استوردت منه السلع.

المادة الثالثة: يجوز – خلال سريان هذا الإتفاق – تصدير واستيراد سلع غير المنصوص عليها في القائمتين المشار إليها، وتُقوم السلطات المختصة في كل من البلدين بمنح التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة: اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تضم مندوبًا أو أكثر عن كلّ منها، وتجتمع اللجنة بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، للإشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتذليل ما قد يعترضه من صعوبات، ولها أن تعدل، عند الاقتضاء، في القائمتين المشار إليهما في المادة الأولى.

وللجنة أن تبحث في إمكان زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

المادة الخامسة: يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة سواء أكانت زراعية أو صناعية أو تجارية، في حدود القوانين واللوائح السارية في كل منها.

المادة السادسة: يقوم البنك الأهلى المصرى بصفته ممثلًا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) بفتح حسابين فى دفاتره بالجنيهات المصرية باسم حكومة جمهورية السودان الحساب السوداني «أ» والحساب السوداني «ب».

الحساب السودانى «أ»: يقيد فيه الجانب الدائن منه جميع المدفوعات الخاصة بالسلع المصدرة من جمهورية السودان إلى الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) ويقيد في الجانب المدين منه جميع المدفوعات الخاصة بالسلع المصدرة من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) إلى جمهورية السودان.

الحساب السودانى «ب»: يقيد في الجانب الدائن منه جميع المدفوعات التي يقوم بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون مقيمون في الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) لصالح أشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيمين في جمهورية السودان، وذلك بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلع، ويقيد في الجانب المدين قيمة جميع لمدفوعات التي يؤديها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون مقيمون في جمهورية السودان لصالح اشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيمين في الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى)، وذلك بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلع.

ونبين القائمة المرافقة لهذا الاتفاق (ملحق ٢) ما يعتبر من المعاملات الجارية، ولا تحسب أية فوائد على رصيد هذين الحسابين.

المادة السابعة: يحدد سعر الصرف بين الجنيه المصرى والجنيه السوداني على أساس سعر التعادل الذي يعلنه صندوق النقد الدولي.

المادة الثامنة: في حالة تغيير تعادل الجنيه المصرى بالنسبة للذهب - وهو حالياً ٢,٥٥١٨٧ جرام من الذهب الصافى لكل جنيه مصرى، تقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) بتعديل رصيد كل من الحسابين «أ» و«ب» يوم حدوث التغيير، بحيث يعاد لهذا الرصيد قيمته الفعلية على أساس الذهب.

المادة التاسعة: يجوز استخدام كل من الحساب السوداني «أ» والحساب السوداني «ب» في تحويل مبالغ إلى حساب بلد ثالث يرتبط مع الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) أو مع جمهورية السودان باتفاق، بشرط موافقة السلطات المختصة في كل من البلاد الثلاثة على ذلك كتابة.

المادة العاشرة: في ٣٠ يونيه من كل سنة تتم تسوية المدفوعات بعد مراعاة

أحكام المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق على الوجه الآتي:

١ - إذا ظهرت نتيجة المقاصّة بالنسبة للحسابين «أ» و «ب» المسار إليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدًا لصالح جمهورية السودان تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) هذا الرصيد بعملة ثالثة تقبلها حكومة جمهورية السودان.

٢ - إذا أظهرت نتيجة المقاصّة بالنسبة للحسابين «أ» و«ب» المشار إليها فى المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدًا لصالح الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) يؤدّى هذا الرصيد خصًا من الحساب الخاص وفى حدوده، وفقًا للفقرة (جـ) من المادة الرابعة من الاتفاق المالى المعقود بين البلدين فى ٨ أبريل سنة (جـ) بشأن استبدال العملة.

المادة الحادية عشرة: إذا لم تصل مشتريات الطرف الدائن عند إجراء المقاصة المشار إليها في المادة السابقة إلى الحدّ الأدنى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق، فإنه يجوز بناءً على طلب الطرف المدين تأجيل تسديد الرصيد المستحق في حدود الفرق بين قيمة السلع التي استوردها الطرف الدائن فعلاً والحدّ الأدنى المشاز إليه إلى أن تصل مشتريات الطرف الدائن إلى الحدّ الأدنى المذكور.

المادة التانية عشرة: بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق، يقفل الحساب السودانى المفتوح وفقًا لاتفاق الدفع المعقود بين البلدين في ٧ أبريل سنة ١٩٥٧ وينقل الرصيد إلى حساب خاص يفتحه البنك الأهلى باسم «ناتج مقاصة الحساب السودانى المفتوح وفقًا لاتفاقية ٧ أبريل سنة ١٩٥٧» ويؤدّى هذا الرصيد عند انتهاء ستة أشهر من تاريخ إقفال الحساب السودانى المذكور بعملة ثالثة يقبلها الطرف الدائن.

المادة الثالثة عُشرة: يتعين التصديق على هذا الاتفاق، وفقًا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين ويعتبر سارى المفعول اعتبارًا من أوّل يوليه سنة ١٩٥٩، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصديق.

المادة الرابعة عشرة: ١ – يسرى هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة اعتبارًا من أوّل بيوليه سنة ١٩٥٩ ويتجدد تلقائيا لمدد سنوية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به، وذلك قبل إنتهاء مدّته بشهرين على الأقل.

٢ - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق، يعتبر اتفاق الدفع
 المعقود بين البلدين في ٧ أبريل سنة ١٩٥٧ ملغى بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق.

المادة الخامسة عشرة: يعتبر الملحقان (١) و(٢) والكتب المتبادلة والمرافقة لهذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه.

حرر فى القاهرة فى اليوم الثامن من نوفمبر سنة ١٩٥٩ من نسختين أصليتين باللغة العربية.

\* \* \*

# اتفاق جمركى بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية العربية المتحدة

«إن حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية العربية المتحدة

رغبة منها في تدعيم العلاقات الجمركية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات القوية القائمة بين بلديها، قد اتفقتا على ما يلى:

المادة الأولى: ١ - تعامل السلع المدرجة بالجدول المرافق لهذا الاتفاق، والتى منشؤها أحد البلدين المتعاقدين، عند ورودها للبلد الآخر معاملة تفضيلية، وذلك سواء بإعفائها من الرسوم الجمركية أم بمنحها تخفيضًا في التعريفة الجمركية العادية المطبقة في البلد المستورد وذلك بالنسب الموضحة في الجدول المذكور.

٢ - يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالتفضيل الجمركي المشار إليه في البند الأوّل سهادة منشأ، ويجوز بالاتفاق الكتابي بين مديري الجارك في البلدين استثناء بعض السلع من شرط تقديم شهادة المنشأ.

٣ - تعتبر السلع المصنوعة ذات منشأ سودانى أو عربى إذا كانت نسبة التكاليف المضافة عن طريق النصنيع، في أى من البلدين، لا تقل عن ٥٠٪ من تكاليفها النهائية.

٤ - يعتبر الجدول المشار إليه في البند الأوّل جزءًا من هذا الاتفاق.

المادة الثانية: يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع العابرة أراضيه، سواء أكانت قادمة من الطرف الآخر أو متجهة إليه، من رسوم الترانسيت، وذلك وفقًا للقوانين السارية في كل من البلدين، ويستننى من ذلك عوائد المرور بقناة السويس.

المادة الثالثة: يبطل العمل بنظام الحاسبة القائم بين مصلحتى جمارك الحكومتين عند بداية سريان هذا الاتفاق.

المادة الرابعة: يجوز تعديل الجدول المسار إليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق بموافقة الحكومتين كتابة.

المادة الخامسة: يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد تلقائيا لثلاث سنوات أخرى وهكذا، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته كتابة في إنهاء العمل به قبل شهر على الأقل من انقضاء كل أجل.

وإثباتًا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لها من سلطة من حكومتيهما».

\* \* \*

راجع هذا الكتاب المستشار/حلمي السباعي شاهين

# فهرس الكتاب

| بحد | ₩                                       | صفحة      |                                             |
|-----|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| ٩   | مقدمة الطبعة الأولى                     | ٣         | صورة المؤلف                                 |
| 18  | سلسلة تاريخ الحركة القومية              | ٥         | مقدمة الطبعة الثانية                        |
|     | C                                       | ٧         | تقديم الكتاب                                |
|     |                                         |           | ·                                           |
| ۲0  | الثورة وانتصارها                        | شبوب ا    | الفصل الأوّل :                              |
| 2٣  | رحيل فاروق عن البلاد                    | 70        | الضباط الأحرار .                            |
|     | إعادة انثخاب جمال عبدالناصر رئيسا       | ۲۸        | اجتهاعات الهيئة التأسيسية                   |
| 22  | للهيئة التأسيسيةللصباط الأحرار          | ۲۸        | · .ساعة الصفر                               |
| ٤٥  | لم يحدث تدمخل أجسبي                     | ۲٩        | اعتقال الضباط القدامي                       |
| ٤٨  | زعاء الأحزاب يهنئون قيادة الثورة        | ٣٢        | احتلال دار الإذاعة، والبيانات الأولى للثورة |
| ٤٩  | إلغاء مصيف الوزارة بإسكندرية            | ٣٢        | بيانات الثورة                               |
| ٤٩  | إلغاء الرتب والألقاب المدنية            | ٣٤        | فرحة الشعب بالثورة                          |
| ٤٩  | تعيين مجلس وصاية للعرش                  | ٣٥        | استقالة وزارة الهلالي                       |
| ٥.  | تشريعات مالية                           | ٣٦        | تأليف وزارة على ماهر                        |
| ٥.  | الدعوة إلى التقشف                       | ٣٦        | منع المظاهرات                               |
| ٥١  | الدعوة إلى تطهير الأحزاب                | ٣٧        | فاروق يذعن                                  |
|     | الدسائس والمؤامرات الأولى لإحباط الشورة |           | انتقال فاروق من قصر المنتزه إلى سراي        |
| ٥٤  | حوادث الشغب في كفر الدوار               | ٣9        | رأس التين                                   |
| ٥٦  | تعديل في وزارة على ماهر                 | ٤.        | خلع فاروق                                   |
|     |                                         | ٤١        | أمر ملكي رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٢                   |
|     |                                         |           |                                             |
| ٥٧  | ررة في الحكم                            | نى : الثو | الفصل الثا                                  |
| 77  | قانون تنظيم الأحزاب السياسية            | ٥٧        | استقالة على ماهر                            |
| ٦٧  | قضايا الأحزاب                           | ٥٨        | حرکة اعتقالات کبری                          |
| ٦٧  | قضية الحرب الوطني                       | ٥٩        | تأليف وزارة محمد نجيب                       |
| ٨٢  | إلغاء الوقف على غير الخيرات             | ٥٩        | قانون الإصلاح الزراعي                       |

|                |                                       |         | •••                                    |
|----------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| صفحة           |                                       | صفحة    | •                                      |
| ميـة           | شنون اقتصاديــة - إنشــاء مجلس تن     | 79      | تحفيض إيجار المساكن                    |
| ٧٨             | الإنتاج القومي                        | 79      | فصل موظعي الحكومة بغير الطريق التأديبي |
| ٧٩             | تعديل ورارة محمد نجيب                 | 79      | إنشاء وزارة للقصر                      |
| ٧٩             | إعلان سقوط دستور سنة ١٩٢٣             | ٧٠      | الجلاء عن كو برى الفردان               |
| ۸٠             | محكمة جراثم الغدر                     | ٧٠      | استمرار المؤامرات ضد الثورة            |
| ٨٠             | لجنة الدستور                          | ٧١      | قضية حسين سرى عامر                     |
| ی ۸۲           | تقرير لجنة الخمسة عن النظام الجمهور:  | ٧١      | قضية رأفت شلبي                         |
| نتقال          | حلُّ الأحزاب السياسية وإقامة فــترة ا | ٧١      | الضغط الاقتصادي على مصر                |
| ۸۸             | لمدة ثلاث سنوات                       | 45      | إقالة الوصى محمد رشاد مهنا             |
| ٨٩             | إعلان دستور فترة الانتقال             | ٧٤      | استقالة بهي الدين بركات                |
| ۹.             | شهداء الطيران                         | 45      | عفو خاص                                |
| ئام <b>ى</b> ل | الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفى ك     | ۷٥      | العفو عن آخرين                         |
| 91             | إلى ضريحه الجديد                      |         | العفو الشامل عن المحكوم عليهم          |
| سرير           | اتفاق السودان بشأن الحكم الذاتي وتة   | ۷٥      | أوالمتهمين في الجرائم السياسية ،       |
| 9 7            | المصير                                |         | حوادث خمارجية، انتخمابات إيىزنهاور     |
| 94             | خلاَصة أحكام اتفاق السودان            | ۲۷      | رئيسا للولايات المتحدة                 |
| ٩٤             | مقبرة شهداء حرب فلسطين                | ٧٦      | إنشاء وزارة الإرشاد القومي             |
| 90             | شهداء السفينة الحربية « السلوم »      | ٧Y      | إجراءات القبادة لاتخضع للمحاكم         |
|                |                                       | ٧٨      | إلغاء مجلس البلاط الملكي               |
| 97             | ية وسقوط أسرة محمد على                | لجمهور  | الفصل الثالث: إعلان ا                  |
| ١٠٥            | عدوان إسرائيل واحتلال العوجة          | 4 ٧     | القرار التاريخي بإعلان الجمهورية       |
| ١٠٥            | إىشاء الحرس الوطبي                    | 19      | نظرة عامة في تاريخ أسرة محمد على       |
| 1.1            | مصادر أموال أفراد أسرة محمد على       | 1.4     | عيد الجمهورية                          |
| إلى            | الاحتفال بنقيل رفسات محمد فسريد       | ١٠٤     | تعديلات في الوزارة                     |
| 7 - 1          | جوار مصطفى كامل                       | 1.0     | مصادرة أموال فاروق                     |
| 110            | كهات الثورة                           | ہع: محا | الفصل الرا                             |
| 111            | محاكمة رشادمهنا وآخرين                | ١٠٩     | نظرة عامة                              |
| ١١٣            | تشكيل محكمة الثورة                    | 111     |                                        |
| 118            | أحكام محكمة الثورة                    |         |                                        |

.

.

| 170  | والإخوان المسلمون                      | الثورة,  | الفصل الخامس:                        |
|------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| سفحة | ,                                      | صفحة     |                                      |
| ١٣٦  | ستقالة محمد نحيب ثم عودته              | 170      | ىين التورة والإحوان المسلمين         |
| 129  | يعدم استقالته مبدس أيام                | 170      | سغب في الجامعة                       |
| 139  | قرارات بالإجماع                        |          | حلَّ جماعة الإخوان المسلمين، وبيان   |
| ١٤.  | عودة محمد نحيب                         | 177      | محلس قيادة الثورة                    |
|      |                                        |          |                                      |
| 127  | نة ١٩٥٤ واستقرار الثورة                | بارس سنا | الفصل السادس: أزمة م                 |
| 127  | ورارة جديدة برئاسة جمال عبدالناصر      | 127      | قبیل مارس 🕴                          |
| •    | ديول ارمة مارس سنة ١٩٥٤                | 121      | شغب جديد                             |
| 108  | محاكمة ١٦ ضابطا                        | 124      | وقف الدراسة في الجامعات الثلاث       |
|      | محاكمة اليوزباشي مصطفى كهال صدقي       |          | حوادث دامية في السودان لمناسمة زيارة |
| 102  | ومن معه                                | 188      | محمد نجيب                            |
| 108  | مؤامرات الإخوان المسلمين               |          | قىرار مجلس قيادة الثورة انتخاب جمعية |
|      | محساولية أثيمية لاغتيبال السرئيس جميال | ١٤٥      | تأسيسية                              |
| 100  | عيدالناصر                              | 157      | قر ار ۲۵ مارس سنة ۱۹۵۶ .             |
|      | عودة إلى محاكمات التورة.               | ١٤٧      | قرارات ضباط الجيش                    |
| YOU  | تأليف محكمة الشعب                      |          | العدول عن قرارات ٥ و ٢٥ مارس         |
|      | المتهمون الباررون من الإخوار           | ١٤٨      | وانتهاء الأزمة                       |
| FOI  | والأحكام الصادرة عليهم                 | 1 2 9    | الرأى في هده الأزمة                  |
| 7    | إعفاء محمد بجيب من رئاسه الحسهو رية    | ١٥       | بأمين البوره                         |
| 171  | قضية الجاسوسية الصهيونية               |          | حرمان الورراء الحزبيين السابقين من   |
| 177  | محلس معين لنقابة المحامين              | 101      | حقوقهم السياسية                      |
| 178  | شهيد كلية الطيران                      | 101      | حلُ مجلس نقابة الصحفيين              |
| ١٦٥  | ،<br>والسعى في عزل مصر                 | ، بغداد  | الفصل السابع : حلف                   |
| ۱٦٧  | هجوم اليهود الغادر على غزة             | 170      | توقيع حلف بغداد                      |
|      | ,                                      | ١٦٦      | ر بي<br>الدول المشتركة فيه           |

| ١٧.            | وتمر باندونج                          | ثام <i>ن</i> : م | الفصل ال                        |
|----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| صفحد           |                                       | صفحة             |                                 |
| 77             | المشاكل الأخرى                        | ۱۷۰              | بظرة عامة                       |
| <b>/ / / /</b> | دعم السلام والتعاون الدولي            | ۱۷٤              | افتتاح المؤتمر وخطبة سوكاربو    |
| ۱۸۸            | التعايش السلمي                        | ۱۷٤              | حطبة جمال عبد الناصر            |
| ۱۸۸            | نتائج مؤتمر باندونج                   | ۱۷٦              | العقبات أمام مؤتمر بابدونج      |
| 19.            | عودة جمال عبد الناصر من مؤتمر باندونج | 771              | قر ارات مؤتمر بالدونج           |
| 191            | هجوم إسرائيلي في قطاع غزة             | ۱۷۸              | محاربة الاستعبار                |
| 191            | اعتداء إسرائيلي آخر                   | ۱۷۸              | النص الكامل للقرارات            |
| 198            | الهجوء على الكونتلة                   | 179              | التعاون الاقتصادي               |
|                | التحاب سكري القوتلي رئيسا             | ١٨٢              | التعاون البقافي                 |
| 195            | لحمهوريه سورية                        | ١٨٤              | الشئون السياسية                 |
| 195            | استقالة صلاح سالم                     | ١٨٤              | حقوق الإنسان وتقرير المصير      |
| 198            | إلعاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية | ١٨٥              | مساكل الشعوب التابعة            |
|                |                                       | 140              | تصفية الاستعيار                 |
| 197            | عة التشيكوسلوفاكية                    | نة الأسلم        | الفصل التاسع : صفا              |
| ۲٠٦            | شهداء معركة الصبحة                    | ١٩٦              | يظرة إلى الماضي                 |
| ۲.٧            | معركة طبرية                           | ۱۹۸              | مهرلة توارن القوى               |
| ۲۰۸            | اعتراف مصر بالصين الشعبية             | ۲ - ٤            | معركة الصبحة                    |
| ۲ - ۹          | ين أرض ال <sub>وب</sub> طن            |                  | الفصل العاشر                    |
| 271            | بيان جمال عبدالناصر إلى المواطنين     | 7 - 9            | الجلاء في التاريخ               |
| 222            | البيان الثاني                         |                  | معاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وقاعدة |
| 777            | تنفيذ الجلاء                          | ۲۱.              | قناة السويس                     |
| 777            | عَامِ الجِلاء                         | 317              | ثورة ٢٣ يولية والجلاء           |
| 777            | حادثة دنشواي، وتمام الجلاء            | ۲۱۸              | استثناف المباحثات               |
| 777            | عيدالجلاء                             | ۲۱۸              | اتفاقية الجلاء الأولى           |
|                |                                       | 414              | الاتفاق النهائي على الجلاء      |

| 44          | الفصل الحادي عشر: سياسة الحياد           |             |                                      |
|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| بسد         |                                          | وسنحة       |                                      |
|             | تراجع أمريكا وبسريطاسيا عن تمويسل الس    | 779         | الحياد في التاريخ                    |
| 24          | العالى                                   | 777         | نعادی من یعادینا ونسالم من یسالمنا   |
| 'υο         | الأسباب الحقيقية للتراحع                 | ۲۳۸         | مؤتمر بريوني                         |
| ٤٧          | ۱۹۵۱ ینایرسنة ۱۹۵۹                       | ىر:دستور    | الفصل الثاني عش                      |
| ٥٣          | عبدالناصر رئيسا للحمهو رية               | 724         | ديباجة الدستور                       |
| .o.z        | شخصية حمال عبد الماصر                    | 7 2 9       | قواعد الدستور                        |
| ° 0 \       | وزارة جديدة                              | 707         | قابون الانتخاب وقابون مجلس الأمة     |
|             |                                          | ؙ           | الاستفتاء على الدستور وانتخاب جماا   |
| ′0 <b>Л</b> | سيم قناة السويس                          | ، عشر : تأه | الفصل الثالث                         |
| 77          | البيان الثلاثي لبريطانيا وفرنسا وأمريكا  | Yok         | قرار التأميم                         |
| 71          | رد مصر على البيان الثلاثي                | 409         | نظرة في قرار التأميم                 |
| 77          | إنشاء جيش التحرير                        | 777         | الإدارة المصرية للقناة               |
| 77          | العقاد مؤتمر لندن لمحاولة تدويل القناة   | 475         | م.<br>صدى قرار التأميم               |
| ٧٤          | مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب           | L           | تحميندما لمصرمل الارصدة في سرينطانيا |
| Y0          | مسألة القناة أمام محلس الأمن قبل العدوان | ٢٦٦         | وأمريكا وفرنسا                       |
| ′ΥΛ         | يى الغادر على مصر، و إخفاقه              | وان الثلاث  | الفصل الرابع عشر: العد               |
| 191         | صمودمصر أمام العدوان الثلاثي             | ۲۷۸         | بدء الهجوم الإسرانيلي                |
| 197         | سدمدخل قناة السويس                       | ۲۸.         | معركة أبو عُجيله                     |
| 97          | إصابة الإذاعة المصرية                    | ۲۸.         | في رفح                               |
| 94          | حالة الشعب النفسية                       | ۲۸.         | ے<br>معرکة شرم الشيخ                 |
| 9 ٤         | استبسال بورسعيد في صد العدوان            | ۲۸۱         | الإنذار البريطاني الفرنسي            |
| ٠, ٢        | العمليات البحرية                         | 7           | خُطّة المؤامرة الثلاثية              |
| ۲۰۲         | إصابة المدمرة إبراهيم                    | 440         | موقف أمريكا                          |
| · †         | ىطولة «دمياط» .                          | 774         | قاعدة العدوان وقيادة وقوة الحملة     |
|             | فشل الهجوم البحري على ميناء السويس       | 444         | سنقاتل ولن نسلم                      |
| ٠٤ _        | معُركة البرلس البحرية                    | Y9.         | قرار انسحاب الجيش المصري من سيناء    |

| صفحة         |                                          | صفحة     |                                          |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 419          | الشهداء والضحايا                         | ٣.0      | صدى العدوان في الشعوب العربية            |
| 419          | من الشهداء الضباط                        | ۲.٧      | محلس الأمن والعدوان                      |
| 441          | شهداء من القوّات البحرية                 | ۲.۸      | اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة      |
| ٣٢٢          | سهداء من القوَّات الحوية                 |          | قرار الجمعية العبامة للأمم المتحدة ببوقف |
|              | سهداء من المتبطوعيين والصف والحمود في    | ٣.٨      | إطلاق النار                              |
| 477          | سجل الشهداء                              | 4.9      | استقالة الورير البريطانى أنطوبى ناتنج    |
|              | من سهداء الوقائع التي حدثت قبل العــدوان | ٣.9      | الإنذار الروسي                           |
| ٣٢٣          | الثلاثي                                  | ٣١١      | إعلان وقف العدوان                        |
| 277          | من شهداء العدوان الثلاثي                 | ٣١١      | أسباب فشل العدوان                        |
| ٣٤.          | في سجل الشهداء                           | 317      | فشل إيدن وسقوطه                          |
| 454          | انقضاء اتفاق سنة ١٩٥٤                    | ٣١٥      | سقوط موليه                               |
| 451          | بالنسبة لقاعدة قناة السويس               | 710      | جلاء المعتدين                            |
| 458          | اتغاق التعويضات لحملة أسهم القناة        | ~ 417    | إعادة تعمير نورسعيد                      |
| 250          | الاتفاق المالي مع فرنسا                  | ٣١٦      | أنسحاب إسرائيل                           |
| 450          | الاتفاق المالي مع بر يطانيا              | ٣١٨      | عملية تطهير القناة                       |
|              |                                          | ۳۱۸      | عودة الملاحة في قناة السويس              |
| ۲٤٧          | مد فشل العدوان عليها                     | :مصرب    | الفصل الخامس عشر                         |
| 479          | مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم             | ٣٤٧      | نظرة عامة                                |
| ٣٧.          | مؤامرة أخرى لإعادة الملكية               | ٣٤٧      | سياسة الحياد                             |
| ٣٧.          | مؤتمر الشعوب الأفريقية الآسيوية .        | ٣٤٨      | الوحدة بين العرب                         |
| 277          | قراراته السياسية                         | ٣٤٨      | القوَّة العسكرية                         |
| ٣٧٥          | القرارات الاقتصادية والاجتماعية          | 459      | التسامح الديني والعنصري                  |
| ۲۷٦          | قرارات عامة                              | ٣٥.      | الجبهة الداخلية                          |
| ٣٧٧          | قرارات اقتصادية تفصيلية                  | ٣0.      | الصناعة والزراعة والاقتصاد .             |
| ۳۷۸          | قرارات اجتهاعية                          | 300      | مشروع إيزنهاور                           |
| ٩٧٣م         | قرارات ثقافیة                            | ١٢٣      | مقترحات المشروع                          |
| 471          | مؤلف في تاريخ الشعوب الأفريقية الآسيوية  | ٣٦٦      | الرأى في مشروع آيزنهاور 🕠 🕠 🕠            |
| <b>ም</b> ለ ٤ | مؤتمر أكرا                               | ሊፖፕ      | قضية الجواسيس البريطانيين                |
| ٣٨٦          | ورية العربية المتحدة                     | س: الجمه | الفصل السادس عش                          |
| <b>۳</b> ۸۸  | الخلفاء الراشدون والوحدة العربية         | ۲۸٦      | الوحدة العربية في خلال العصور            |
| ዮሊዓ          | الدولة الأموية                           | ٣٨٧      | الشرق العربي موطن الرسالات               |

| صفحة        |                                          | صفحة     | ,                                     |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|             | الميثاق العسكري للدفاع المشترك سيرمصر    | ٣9.      | الدولة العباسية                       |
| د ۱ د       | وسورية                                   | 491      | حملات الاستعار على الشرق العربي       |
| ٤١٧         | ` بزول قوّات مصرية بي سورية              | 494      | بعث اليقظة العربية                    |
|             | ورار مجلس النواب السوري ثم قرار مجلس     |          | الاستعمار يستميرني الشعب العمريي روح  |
| ٤١٨         | الأسة .                                  | 441      | المفاومة                              |
| ٤١٩         | إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة     | 490      | أعلام الكفاح في سبيل البعث العربي     |
| ٤٢٢         | خطاب الرئيس شكرى القوتلي                 | 490      | جمال الدين الأفغابي                   |
| 272         | خطاب الرئيس جمال عيد الماصر              | 497      | الأمير عبد القادر الجزائري إلخ.       |
|             | دستور فترة الانتقال للجمهورية العربية    | ٣٩٦      | عيد الرحمن الكواكبي                   |
| <b>77</b> 3 | المتحدة                                  | 414      | مصطفى كامل                            |
| 279         | دولة تحمي ولا تهدد                       | ٣٩٨      | محمد قريد                             |
|             | الاستغتباء على الوحيدة وانتخباب جمال     | 499      | الحرب العالمية الأولى والوطن العربي   |
|             | عبىدالناصر رئيسا للجمهيوريية العربيية    | ٤٠٠      | اتفاق سايكس بيكو                      |
| 227         | المتحدة                                  | ٤٠٠      | وعد بلفو ر لليهود                     |
| ٤٣٢         | جمال عبدالناصر في دمشق                   | ٤٠١      | الوحدة هدف المؤتمر العربي سنة ١٩٣١    |
| ٤٣٣         | الدستور التفصيلي المؤقت                  | ٤٠٢      | جامعة الدول العربية                   |
| ٤٣٣         | وزارة جديدة للجمهورية العربية المتحدة    |          | قرار الجمعية العامة لهينه الأمم تقسيم |
| ٤٣٤         | الوزراء المركزيون والوزراء التنفيذيون    | 2 - 7    | فلسط <i>ين</i>                        |
| ٤٣٥         | الثورة في العراق والثورة على الثورة      | ٤٠٤      | حرب فلسطين ـ                          |
| ٤٤١         | الثورة السلمية في السودان .              | ٤٠٦      | اعتراف أمريكا بإسرائيل 💎 🕳 ــ         |
| ٤٤١         | الجمهورية العربية المتحدة في عامها الأول | ٤٠٨      | الهدنة بين مصر وإسرائيل 🎤             |
|             | اتفاق ۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۹ بـين الجمهوريــة | ٤٠٩      | إسرائيل صنيعة الاستعمار ـــ           |
| 220         | العربية المتحدة وجمهورية السودان         | ٤١٠      | وطن جنسي ووطن ديني ۔ ۔ ۔              |
| 229         | المستقبل للشرق العربي                    | ٤١٢      | جال عبد الناصر رائد القومية العربية   |
| ٤٥٤         | سة الاقتصادية للثورة                     | : السياء | الفصل السابع عشر                      |
| ٤٥٧         | معمل تكرير البترول بالاسكندرية           | ٤٥٤      | التنمية الصناعية                      |
| ٤٥٨         | معمل التكرير بالقاهرة                    | ٤٥٥      | مشر وعات التوسع الصناعي في عهد الثورة |
|             | خط أنهابيب البهترول من السمويس إلى       | ٤٥٦      | توليدالكهرباء من خزان أسوان           |
| ٤٥٨         | القاهرة `                                | ٤٥٦      | مصنع السياد بأسوان.                   |
| ٤٥٨         | الجمعية التعاونية للبترول                | ٤٥٧      | منشآت تكرير البترول                   |
| १०३         | الهيئة العامة لشئون البترول              | ٤٥٧      | توسيع معمل التكرير بالسويس            |

| صفحة |                                       | صفحة                                         |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٤٧٢  | الميزان التجاري                       | مؤتمر البترول العربي بالقاهرة 209            |
| 343  | تمصير الاقتصاد القومي                 | إبشاء صناعة الحديد والصلب-مصنع حلوان ٤٦٠     |
| ٤٧٤  | قوانين التمصير .                      | مساهمة الحكمومة في رأس ممال بعض              |
| ٤٧٥  | المؤسسة الاقتصادية                    | المشر وعات الإنتاجية ٢٦٢                     |
| ٤٧٦  | تمصير السوك                           | صناعات أخرى أنشئت في عهد الثورة ٢٦٣          |
| ٤٧٧  | تمصيُّر شركات التأمين                 | المصانع الحربية ٢٦٤                          |
| ٤٧٨  | تمصير الوكلاء التجارية                | التدريب المهنى ٤٦٥                           |
| ٤٧٨  | إدارة البنوك والشركات بعد التمصير     | تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي ٢٦٥          |
| ٤٧٩  | التخطيط القومي                        | إعفاء السركات والمشر وعبات الحميمدة من       |
| ٤٧٩  | أعهال العمران                         | الضرائب ٤٦٦                                  |
| ٤٨٠  | في القاهرة                            | ضهان الحكومة نسبة معينة من الأرباح ٢٦٦       |
| ٤٨٠  | كو رنيش النيل                         | مساعدات أخرى                                 |
| ٤٨١  | في المدن الأحرى                       | قوانين الشركات - قانون سنة ١٩٥٤ 💎 ٢٦٧        |
| ٤٨١  | السد العالى                           | قانون مارس سنة ١٩٥٥ مارس                     |
| ٤٨٣  | تكليف السد العالى                     | قانون مارس سنة ١٩٥٦ مارس                     |
| ٤٨٣  | مزايا المشروع .                       | قانون سنة ۱۹۵۸ قانون                         |
| ٤٨٤  | تمو يل المشر وع                       | قانون سنة ١٩٥٩                               |
| ٤٨٤  | ما قلته سنة ١٩٤٨ عن النهضة الاقتصادية | تعطيل بو رصة عقود القطن بالإسكندريــة بم<br> |
|      | ,                                     | عودتها                                       |
| ٥٠٦  | سة الاجتباعية للثورة.                 | الفصل الثامن عشر: السياس                     |
| ٥١١  | الوحدات المجمعة                       | الإصلاح الزراعي . ٥٠٦                        |
| ٥١١  | المساكن الشعبية                       | التشريعات العمالية ٥٠٨                       |
| ٥١٢  | إصلاح اجتماعي - تحريم القمار          | العدالة الاجتماعية                           |
| 017  | التعاون                               | تخفيض إيجار المساكن. ١٠٥                     |
| ٥١٣  | <b>ق</b> التربية والتعليم .           | معونة الشتاء ٥١٠                             |
| 310  | ماقلتهُ سنة ١٩٤٨ عن النهضة الاجتهاعية | المجلس الدائم للخدمات العامة                 |
| 077  | وثائق تاريخية                         | الفصل التاسع عشر:                            |
| 089  | <b>مه</b> رس الكتاب                   | وبيقة رقم ١ اتفاق السودان ٢٧٥                |
| ٥٥٩  | فهرس الخرائط والصور                   | وبيقة رقم ٢ اتفاق الجلاء ٥٣١                 |
| 150  | للمؤلف                                | وثيقة رقم ٣ اتفاق ٨ نو فمبر سنــة ١٩٥٩ بين   |
|      |                                       | الجمهورية العربية وجمهورية السوديان ٥٣٤      |

# فهرس الخرائط والصور .

| صفحة       | •                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١         | المنطقة التي شبت فيها تورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢                                               |
| 27         | الصورة الزنكجرافية لتنازل فاروق عن العرش                                                   |
| ١.٨        | الضريح الجديد لمصطفى كامل ومحمد فريد                                                       |
| 7 - 0      | خريطة معركة الصبحة                                                                         |
|            | خريطة قاعدةٍ قناة السويس طبقا لمعاهدة ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ وقد                                |
| 717        | استردتها مصر بموجب اتفاق الجلاء المؤرخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤                                  |
|            | مبنى البحرية ببورسعيد – آخر معقل أخلاه الإنجليز في ١٣ يونيد                                |
| 777        | ٠ سنة ١٩٥٦                                                                                 |
|            | آخر فوج من الجيش الإنجليزي يجلو عن بور سعيد – ١٣ يونيه                                     |
| 227        | سنة ١٩٥٦                                                                                   |
| ۲٦٣        | خريطة قناة السويس وتواريخها الهامة                                                         |
| 444        | خريطة سيناء ومواقعها وحدودها الشرقية                                                       |
| 797        | بور سعيد قبل العدوان البريطاني الفرنسي سنة ١٩٥٦                                            |
| 797        | آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان                                                        |
| <b>۲۹۷</b> | آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرنسي                                      |
| <b>۲9</b>  | آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرنسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 499        | آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرنسي                                      |
| 799        | آثار التدمير في بورسعيد بعد العدوان البريطاني الفرنسي ـ                                    |
| 714        | رحيل آخر فوج من المعتدين من بور سعيد – ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦                                  |
| 173        | خريطة الجمهورية العربية المتحدة                                                            |
| ٤٣٠        | الرئيس جمال عبد الناصر                                                                     |
| 173        | الرئيس شكرى القوتلي                                                                        |

#### للمؤلف

#### حقوق الشعب:

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة ١٩١٢ .

#### نقابات التعاون الزراعية :

يتضمن تاريخ التعاون الزراعي ومنشآته في أوروبا ، ونشأة التعاون في مصر وتاريخه ونظامه ، وعلاقته بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية . طبع سنة ١٩١٤ .

#### الجمعيات الوطنية:

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية في طائفة من البلدان مع شرح أصول الدساتير، والنظم البرلمانية فيها والمقارنة بينها. طبع سنة ١٩٢٢.

## تاريخ الحركة القومية ( في جزأين ) :

الجزء الأول: يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومي فى هذا العهد (الطبعة الأولى سنة ١٩٢٩)

الجزء الثانى: من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على(الطبعة الأولى سنة ١٩٢٩).

## عصر محمد على:

يتناول تاريخ مصر القومي في عهد محمد على (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٠)

# عصر إسماعيل (في جزأين):

الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٢). الجزء الثانى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٧).

الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ( الطبعة الأولى سنة ١٩٣٧ ) .

# مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال :

تاريخ مصر القومي من سنة ١٨٨٢ إلى سنة ١٨٩٢ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤٢).

# مصطفى كامل: باعث الحركة الوطنية

تاريخ مصر القومي من سنة ١٨٩٢ إلى سنة ١٩٠٨ (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٩).

#### محمد فريد: رمز الإخلاص والتضحية

تاريخ مصر القومي من سنة ١٩٠٨ إلى سنة ١٩١٩ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤١).

#### ثورة سنة ١٩١٩ في جزأين :

تاريخ مصر القومى من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩٢١ (فى جزأين) الطبعة الأولى سنة ١٩٤٦. المجزء الأولى: يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة. وتعلور الحوادث من بعد انتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ١٩١٩ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم.

الجزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاكات الثورة ولجنة ملنر. والحوادث التى لابستها ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة فى مشروع ملنر. والتبليغ البريطانى بأن الحماية علاقة غير مرضية . ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية .

#### ف أعقاب الثورة المصرية (الورة سنة ١٩١٩): في ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ١٩٢١ إلى وفاة سعد زغلول فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧ ( الطبعة الأولى سنة ١٩٤٧ )

الجزء الثانى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ١٩٢٧ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ١٩٣٦ ( الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨ – سنة ١٩٤٩ ) .

الجزء الثالث : تاريخ مصر القومي من ولاية فاروق عرش مصر في ٦ مايوسنة ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٥١ (الطبعة الأولى سنة ١٩٥١) .

#### مقدمات ثورة ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ :

(الطبعة الأولى سنة ١٩٥٧)

الكفاح في القنال سنة ١٩٥١ – حريق القاهرة سنة ١٩٥٧.

وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق يمهد للثورة .

#### ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧ :

تاریخنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۵۲ – ۱۹۰۹ (طبع سنة ۱۹۵۹)

# تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة :

من فجر التاريخ إلى الفتح العربي (طبع سنة ١٩٦٣)

# تاريخ مصر القومي .

من الفتح العربي حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف

#### مذكراتي ( ١٨٨٩ - ١٩٥١ ) :

خواطري ومشاهداتي في الحياة.

· شغرانه الوطنية في مصر :

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التي نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سنة ١٩٥٤

مجموعة أقوالى وأعالى في البرلمان : ( محلس النواب الأول ) طبع ١٩٢٥

أربعة عشر عامًا في البرلمان :

في مجلس النواب سنة ١٩٢٤ -- ١٩٢٥

وفى مجلس الشيوخ من سنة ١٩٣٩ إلى سنة ١٩٥١ (طبع سنة ١٩٥٥).

# كتب مختصرة

مصطغى كامل

باعث البهصة الوطنية (طبع سنة ١٩٥٢)

بطل الكفاح. الشهيد محمد فريد: (طبع سنة ١٩٥١)

الزعيم الثاثر أحمد عرابي :

(الطبعة الأولى – يناير سنة ١٩٥٢)

جمال الدين الأفغالي : (طبع سنة ١٩٦٦) :

بحث وتحليل معاهدة سنة ١٩٣٦ :

استقلال أم حماية (طبع سنة ١٩٣٦)

كتب لطلبة المدارس الثانوية : ا

(طبعت سنة ١٩٥٨ – ١٩٥٩)

## مصر المجاهدة في العصر الحديث :

. فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية ثم كفاحه فى العهود التالية إلى بداية ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ .

( تحت الطبع )

مختاراتي مر دواوين الشعراء في الجاهلية والإسلام.

| 1949 / 04-7 |          | رقم الإيداع    |  |
|-------------|----------|----------------|--|
| ISBN        | 1441-441 | الترقيم الدولى |  |
|             | 1/47/116 |                |  |

· طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

